



# PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY DATE DUE

JUN 15 2014

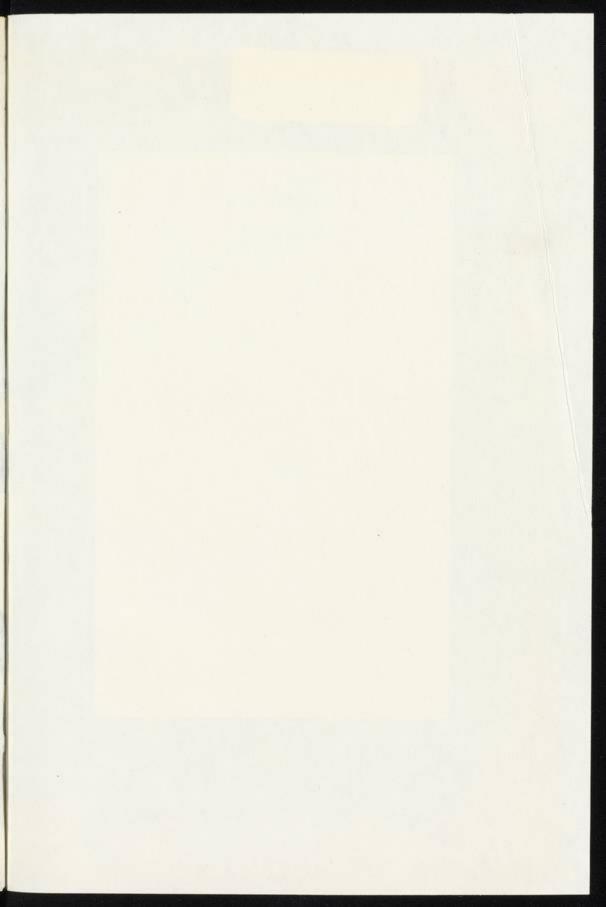

(A. Abi Hayyan al-Tanhidi

الملقابين المين ا

عَنْنَهُ وَفَكَنَّمَالَهُ مِحْدُونِ ثِي نُوصِين

تهران ۱۳۶۶

2276 . 8968 . 366

المقابسات تألیف ابوحیان توحیدی چاپ اول: بغداد، ۱۹۷۰ میلادی چاپ دوم: تهران، ۱۳۶۶ هـش/۱۹۸۷ میلادی ناشر: مرکز نشر دانشگاهی تعداد ۱۰۰۰ لیتوگرافی: بهزاد چاپ و صحافی: چاپخانه رودکی

#### مقدمة

#### أبو حيان التوحيدي • كتاب المقابسات • فلسفة المقابسات

حياة ابي حيان التوحيدي \_ ما الف عنه من ابحاث وكتب \_ تحقيق كتبه ونشرها \_ ثقافته واسلوبه \_ كتاب المقابسات \_ معنى المقابسات \_ تاريخ جمع المقابسات \_ تحقيق صحة نسبة المقابسات الى اصحابها \_ طريقة ابي حيان في رواية المقابسات \_ مخطوطات المقابسات \_ مطبوعات المقابسات \_ طريقة تحقيق المقابسات \_ اهمية المقابسات \_ موضوعات المقابسات \_ فلسفة المقابسات \_ العرفة \_ المعرفة \_ المعرفة للقابسات \_ الله \_ العقل \_ النفس \_ الطبيعة \_ الاخلاق \_ المعرفة \_ تقويم فلسفة المقابسات •

## ابو حيان التوحيدي

ابو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس من نوابغ الفكر والبيان بغداد في القرن الرابع الهجري • وقد اختلف الباحثون في تاريخ ميلاده ومدة حياته • ومحصل كلامهم انه ولد بين سنتي ١٣٠ و ١٣٠ و و١٣٠ وتوفي بعد سنة ٤٠٠ وقبل سنة ٤١٤ ه على وجه التقريب (١) • واختلفوا في اصله وبلده : عربي ام فارسي (٢) ؟ شيرازي ام نيسابوري ام واسطي عراقي (٣) ؟ واختلفوا في معنى التوحيدي فقالوا : التوحيدي بانحاء المهملة نسبة الى نوع من التمر يسمى التوحيدي • وقال ابن حجر العسقلاني : يحتمل ان يكون الى التوحيد الذي هو الدين ، فان المعتزلة يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد (١٤) • واختلفوا في عقيدته • قال ابن مالي في كتب اب الفريدة : وكان ابو حيان كذاباً ، قليل الدين والورع ، مجاهراً بالبهت ، تعرض لامور جسام من القدح في الشيريعة والقول بالتعطيل (٥) • وقال ابن الجوذي : « زنادقة الاسلام ثلاثة : ابن الراوندي والتوحيدي وابو العلاء المعري • وشرهم على الاسلام التوحيدي لانهما صرص حاقون صاحب زندقة يصرح (١) • وقال ابن حجر العسيقلاني : « وكان صاحب زندقة يصرح (١) • وقال ابن حجر العسيقلاني : « وكان صاحب زندقة

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق محيي الدين ، ابو حيان التوحيدي، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٤٩ ، ص١٠ - ١٣ .

۲) المصدر السابق ص١٤ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٦ه ، ص٣٤٨ . ويقول ياقوت في معجم الادباء ج٥ ص٣٨٠ : « شيرازي الاصل ، وقيل نيسابوري . ووجدت بعض الفضلاء يقول له : الواسطى » .

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، لسان الميزان ، حيدر اباد الدكن ، ١٣٢٩هـ ، ج٦ ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦) السيوطي ، بغية الوعاة ، ص٣٤٩ ٠

وانحلال ، (٧) • وقال ابن النجار في الذيل : • كان أبو حيان فاضلاً لغوياً نحوياً شاعراً له مصنفات حسنة • وكان نقيراً ، صابراً ، متديناً ، حسسن العقيدة ، (٨) •

ولكن الباحثين ، قديماً وحديثاً ، مجمعون على ان الرجل كان مفكراً كبيراً ، وعالماً محيطاً بمختلف فنون المعرفة ، وكاتباً متفنناً بليغا ، ولعل خير ما يعبر عن هذا الاجماع قول ياقوت الحموي : « فهو شيخ الصوفية ، وفيلسوف الادباء ، واديب الفلاسفة ، ومحقق الكلام ، ومتكلم المحققين ، وامام البلغاء ، • • فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة ، كثير التحصيل للعلوم في كل فن ، واسع الدراية والرواية ، وكان مع ذلك محدوداً محارفاً يتسكى صرف زمانه وينكي في تصانيفه على حرمانه ، (١٠) ويقول آدم متز : « ربما كان اعظم كتاب النشر العربي على الاطلاق ، (١٠) .

عاش ابو حيان التوحيدي فنرة طويلة من حياته في بغداد ، وعبر عن تقافتها الغنية ، وفكرها البديع ، وحضارتها الخصبة ، ومجتمعها المزدهر ، ادوع تعبير : دقة وصف ، وصفاء لغة ، وجمال بيان ، وقد شغل ابو حيان القراء والمؤلفين والناقدين قديماً وحديثاً ، فكتب عنه ، واقتبس من كتبه ،

<sup>(</sup>V) لسان الميزان ج٦ ص٣٦٩ ·

<sup>(</sup>٨) لسان الميزان ج٦ ص٣٧٠٠

 <sup>(</sup>٩) ياقوت الحموي ، ارشاد الاريب الى معرفة الاديب المعروف بمعجم الادباء او طبقات الادباء ، اعتنى بنسخه وتصحيحه د٠س٠ مرجليوث ، ج٥ ط٢ ، مطبعة هندية بالموسكى بمصر ١٩٢٨ ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨١ ٠

<sup>(</sup>١٠) آدم متز ، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، نقله العربية محمد عبدالهادي أبو ريدة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٠ ، ج١ ص٣٩٣٠

یاقوت الحموي (۱۱) ، والسبکي (۱۱) ، والصفدي (۱۳) ، والذهبي (۱۱) ، والدهبي وابن حجر العسقلاني (۱۱) ، والسيوطي (۱۲) ، وابن نباته المصري (۱۷) ، وابن القفطي (۱۸) ، وابن ابي الحديد (۱۹) ، وکتب عنه من المحدثين برو کلمان (۲۰) ، ومتز (۲۱) ، ومرجليوث (۲۲) ، وستيرن (۲۳) ، وماير هوف (۲۲) ، ودي بور (۲۰) ، وخير الدين الزرکلي (۲۱) ، وزکي

(١٤) ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق علي محمد البجاري ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ١٩٦٣ ، القسم الرابع ص١٨٥ – ١٩٥ ٠

(۱۵) لسان الميزان ، ج٦ ص٣٦٩ \_ ٣٧٢ ٠

(١٦) بغية الوعاة ص٣٤٨ \_ ٣٤٩ .

(١٧) جمال الدين بن نباته المصري ، سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٦٤ ، ص٤٧٠ .

(١٨) تاريخ الحكماء ، ليبزيغ ١٩٠٣ ، ص ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٨ ، ٢٨٣ ٠

(۱۹) شرح نهج البلاغة ، دار الفكر ببيروت ، ج٢ ص٩١١ – ٩١٩ ، ج٣ ص١٢٩ – ١٢٣٠ ٠

(٢٠) تاريخ آداب اللغة العربية ( الطبعة الالمانية ) ج١ ص٢٨٣ والملحق ج١ ص٤٣٥ ·

(٢١) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ج١ ص٣٩٣٠

(٢٢) دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية الاولى ) مادة ابو حيان التوحيدي .

(٢٤) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ، الف بينها وترجمها عبدالرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٤٠ ، ص٨٨ – ٨٩ ٠

(٢٥) تاريخ الفلسفة في الاسلام ، نقله الى العربية محمد عبدالهادي ابو ريدة ، مطبعة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٨ ، ص١٥٦ .

(٢٦) خير الدين الزركلي ، الاعلام ، الطبعة الثانية ، ج٥ ص١٤٤ ٠

<sup>(</sup>١١) ياقوت الحموي ، ارشاد الاريب ج٥ ص٣٨٠ ـ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>١٢) طبقات الشافعية الكبرى ، بمصر ١٣٢٤ ، ص٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>١٣) الوافي بالوفيات ٠

مبارك (٢٧) ، وحسن السندوبي (٢٨) ، واحمد امين (٢٩) ، وعبدالرحمن بدوي (٣٠) ، ومحمد كرد علي (٣١) ، والف عنه الكتب الكاملة الدكتور عبدالرزاق محيي الدين (٣٢) ، والدكتور احسان عباس (٣٣) ، والدكتور احمد محمد الحوفي (٤٤) ، والدكتور زكريا ابراهيم (٣٥) ، والدكتور ابراهيم الكيلاني (٣٦) ، وغيرهم كثيرون ،

واعتنى نخبة من الباحثين بتحقيق ما بقي من كتبه ونشرها ، فاصبح في متناولنا اليوم الصداقة والصديق ورسالة في العلوم (٣٧) ، ورسالة السقيفة ورسالة في علم الكتابة ورسالة الحيساة (٣٦) ، والامتاع والمؤانسية (٣٩) ،

(۲۷) النثر الفني في القرن الرابع ، مطبعة دار الكتب المصدية بالقاهرة ١٩٣٤ ، ٢٠ ص١٣٢ \_ ١٤٤ .

(٢٨) المقابسات لابي حيان التوحيدي ، محقق ومشروح بقلم حسن السندوبي ، الطبعة الاولى ، القاهرة ١٩٢٧هـ \_ ١٩٢٩ .

(٢٩) مقدمة طبعته للامتاع والمؤانسة ٠

(٣٠) مقدمة طبعته للاشارات الالاصة ٠

(٣١) امراء البيان ، الطبعــة الثالثة ، دار الامانة بيروت ١٩٦٩ ، ص٤٤٥ ــ ٤٩٩ ·

(٣٢) ابو حيان التوحيدي : سيرته وآثاره ٠

(٣٣) ابو حيان التوحيدي ، دار بيروت ، بيروت ١٩٥٦ .

(٣٤) ابو حيان التوحيدي ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، جزآن ٠

(٣٥) ابو حيان التوحيدي : اديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء •
 اعلام العرب رقم ٣٥ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة •

(٣٦) ابو حيان التوحيدي ، دار المعارف ، بيروت ١٩٥٧ ، وللدكتور الكيلاني كتاب بالفرنسية عن ابي حيان ٠

(٣٧) مطبعة الجوائب ، القسطنطينية ١٣٠١هـ · وقد حقق الصداقة والصديق ونشرها الدكتور ابراهيم الكيلاني · دار الفكر بدمشق ١٩٦٤ ·

(٣٨) ثلاث رسائل لابي حيان التوحيدي ، تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني ، المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٥١ ·

(٣٩) تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ، ٣ أجزاء ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ط٢ سنة ١٩٥٣ ٠

والانسارات الالهية (٤٠) ، والهوامل والشـــوامل (٤١) ، والبصـــائر والذخائر (٤١) ، ومثالب الوزيرين (٤٣) ، وينسبب للتوحيدي عدد من الكتب والرسائل المخطوطة لم يتفرغ ، بعد ، احد من الباحثين للتئبت من صحة نسبتها اليه ، وتحقيقها (٤٤) ،

كتب خطية لابي حيان التوحيدي :

ا \_ يوجد في « كتبخانه عاطف افندي » باستانبول كتاب تفسير القرآن الكريم المعروف بالبحر المحيط لابي حيان التوحيدي ، ويقع في ثلاثة مجلدات ، وهي بأرقام ١٠٠ و ١٠١ و ٢٠٢ ( وقد اشار الى هذا التفسير حاجي خليفة في كشفه ٢٢٦/١ وقال انه يقع في مجلدات ) •

كما يوجد في نفس المكتبة تفسير آخر للقرآن الكريم اسمه ( النهر الماد من البحر ) لابي حيان ايضا ، وهو مختصر للتفسير الاول ( البحر ) ويقع في مجلدين بأرقام ١٠٣ و ١٠٤ ( وقد اشار اليسه حاجى خليفة في نفس المادة المذكورة آنفا ) .

٣ ـ ويوجد في مكتبة « كتبخانه قره جلبي زاده حسام الدين » باستانبول
 كتــاب « التدريب » لابي حيان التوحيدي ، وهــو في مجلد واحد
 رقمه ١٧٣ ٠ ( وقد أشار اليه اسماعيل باشا البغدادي في الهدية
 ١٥٢/٢ باسم التدريب في شرح التقريب) ٠

٤ \_ ويوجد في مكتبة البلدية في مدينـــة المنصورة بالجمهورية العربيـــة

<sup>(</sup>٤٠) حققه عبدالرحمن بدوي ، مطبعة جامعة فؤاد الاول ، القاهرة

<sup>(</sup>٤١) نشره احمد امين والسيد احمد صقر ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥١ ·

<sup>(</sup>٤٢) يقع الكتاب في عشرة اجزاء • نشر الجزء الاول منه عبدالرزاق محيى الدين في بغداد ، واحمد امين والسيد احمد صقر في القاهرة سنة ١٩٥٣ • وبدأ الدكتور ابراهيم الكيلاني بنشر الكتاب كاملا وقد اصدر ثلاثة اجزاء بدمشق •

<sup>(</sup>٤٣) تحقيق ابراهيم الكيلاني ، دمشق ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٤٤) وفيما يلي اهم هذه المخطوطات المنسوبة لابي حيان ، وقد جمع هذه القائمة السيد عماد عبدالسلام رؤوف ·

تنقل ابو حيان بين بغداد وشيراز والري ونيسابور ومكة • وعاش فقيراً على نسخ الكتب ، وتأنيفها ، والكتابة للوزراء من امثال ابن سعدان وابي الفتح بن العميد ، والصاحب بن عباد • وتتردد شكواه من الفقر والحرمان عالية ، حزينة ، في تضاعف كتبه جميعاً • ولعل مرجع ذلك الى تركز الثروات في ايدي قلة من الناس، من الحاكمين واعوانهم والتجار واصحاب الاراضي ، والى جهل وفقر الجمهور الاعظم من الناس • فكان على الاديب ، المتفرغ للادب والعلم ، ان يعتمد في معيشته على احد المتنفذين، يعدحه ويخدمه • وقلما كان الاديب يحظى عند هؤلاء باكثر من سد الرمق • وتقتضي خدمة الحكام والمتنفذين والكبراء سماحة الطبع، ونكران الذات ، وامحاء الشخصية ، والذلة على كل حال • فاذا كان الاديب يحترم الذات ، وامحاء الشخصية ، والذلة على كل حال • فاذا كان الاديب يحترم خطه عند • واغلب الظن ان وعورة اخلاق ابي حيان ، وعدم مراعات لاذواق الكبراء وآدابهم في المعاشرة والمنادمة ، والملبس والمأكل ، لم تنك الحظوة عنده •

تتناول الكتب والابحاث التي اشرت الى بعضها جوانب حياة ابسي حيان المختلفة ، وإنما يهمنا ، في هذه المقالة الموجزة ، من ابي حيان فكره ، وكما يظهر في المقابسات خاصة ، وقد امضى الرجل حياته الطويلة متعلماً ومعلماً ، وانصرف الى الثقافة بروح المتعبد المتزهد ، فكان العلم ، على اختلاف فنونه ، هدف حياته ، وشاغل ايامه ولياليه ، وسلوة عمره ، وكان ذا قابلية نادرة على الاختلاط بشتى البيئات الاجتماعية ، فعاشر الوزراء والكتاب ، والفلاسفة والفقهاء ، والنحويين والادباء ، والمتصوفة والزهاد ، والمترفين والفراء ، وحضر حفلات الدرس والذكر ، كما حضر حفلات

المتحدة نسخة من كتاب ( ارتشاف الضرب في لسان العرب ) ذكره في كشف الظنون ١/ ٦١ وقال انه في مجلدين • التعريف في ( مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ٣ الجزء ٢ السنة ١٩٥٧ ) •

اللهو والسمر ، وقد وصف ذلك كله ، ادق وصف وامتعه ، وهو قاص ممتاز ، يستطيع ان يروي في بضعة اسطر حكاية كاملة باشخاصها وحوادثها وجوها ، وكان يملك طاقة ادبية رائعة على تحليل الشخصيات ، ورسم الملامح ، وتصوير المعائب تصويراً ساخراً ، والتعبير عن مختلف الاجواء ، وطريقته في رسم الشخص وتحليل نفسيته ، تعتمد ذكر الحوادث الصغيرة ، والوقائع الجزئية ، التي لا خطر لها بحد ذاتها ، ولكنه ما يزال يجمع هذه الحوادث والوقائع الصغيرة ، ويؤلف بينها ، ويسوقها الواحدة بعد الاخرى ، حتى تبرز للقاريء صورة كاملة حية ، ويتجلى ذلك ، اروع ما يتجلى ، في كتابيه الامتاع والمؤاسة ومثالب الوزيرن ، ولقد يغالي ابو حيان في السخر ، احياناً ، فيصبح ادبه هجاءاً ثقيلاً ،

وكانت ثقافته موسوعية شاملة ، ومن هنا اهمية كتبه لتاريخ الفلسفة والادب ، فقد جمع في كتابه الضخم البصائر والذخائر ، ورسالته في الصداقة والصديق ، مختارات رائعة في الفلسفة والفقه والنحو والمنه والشعر ، التقطها من بطون الكتب ، ومن افواه المتحدثين ، ولولاه لنسيت في غمار ما نسمي من علم العلماء ، وفنون الادباء ، واحاديث الناس في عصره ،

## كتاب المقابسات

المقابسات من اهم كتبه ، واحقها بالدراسة والبحث ، ومعنى المقابسات ان يشترك اثنان ، او اكثر ، من الناس في محاورة علمية ، فيأخذ احدهم العلم من الأخر ، ويعطيه ما عنده من العلم ، وفي معاجم اللغة : قبس العلم واقتبسه استفاده ، واقبسه أعلمه ، ويستعمل ابو حيان المصدر اقبس واقتباس بمعنى افادة العلم واستفادته ، والكتاب احاديث ومحاورات فلسفية بين عدد من العلماء والفلاسفة والادباء سمعها ابو حيان فسجلها ، ولكن الكتاب ليس كله محاورات ، كما يفيد العنوان ، فبعض فصوله ولكن الكتاب ليس كله محاورات ، كما يفيد العنوان ، فبعض فصوله

مختارات من كتب فلاسفة المسلمين او من الكتب المترجمة عن الفلسفة اليونانية وشروحها ، وبعضها دروس املاها أبو سليمان المنطقي السجستاني من كتاب او صحيفة مدونة ، وبعضها آراء اشخاص معينين ، رواها مفردة ، وبدأها بقوله : سهمت ، وهذه الفصول مختلفة المناسبات والظروف وبدأها بقوله : سهمت ، وهذه الفصول مختلفة المناسبات والظروف والامكنة ، فمنها دروس يلقيها ابو سليمان المنطقي ، او يحيى بن عدي ، على التلاميذ ، فسجلها ابو حيان ، ومنها اجوبة لاسئلة يلقيها ابو حيان نفسه ، او احد الناس ، على واحد من الفلاسفة ، او يحضر ابو حيان مجلس مؤلاء العلماء فيصغي لحوارهم ، ويحفظ ما يثيرون من اسئلة ، وما يوردون من اجوبة وحلول ، فيسجلها ، ومن ذلك اجتمعت له مادة هذا الكتاب ، وقد سجل ابو حيان تواريخ بعض المقابسات ، ومن هذه التواريخ ، ومن ذكر بعض المناسبات ، نستنتج انه جمعها في بغداد بين نحو سنة ، ٢٠٠٠ فري و مهمه ، ويقول في ابن عدي في درس البديهي عليه سنة احدى وستين وثلثمائة ، ، ويقول في المقابسة الثانية والستين : « ومات ابو سعد بن بكير لتسع خلون من ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلثمائة ، ،

يقول حاجي خليفة عن المقابسات: « انه كتاب مفيد جداً ، ولعل الصريري هذا حذوه » (ه ع) ويقول مرجليوث: « انه عبارة عن ثبت للمجادلات الفلسفية التي يقول ابو حيان انه استمعها بنفسه » (٤٦) و يعقب عبدالرزاق محيي الدين على هذين الرأيين بقوله: « وفي القولين ما يلمح الى احتمال ان يكون ابو حيان قد اصطنعها على لسان فلاسفة عصره ، وانها من وحي خاطره ، وبنات فكره » (٤٧) و ينص ماير هوف صراحة على ان

<sup>(</sup>٤٥) كشىف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ٦ : ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤٦) دائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>٤٧) ابو حيان التوحيدي ص٢٣٠ ٠

ابا حيان كتب بعض هذ المقابسات من عنده (٤٨) ، وهذه قضية مهمة تستوجب التدقيق الشديد ، فلو ثبت ان ابا حيان هو الذي انشأ المقابسات من عنده انشاء ، ثم عزاها الى فلاسفة عصره ، لفقد الكتاب جانباً من اهسيته التي تقوم على انه سجل فريد لآراء فلاسفة بغداد ، ومما يزيد هذه القضية خطورة ان ابا حيان لم يكن بريئاً من تهمة الوضع ، كما ثبت من وضعه رسالة السقيفة التي تتناول رسالة ابني بكر الى علي وجواب علي له ومبايعته اياه عقيب تلك الرسالة (٤٩٤) ، وقد فعل ابو حيان ما يفعله حذاق واضعي الحديث ومهرتهم لاخفاء وضعهم وتدليس تزويرهم ، فاصطنع لرسالته سنداً معتبراً ، وقدم لها بمفدمة توهم بتعليل سر كتمانها عن جمهور العلماء والمحدثين ، وتهيى الفكر لنقبل صدقها ، وحاول ان يقرب اسلوبها من اسلوب الصدر الاول جهد اتقانه فلم ينجح كل النجاح ، اذ بقيت خصائص اسلوب هي الغالبة ، ولعل هذا هو الذي نبه المدققين من العلماء الى الشك اسلوبه هي الغالبة ، ولعل هذا هو الذي نبه المدققين من العلماء الى الشك في صحتها ، ونوجز فيما يلي الحجج التي اقام عليها ابن ابي الحديد شكه في صحة الرسالة (٥٠) .

۱ – ان هذه المراسلات والمحاورات والكلام كله مصنوع موضوع وانه من كلام ابي حيان التوحيدي لانه بكلامه ومذهبه في الخطابة والبلاغة اشبه وقد حفظنا كلام عمر ورسائله ، وكلام ابي بكر وخطبه ، فلسم نجدهما يذهبان هذا المذهب ، ولا يسلكان هذا السبيل في كلامهما ، وهذا كلام عليه اثر التوليد ليس يخفى ، واين ابو بكر وعمر من البديم وصناعة

<sup>(</sup>٤٨) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص٨٩٠

<sup>(</sup>٤٩) نص الرسالة في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد مجلد ٢ ص ٩١١ ـ ٩١٩ وثلاث رسائل لابي حيان التوحيدي تحقيق ابراهيم الكيلاني .

<sup>(</sup>٥٠) شرح نهج البلاغة ، مجلد ٢ ص ٩١٨ \_ ٩١٩ .

المحدثين ؟ ومن تأمل كلام ابي حيان عرف ان هذا الكلام من ذلك المعدن خرج •

٢ ــ ويدل عليه انه اسنده الى القاضي ابي حامد المرورذي (٥١) .
 وهذه عادته في كتاب البصائر يسند الى القاضي ابي حامد كل ما يريد ان
 يقونه هو من تلقاء نفسه ، اذا كان كارهاً لان ينسب اليه .

٣ ـ ومما يوضح لك انه مصنوع ان المتكلمين على اختلاف مقالاتهم
 من المعتزلة والشيعة والاشعرية واصحاب الحديث • وكل من صنف في
 علم الكلام والامامة لم يذكر احد منهم كلمة واحدة من هذه الحكاية •

 ٤ – والامر فيما ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر لمن عنده ادنى ذوق من علم البيان ، ومعرفة كلام الرجال ، ولمن عنده ادنى معرفة بعلم السير ، واقل انس بالتواريخ .

ويورد الذهبي الخبر التالي الذي يعترف فيه ابو حيان صراحة ، الاحد تلاميذه ، بوضعه رسالة السقيفة ، ويبين السبب الذي دعاه الى ذلك : « هذه الرسالة عملتها رداً على الروافض ، وسببها انهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء ، يعني ابن العميد ، فيغلون في حال علي ، فعملت هذه الرسالة ، (۲۰ ) ، وسواء صحت نسبة هذا الخبر الى ابي حيان ام لم نصح ، فالمهم ، في رأيي ، انه يقدم تعليلاً معقولاً ، من وجهة نظر ابسي حيان ، لوضع الرسالة ، لقد اطلت في انبات وضع ابي حيان لرسالة السقيفة كان ، لوضع الرسالة فلم يكن كان نمة داع يدفع بابي حيان لوضاة فلم يكن

<sup>(</sup>٥١) ضبط الاسم في طبعة ابراهيم الكيلاني المروروذي •

<sup>(</sup>٥٢) لسان الميزان ، القسم الرابع ، ص٥١٨ · وانظر كذلك في نقد الرسالة وتحليل دوافع وضعها عبدالرزاق محيي الدين ص ٨٥ ــ ١١٩ وابراهيم الكيلاني ، ثلاث رسائل لابي حيان التوحيدي ص٨ من المقدمة •

لديه اي داع ، او حاجة ، لوضع المقابسات ونسبتها الى غيره •

ونعود الى المقابسات فنسأل : هل وضعها ابو حيان كما وضع رسالة اصحابها • لقد ثبت عندنا ، من مقارنة بعض التعريفات والنقول عن الكتب الفلسفة باصولها الناقبة لدينا ، إن ابْ حَانَ كَانَ امْنَا فِي النقل • وقد ثبت لدينا ، من مقارنة بعض هذه الاحاديث بما بقي من آثار الفلاسفة الذين مطابق ، او مشابه ، لآرائهم ، ويستمد من نفس اصولهم الفلسفية • وقد سحل أبو حيان هذه المقابسات ، واغلب الظن انه نشر بعضها في حياة اصحابها ، ولا يعقل ان يزور كلاماً على لسان احباء مشهورين في عصره ، معدودين من اساتذته واصحابه ، ويذيعه بين الناس . وهو في مقابسات كثيرة ينص على محل سماع المقابسة ، وتأريخها ، ويذكر اسماء الحاضرين. وكان يعزو الرأي الى صاحبه عند تأكده من ذلك ، فاذا تعدد المتحادئون ، واختلطت استثلتهم واجوبتهم في ذاكرت ، ذكر ذلك واورد الاستثلة والاجوبة دون عزوها الى شخص معين • وهذا دليل على انه كان راوية ، وعلى انه كان اميناً في الرواية • وفي بعض المقابســــات يكون هو البادىء بالسؤال الذي تدور علمه المقابســـة • وفي مقابســـات اخرى يورد آراء المتحدثين ، ثم يعقب عليها شارحاً وموضحاً ، او يعترض عليها بالنقد والتفنيد • وفي الكتاب آراء متناقضة ، وافكار ، بالقياس الى عصره ، جريئة، تدنو من الالحاد ، او هي الالحاد بعينه . ولا يعقل ان يكون ابو حيان معتقد هذا الآراء جميعاً ، كما ولا يعقل ان يكون قد اخترعها هو وحاول ترويجها بنسبتها الى الآخرين • واذا كان ابو حيان هو الذي اخترع هذه المحاورات والآراء اختراعاً فلماذا يعزوها الى غيره ؟ الكي تشتهر وتروج ؟ وهو لم يكن اقل شهرة من كثيرين منهم • ام عزاها نهم لانها آراء فلسفية ؟

وهو لم يكن بعيداً عن محبط الفلسفة ، بل لقد كان فيلسوفاً متمكناً من الفلسفة ، عميق الاطلاع على قضاياها ومسائلها ، وهذا بيتّن من الكتب الفلسفية التي درسها ، وذكر اسماءها في المقابسات ، ومن الرسائل الفلسفية التي الفها ، ومن آرائه الفلسفية الخاصة المنثورة في المقابسات .

بأمكاننا ان نطمش ، اذن ، الى صحة نسبة هذه الأراء الى اصحابها • ولكن يبقى ، بعد ذلك ، هذا السؤال المهم : كيف نقل ابو حيان هـــذه المحادثات؟ هل رواها نصاً ، بالفاظها واســـالسها ، كما انطلقت من افواه المتكلمين ، دون زيادة او نقصان ؟ ام اخذ معانيها فصاغها باسلوبه ، وعسّر عنها بلفظه ، وصقلها ، وهذبها ، ورتبها ؟ الحق أن الاحتمال أثناني هــو الاقرب للواقع • يؤيد هذا ما ذكره ابو حان نفسه في المقابسات كثيراً ، وما نستطيع ان نستنتجه نحن من دراسة اسلوبها • فاسلوبها واحد ، من اولها الى آخرها ، لا نستثني من ذلك الا المقتبسات من الكتب ، وهـــو اسلوب يتصف بوضوح العبارة ، وغزارة الالفاظ ، وكثرة المترادفات ، والمقابلة ، والترصيع ، وتقليب المعنى الواحد في عبارات مختلفة الالفاظ ، وتطويل الجملة وتقسيمها الى ففرات متوازنة • وهذا هو اسلوب اببي حيان في مؤلفاته الأخرى • ولا يعقل ان يتكلم جميع الفلاسفة الذين روى عنهم باسلوب واحد • ولا يعقل ان يتحدث المتحدث منهم ، عفو الخاطر وفي غمرة الحوار والجدل ، بمثل هذا الكلام المنظم ، واللغة الغنية ، والاسلوب المتأنق الميين • بل لا يعقل ان يتكلم بعضهم ، ممن عرفوا بركاكة العبارة واعتياص المعنى ، بمثل هذا الكلام الواضح البين • وابو حيان نفسه يعفينا من الاطالة في هذه المسألة ، ويقرر طريقته في رواية هذه الاحاديث تقريراً واضحاً ، فيقول : « وليس في فرش فضائل هؤلاء المشايخ ، وتحبير كلامهم، عليك مؤونة غليظة ، ولا مشقة فادحة ، ولا كلفة شديدة • ولانك ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة لا تقع منها الى حضيض العامة • بل ان لم تزد

ما تحكيه عنهم رونق لفظ ، وبهاء رصف ، وتقريب بعيد ، وايضاح مشكل ، لم تبخسه حقه من الحقيقة التي اليها انتهت المطالبة ، وعليها وقعت الارادة • [ مقابسة ٢ ] ويقول « وانما اجبن في الرواية قلملاً ، لان كلام القوم اختلط اختلاطاً منع من اداء ما جرى على كنهه وخاصته ، بعضـــه بالطول، وبعضه بالتحريف، وبعضه بالدقة والغموض، وبعضه بالكنايــة والتعريض • ولولا انبي خلمت الحاء خلعاً ، وتصديت للوم تصدياً ، في تحرير هذا الكلام ، على ما يه من اضطراب اللفظ ، وانتشار المعنى ، وزيغ التأليف ، وترامي الحكاية ، لكان ذلك كله منسيًّا في جملة ما نســـي ، ومغموراً في غمار ما جهل ، وفائناً في عرض ما فات [ مقابسة ٢ ] ويقول : « وكان في كلامهم قشر كثير ، حصلت خالصه وزيدته ، ما اعربت عنـــه ها هنا وذكرته » • [ مقابسة ¿ ] ويقول : « ثم تشقق الكلام في وجــوه مختلفة حتى كاد لا يحصل منه ما يكون تلو المسألة والجواب • ولم ازل أرْقَى وانفَتْ ، واغزل وانكث ، حتى نظمت هذا الذي يمر بك في هـــذا المكان ، على تنافر كبير ، وتعاند شديد ، بين اول وآخر ، وصدر وعجز ، وسلامة ودخل ، واقباس واقتباس ، • [ مقابسة ٢ ] ويقول : « قد مر ُّ في في هذه المقابسة التي تقدمت فنون من الحكمة ، وانواع من القول ، ليس لى من جميعها الاحظ الرواية عن هؤلاء النسوخ ، وان كنت قد استنفدت الطاقة في تنقيتها وتوخي الحق فيها بزيادة يسيرة لا تصح الا بها ، او نقص خفي لا يبالي به ، [ مقابسة ٩١ ] وكان يشير ، احباناً ، الا انه ينقل الكلام بنصه ، كقوله : « ثم قال : هذه الرذائل كلها اعدام • هذا لفظه » [ مقابسة . [ 99

اذن فهذه الاحاديث التي سمعها ابو حيان كانت تنصف بالاختلاط ، والتنافر ، والتعاند ، والتحريف ، والغموض ، والركاكة ، فحررها ، وافرغها في قالب ادبي رصين ، وقرب بعيدها ، واوضح مشكلها ، واسسبغ

عليها رونق الفظ ، وبها، رصف ، والظاهر ان تعب ابي حيان في جمع هذه الاحاديث وتسجيلها لم يصدر عن طبيعة هذه الاحاديث بالذات ، فما هي بالمويصة ، ولا هي بالمزدحمة بالحجج المفصلة ، والمعاني المعقدة ، والنظريات الدقيقة الغامضة ، وانما مصدره اهتمامه باعادة صياغتها بالقالب الادبي الذي يرضي ذوقه ، ومن هنا اهمية المقابسات عند من يعنون بالاسالس الادبية ،

ولما عبَّر ابو حيان عن قضايا الفلسفة باسلوب بليغ ، وصاغ مسائلها صباغة ادبية مشرقة ، تســـربت الى جمهور المثقفين والادباء ، وقربت من متناول افهامهم ، ولعل ّ هذا هو اخطر آثار المقابسات . لقد كانت دراسة الفلسفة منحصرة بعدد قلمل من الأفراد في كل جبل ، ولما الف ابو حسان المقابسات صار الناس ، ولعل َّ ذلك لاول مرة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ، يقرأون الفلسفة وكانها باب من ابواب الادب ، ونن من فنونه • على ان احتفال ابي حيان بتفخم عيارة المقابسات ، والتأنق باسلوبها ، دعا مؤرخي الفلسفة الى الشك في قسمتها الفلسفة • فقد رأوا ان المغالاة في جمال الاسلوب افقدت المقابسات العمق الفلسفي ، وانحطت بها عن الابحــاث النظرية الرصينة • وعلى هذا لم يجد مايرهوف للمقابسات قسمة كبيرة • « فهي موضــوعة في قالب ادبي ، والملح تســودها ، الي جانب التلاعب بالالفاظ »(°°) • ويقــول دي بور : « وكانت جماعــة السجستاني تتلاعب بالالفاظ والمعاني »(<sup>ء ه)</sup> • وفي هذا الرأي شـــــيء كثير من الحق ، ولكن ليس الحق كلـه • صـحــح ان فلاســفة المقابسات كانوا يتلاعـون بالالفاظ والمعاني ، ويغلون بتزويق العارة ، ؤلكن هل كانوا هم الوحيدين الذين فعلوا ذلك ؟ وهل ان فلسفتهم لم تعد ذات قيمة كبيرة بسبب الغلو بتزويق

<sup>(</sup>٥٣) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ٨٩٠

<sup>(</sup>٥٤) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص١٥٦٠.

العبارة وتفخيم الاسلوب؟ وهل حدث ذلك بحكم ثقافتهم الادبية ، او ثقافة ابني حيان ، الذي سجل المقابسات ، على اقل تقدير ، ام بسبب مواضيع المقابسات نفسها ، ام للسبيين مجتمعين ؟ الحق ان التلاعب بالالفاظ الذي يراه دي بور في المقابسات ناتيج عن نزعة فلاسفة المقابسات الادبية ، وعن طبيعة فلسفتهم الذاتية ، فالمواضيع التي عرضت لها المقابسات ، وهي مواضيع متافيزيقية صوفية في معظمها ، تغري بالاحتفال بالالفاظ ، والتلاعب بالمعاني ، والهيام بالاوصاف الحيالية الشسعرية ، والفلسفة الافلاطونية المحدثة ، التي ينتمي اليها فلاسفة المقابسات ، انما تقوم اساساً على اللغة الشعرية ، والالفاظ العاطفية المحاطة بظلال الغموض ، التي تستهدف ايصال القاريء درجة النشوة الروحية ، والوجد الصوفي ، أكثر مما تقوم على القارع العجة المنطقية والبرهان الواضح الرصين ، وهذا واضح في انيادة افلوطين ( التاسوعات ) ، ومؤلفات ابرقلس وفورفوريوس وغيرهم من فلاسفة هذه المدرسة وشراحها ، بل ان اية فلسفة ميتأفيزيقية لا تخلو من عدم تحديد لمعاني الكلمات ، والتلاعب بالالفاظ والمفاهيم ، كما اثبتت ذلك من عدم تحديد لمعاني الكلمات ، والتلاعب بالالفاظ والمفاهيم ، كما اثبتت ذلك الفلسفة الوضعية وفلسفة التحليل اللغوي في عصرنا ،

والحاصل ان المقابسات ليست ابحاثاً منظمة في الفلسفة ، تعرض فيها الافكار الفلسفية عرضاً منهجياً مفصلاً ، وتستخلص فيها النتائج المقنعة من المقدمات المؤسسة على البرهان الاكيد او البديهيات الواضحة بنفسها ، وانما هي خطرات فلسفية ، وأحاديث تدور في حلقة درس ، أو مجلس سمر ، حول مشكلة من مشاكل الحياة والفكر ، وقد اكسبها الارتجال والمشافهة خصائص الحديث المرتجل ، فهي تبسط القضايا ، وتقتصد في التحليل ، وتخطف الادلة والبراهين الموافقة ، وتقصد الى النتيجة المطلوبة من اقصر طريق ، وهدفها ، على كل حال ، الاقناع والامتاع ، وتحل في المقابسات العارات الانبقة ، والمترادفات اللغوية ، واللمحات الشعرية ، والخطرات

العاطفية ، التي تبتعث في السامع النشوة الصوفية ، وتثير فيه هزة الفرح بامتلاك المعقول ، وغبطة الوصول الى الحق ، محل الحوار الجدلي الفلسفي الذي تمحص فيه الافكار ، وتتصارع الحجج ، وتتولد النتائج من المقدمات ولادة منطقية ، خطوة فخطوة ، وأبو حيان نفسه يؤيد هذا الذي اقوله : هذه معاني اختلست من مذكرات هؤلاء المشائخ ، فلم يمكن ان تورد تامة مستقصاة لان الكتب التي توضح هذه الدقائق موجودة ، ومن يشسرح مشكلها ويفتح مستغلقها حاضر ، فليكن النعويل في بلوغ غايات هذه المواضع على العلماء والكتب والقرائح ، (٥٥) ،

ولابد لنا ان نستنني ، من الملاحظة السابقة ، عدداً من المقابسات ٥ كالمقابسات ٢٣ ـ ٨٦ مثلاً ، ومعظمها مبدوء بعبارة : واملى ابو سليمان ، والملاحظ في هذه المقابسات ان الاسلوب موجز ، دقيق ، محكم ، خال من الاطالة والمترادفات وتقليب المعنى الواحد في عبارات مختلفة الالفاظ ، وهذا هو الاسلوب المتبع في دروس الفلسفة ، وهندا غير اسلوب ابي حيان المطنب ، ومواضع هنده المقابسات من صلب مواضع الفلسفة الارسطوطاليسية ، وقد كان أبو سليمان يدرس ارسطوطاليس ويشرح فلسفة ومن هنا يحتاج فهم بعض المقابسات الى معرفة فلسفة ارسطو ، اما فلسفة ابي سليمان الخاصة فكانت ، اجمالاً ، افلاطونية محدثة ، ومن هنا يحتاج دارس المقابسات الى الاحاطة بهذه الفلسفة أيضاً ،

يتألف كتاب المقابسات من ست ومائة مقابسة تختلف طولاً وقصراً ، يتجاوز بعضها عشرين صفحة ، كالمقابسة الثانية مثلاً ، ولا يزيد بعضها عن ثلاثة اسطر ، كالمقابسة الاحدى والثمانين ، وللكتاب مخطوطة كاملسة محفوظة في مكتبة جامعة ليدن بهولندة تحت رقم ١٤٤٣ ، وقد اعتمدت هذه المخطوطة اصلاً لطبعتى هذه ، تحتوي المخطوطة على مقدمة وسست

<sup>(</sup>٥٥) مقابسة ٥٥ ·

ومائة مقابسة و وكل مقابسة مرقمة كتابة في موضع العنوان و وجميعها خالية من العناوين و وهي مكتوبة بخط واضح ، جميل و وكلماتها مضبوطة بالشكل و وعليها خط الشيخ على العسيل من علماء القرن العاشر الهجري وقد قرأ الشيخ العميل المخطوطة ، في مدة ثلاث سنين ٩٤٨ – ٩٤٨ ، وسجل بعض تواريخ فراغه من القراءة على الهامش ، موقماً باسمه تحت تعليقاته و فهو يكتب و مثلاً » في المقابسة الخامسة عشرة : و بلغ كاتب هذه الاحرف هذه المقابسة بلوغ تأمل وتوسل الى توصل في نامن عشسر المحرم سنة ٩٤٧ و على العسيل » وقد شرح بعض الالفاظ شرحاً لغوياً، معتمداً على القاموس المحيط كما ينص على ذلك غالباً و وعلى على بعض النصوض الفلسفية ، واقترح تعديلات على النص ، في هامش المخطوطة التي نقل او بين اسطرها ، بخط رفيع و ولم يشسر الناسخ الى المخطوطة التي نقل عنها و وهذه النسخة ، على وضوح كتابتها ، ودقة ضبطها ، لا تحلو من والمائة ، والمائة السادسة والمائة ،

وفي « مجماميع تيمور » رقم ١٧٥ بدار الكتب المصرية بالقاهرة قطعة من المقابسات تحتوي على المقابسة الحادية والتسعين وبداية الثانية والتسعين وهي منقولة ، او مقابلة ، عن مخطوطة ليدن كما ثبت لدينا من مقارنتها بها ، ومن تصريح ناسخها في نهايتها : « بلغت المقابلة على نسخة عليها خط العلامة العسيل رحمه الله ، كتبه علي الانصاري سنة ١٠٣٣ » ، والظاهر ان الناسخ لم يكن من العلماء المدركين ، فقد صحف بعض كلمات النص ، ونقش ما لم يفهمه نقشاً ، وهذه النسخة ، على كل حال ، لا تفيد في تحقيق النص مع وجود النسخة الام التي نقلت عنها ، او قوبلت عليها ، ولهسذا اهملتها في التحقيق ، ولم اشر اليها ، ويذكر الدكتور ابراهيم الكيلاني (٢٥٠)

<sup>(</sup>٥٦) ابو حيان التوحيدي ص٤٣٠٠

مخطوطة كاملة للمقابسات في المكتبة الخالدية بالقدس ، رقم ١٠ ( حكمة وآداب البحث ) ولم استطع التوصل اليها •

وقد طبع الكتاب ، للمرة الاولى ، طبعة حجرية سنة ١٣٠٦هـ ، وقام بالطبع ميرزا حسين الشيرازي كما جاء في نهاية الكتاب ، « وفرغ هذا الكتاب المستطاب على يد اقل العباد ميرزا حسين الشيرازي في خامس شهر رمضان المبارك سنة ١٣٠٦ » ، ولم يذكر الشيرازي شيئاً عن المخطوطة التي اعتمد عليها ، ولم يشر الى محل الطبع ، ولعل الطبعة كانت في الهند (٥٨) ،

<sup>(</sup>٥٧) ابراهيم الكيلاني ، ابو حيان التوحيدي ، ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥٨) يذكر الاستاذ حسن السندوبي ، في مقدمة طبعته للمقابسات ص ٤ ، ان طبعة الشيرازي قهد تمت في الهند ، ويصرح بانه وجد نسخة اخرى من المقابسات مطبوعة في الهند كذلك ، ويقول الدكتور ابراهيم الكيلائي ص٤٠ : « طبع هذا الكتاب للمرة الاولى طبعتين حجريتين في بومباي سنة ١٣٠٥ – ١٣٠٦ه ، على يد ميرزا محمد شيرازي ، ولا ينفي الدكتور عبدالرزاق محيي الدين ، ص٢١٩ – ٢٢٠ ، ان الكتاب.

وطبع الاستاذ حسن السندوبي الكتاب بمصر سنة ١٩٢٩ ، وقد م له بدراسة عن ابي حيان التوحيدي وآثاره ، وترجم للاعلام المذكورين في الكتاب ، والحق أن مقدمة السندوبي القيمة من اقدم الدراسات المفصلة عن ابي حيان في العصر الحديث ، ولكن طبعته للكتاب دون مستوى مقدمته ، وعذره انته لم يعتمد على مخطوطة للكتاب ، وانما اعتمد على طبعة الشيرازي وهي حافلة بالخطأ ، يقول الاستاذ السندوبي ص ٤ : « فتاقت نفسي الى احيائه بالنشر ، ونشره بالطبع ، فوجدت الامر عبيراً ، والخطب كبيراً ، والتحريف ولا سيما والطبعة الهندية زاخرة بالاغلاط ، حافلة بالنقص والتحريف والتصحيف ، ، ويقول الدكتور ابراهيم الكيلاني ص ٤٣ عن طبعة السندوبي : « ثم اعيد طبعه في مصسر سنة ١٩٢٩ ، طبعة سقيمة ملأى بالاخطاء ، ، ويقول الدكتور عبدالرزاق محيي الدين ص ٢٢٠ عن طبعة الشيرازي والسندوبي : « وفي كلتا النسختين يكثر الغلط والتحريف ، الشيرازي والسندوبي : « وفي كلتا النسختين يكثر الغلط والتحريف ، المفلقة ، فحار ولم يجب ، ثم صر ح لي بانه طبع الأصل كما وجده فسي النسخة الهندية ، وان جهده ينحصر بكتابة المقدمة وتراجم الاعلام » ،

صحيح ان طبعتي الشيرازي والسندوبي حافلتان بالخطأ والنقص والتحريف والتصحيف • ولكن ليس صحيحاً قول السندوبي « بانه طبع

طبع للمرة الاولى في الهند ، ولكنه ينفي وجود طبعتين · وهـــذا كلامه : و وقد طبع على الحجر سنة ١٣٠٦ ، ولعل الطبعة كانت في الهند · ولـم يطبع بشيراز وان ادعى و بروكلمان ، ذلك نقلا عن فهرست مكتبة الجامعة المصرية ، فقد رجعت لهاتين النسختين الموســـومتين بالهندية والشيرازية فاذاهما واحدة كتب في نهايتها : و وفرغ هذا الكتاب المستطاب على يد اقل العباد ميرزا حسين الشيرازي ، فمن ذهب الى انها طبعة هندية اعتمد على شكل حروفها ، وعلى ما صرح به السندوبي في مقدمة نسخته ، ومن ظن انها شيرازية اعتمد على العبارة الآنفة ، •

الاصل كما وجده في النسخة الهندية ، • فقد ادخل على النص تعديلات كثيرة ، اصاب في قليل منها ، واخطأه التوفيق في كثير • لا تميز طبعة الشيراذي كثيراً بين المذكر والمؤنث ، ولا تضبط بعض الكلمات حسب قواعد الاملاء المقررة ، وتخلط بين الباء والياء والفاء والقاف وغيرها من الحروف المتشابهة رسماً المختلفة في عدد نقاط الاعجام ومواضعها • وقد اصلح السندوبي كثيراً من هذا التحريف والتصحيف ، واصلح بعض العبارات الواضحة الخطأ ، واضاف ما سقط من ادوات الكلام التي لا تستغني عنها العبارة السليمة • فقد ورد في طبعة الشيرازي ص ٥٠ : فيته وشهوده » وفي طبعة الشيرازي ص ٥٣ : عبته وشهوده » وفي طبعة الشيراذي ص ٩٣ « وقد رويت في هذا المكان عمداً وجدته لبعض طبعة الشيراذي ص ٩٣ « وقد رويت في هذا المكان عمداً وجدته لبعض ص ٩٠ » « يقال ما العلة الاولى ؟ الجواب : مبدع الكل ، متمم الكل ، غير متحرك • وايضاً اينه فقط » • اصلحها السندوبي ص ٣١٨ » « وايضاً اينه فقط » • اصلحها السندوبي ص ٣١٨ » « وايضاً انية فقط » • وفي طبعة الشيراذي ص ٧٩ » « بلا رعب ولا رهب » اصلحها السندوبي ص ٢٩٤ » « بلا رغب ولا رهب » •

نعم! اصلح السندوبي بعض اخطاء طبعة الشيرازي ، ولكن فاتت عليه اخطاء كثيرة ، يصعب حصرها ، اثبتها على خطئها ، او ابدلها بخطأ جديد ، بل ولقد ابدل ما ظنه خطأ ، وهو صواب ، بخطأ ، كما فعل بكلمة البشر في العبارة انتالية ، في مخطوطة ليدن مقابسة ١٠٦ « ايها البشر! افما سرك في الثاني حين جعلت في الاول من البشر ؟ » وعند الشيرازي ص ١١٦ : « ايها البشر اما سرك في الثاني حسن حصلت في الاول من البشر » ، وعند السندوبي ص ٣٦٩ « انها لبشرى ، اما سرك في الثاني حسن حصلت في الاول من البشر » . والما المول من البشر » .

واقدم هنا بعض الامثلة على الاخطاء التي ابدلها السندوبي باخطاء من

عنده ، وعن الاخطاء التي اثبتها كما هي ، ليكون القاريء ، الذي لم يطلع على الطبعتين ، فكرة عما فيهما من تصحيف وتحريف • وسوف ارمز الى طبعة الشيرازي بـ « ش » والى طبعة السندوبي بـ « س» والى مخطوطة لىدن بـ « ل » والى مخطوطة الظاهرية بـ « ظ » • في ل•ظ مقابسة ٦٢ : « اخذ النفس من العقل اكثر من اعطائها للطبعة ، وتقبل العقل للباري تعالى اكثر من فيضه على النفس ، وبروز الطبيعة بالعقل اشد من استجابتها للنفس \* • وهي عبارة مستقيمة المعنى بحسب الفلسفة الأفلاطونية المحدثة • وفي ش صفحة ٦١ ، اخذ النفس من أكثر من اعطائها للطبعة ، وتقبل الباري اكثر من فيضه على النفس ، وبروز العقل بالطبيعة اشد من استجابتها للنفس » • وفي س صفحة ٢٥٤ « اخذ النفس اكثر من اعطائها للطسعــة وتقبل الباري اكثر من فيضه على النفس ، وبروز بالعقل بالطبيعة اشد من استجابتها للنفس » • وهو كلام لا معنى له • وفي ل ، ظ ، مقابسة ٦٣ « والطبيعة صراط الانسان مزلَّته عنه » • وفي ش صفحة •٠ « الطبيعــة صراط الانسان من له غية » وفي س صفحة ٢٥١ « والطبيعة صراط الانسان مد له غمه » وفي ل مقابسة ٩٤ « وصار ذلك رياً للعداوة » وفي ش صفحة ٩٢ « وصار ذلك ثبوتاً للعداوة » وفي س صفحة ٣٢٣ « وصـــار ذلك تقوبـــاً للعداوة » • في ل مقابسة ٩٦ « وينبغي ان يكون الحرص نقباً من الكَـلَــ ، والاجتهاد برياً من التعب ، المؤدي الى النصب ، وفي ش صفحة ٩٥ « وينبغي ان يكون الحرص نقباً من الكلب والاجتهاد برياً من انتعب المؤدي الى العطب » وفي س صفحة ٣٢٩ « وينبغي ان يكون الحرص نقياً من الكد والاجتهاد ، برياً من التعب المؤدي الى النصب ، في ل مقابسة ٥٥ « ولولا هذه اللطائف التي هي تعلَّة للنفوس الوافرة والناقصة ٠٠٠ ، وفي ش صفحة ٩٤ " ولولا هذه اللطائف التي هي شعلة النفوس " • وفي س صفحة ٣٢٧ « واولا هذه اللطائف التي هي مشـــغلة النفوس » • وفي ل مقابــــة ٩٦ « والهمك وانت ساء » • وفي ش صفحه ٩٥ « واهملك • • • » وفي س

صفحة ٣٢٩ « واهمك ٠٠٠ » في ل مقابسه ٥٠ « وذلك انه يستقري هذه الامور المنتثرة من تلقاء نفسه » وفي ش صفحة ٤٨ « وذلك انه يتقوى ٠٠ » وفي س صفحة ٢٢٧ « وذلك انه يتلقى ٠٠٠ » وفي ل مقابسة ٢ : « فقد وضع لكل ذي حس متقد » وفي ش صفحة ٤ « ٠٠٠ حس مفيد » وفي س صفحة ٢٢ « ٠٠٠ حس مقيد » وفي س

وجاء في طبعة الشيرازي ص ٤ : « قال : وهذا انوشروان ، وكان من المغفلين الافاضل ، روي عنه انه كان لا يزيغ بالنجوم ، فقيل له في ذلك فقال : صوابه شبيه بالحدس ، وخطأوه شديد على النفس » ، وقد انبتها السندوبي ، ص ١٢٣٠ ، كما هي سوى انه ابدل يزيغ بكلمة يريغ ، ومن المتعارف المشهور عند مؤرخي المسلمين وادبائهم ان انوشروان كان مشال الملك العاقل ، الحكيم ، المدبر ، فكيف ينعته ابو حيان بالغفلة ؟ وكيف يصف ابو حيان المغفل بالفضل ، وهو الكاتب البليغ الذي يجيد وضع الكلمة اللائقة في موضعها الصحيح ؟ وما هو وجه استعمال كلمة يزيغ او يربغ في هذه العبارة ؟ واذا رجعنا الى مخطوطة ليدن ، المقابسة ٢ ، ذال يربغ في هذه العبارة ؟ واذا رجعنا الى مخطوطة ليدن ، المقابسة ٢ ، ذال الاشكال ووضح المعنى : « قال : وهذا انوشروان ، وكان من المعقلين الافاض ، روي عنه انه كان لا يرتقع بالنجوم ، ، ، وفي القاموس المحيط ، ما ارتقع اي ما اكترث ،

في طبعة الشيرازي: « افعال القلوب اربعة : اولها الزيغ ثم الرين ثم الغشاوة ثم الختم وعلاجها الايمان والندا واليقين بالآخرة والتصديق للرسالة » • وقد اثبتها السندوبي كما هي ص٣٠٤ ، سوى انه كتب النداء بدل الندا • والعبارة كما ترى مرتكبة لا يمكن ان تصدر عن فيلسوف متصوف أديب هو أبو الحسن العامري • فاذا جاز للقلوب ان تفعل فلماذا اقتصرت على اربعة اقعال ؟ وهل هذه الامور التي تعددها العبارة من الافعال ؟ وكيف تعالج بالندا او النداء ؟ وفي مخطوطة ليدن مقابسة • ٩ : « اقفال

القلوب اربعة : اولها الزيغ ، ثم الرين ، ثم الغشاوة ، ثم الختم ، وعلاجها الايمان بالبداءة ، واليقين بالمعاد ، والتصديق بالرسالة ، ، وهي عبدارة مستقيمة المبنى ، واضحة المعنى ، صحيحة العقيدة ، مستمدة معانيها والفاظها من القرآن الكريم ، « افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ، ( سورة محمد : ٢٤ ) « فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » (آل عمران : ٧) « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » ( المطففين : ١٤ ) « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم واجمارهم غشاوة » ، ( البقرة : ٧) ،

وجاء في ش صفحة ٥٩ ومثلها في س صفحة ٢٥١ ، والصورة قابلة للهيولى لانها بها تحسن ، • وهي عارة مستقيمة المعنى اذا اعتبرنا تركيبها اللغوي ، ولكنها خاطئة من الناحية الفلسفية ، ولا يمكن ان تصدر عن فلاسفة المقابسات ومعظمهم من اشياع انفلسفة الافلاطونية المحدثة ، تأمة الحدثة ، فالصورة ، في مفهوم الفلسفة الافلاطونية القديمة والمحدثة ، تأمة الحسن ، بانغة الكمال ، قالية للمادة اي كارهة لها • وهي بامتزاجها مرغمة بالهيولى ، بانغة الكمال ، قالية للمادة اي كارهة لها • وهذا هو وضع العبارة الصحيح في مخطوطتي ليدن والظاهرية مقابسة ٦٢ ، والصورة قالية للهيولى لانها بها تخس في م

وفي مخطوطتي ليدن والظاهرية مقابسة ٣٩ ، وهل الحكمة الا مؤكدة للديانة ، • وفي ش صفحة ٣٥ و س صفحة ٢٠٠ ، وهل الحكمة الا مولدة للديانة ، • والفرق بين العبارتين بعيد • فلم يذهب احد من فلاسفة المقابسات الى ان الديانة نتاج الفلسفة ، فهذا المذهب يلزم عنه انكار الوحي ، وابطال النبوة • وانما قانوا ثمة طريقان لبلوغ الحقيقة : طريق البحث والاستقراء والاستنباط ، وهو طريق النظر العقلي او الفلسفة اي الحكمة • وطريق النبوة والوحي ، اي طريق الديانة • ويؤكد الطريقان احدهما الآخر ، ويؤيد، •

وفي ش صفحة ٦٩ ، وس صفحة ٢٧٠ : « قال ابقراط : الحيمية ان تدع الشهوة تقية » • والحمية امتناع المريض عن تناول ما يضره • والتقية : الحفاء الحذر ، والخشية ، والخوف • والتقية عند بعض الفرق الاسلامية : اخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دولتهم • كما في معاجم اللغة • فما العلاقة بين الحمية والتقية في هذه العبارة ؟ وما علاقة ابو قراط ، وهو طبيب فيلسوف يوناني ، بالتقية ، وهي مصطلح اسلامي صرف ؟ وفي مخطوطة ليدن مقابسة على القراط : الحمية ان تدع من الشهوة بقية » • وهي نصيحة طبية ظاهرة المعنى •

والحق انه ليصعب على أي محقق ، مهما بلغ حذقه في الفلسفة ، وتمكنه من اساليب العربية ، ان يدرك وجه الخطأ في كثير من تحريفات طبعة الشيرازي ، بله ان يصلحه ، ان لم يكن امامه نص مضبوط يحقق عليه ، فكيف يصلح ، مثلاً ، العبارة الثالية ، في ش صفحة ٩٨ و س صفحة ٢٧١ ، دون الاعتماد على نص ؟ « قال بعض الاوائل : الطبيعة والعقل مكان النفس ، والباري محيط بكل ذلك » ، وفي ل مقابسة ٩٦ « الطبيعة مكان الاجرام ، والنفس مكان الطبيعة ، والعقل مكان النفس ، والباري تعالى محيط بكل ذلك » ،

لقد اطلت في ايراد الامثلة على تحريف طبعتي الشيرازي والسندوبي ، لا لانتقص من قدر هذين الفاضلين وهما السابقان بفضل نشمر المقابسات ، وانما لادلل على صعوبة التحقيق دون نص معتمد مضبوط ، وعلى صعوبة ، بل واستحالة ، فهم المقابسات قبل تحقيق نصها واصلاحه ، ولما كان السندوبي قد استند في اعداد طبعته على طبعة الشيرازي كما يصرح في مقدمته ، اكتفيت بطبعة الشيرازي عن طبعته ، ولم ارجع اليها في التحقيق الا في مواضع معدودة اشرت اليها ،

وطبعة الشيرازي ، على ما فيها من اخطاء كثيرة ، مفيدة في تحقيق

النص • فهي تحتوي على المقابسات كاملة • ومادتها تامة • والظاهر ان ناشرها قد اعتمد على نسخة قديمة مضوطة ، بنها وبين مخطوطة الظاهرية نسبة ظاهرة • وقد اثبت اختلاف قراءاتها عن مخطوطة لبدن في الهامش ، كاملة جهد امكاني ، حتى ما كان منها ظاهر الخطأ • واكملت عنها ما سقط من الاصل من كلمة او عبارة ووضعته في المتن بين حاصرتين [ ] ونبهت على ذلك في الهامش • وقد وجدت ، في مواضع قليلة ، ان نص الشيرازي اصح من نص مخطوطة ليدن ، فوضعته في المتن ووضعت نص مخطوطــة ليدن ، وهو الاصل الذي اعتمدت عليه ، في الهامش ، ونبهت على ذلك . وهدف المحقق ، في نظري ، ان يقدم للقاريء النص صحيحاً ، مضبوطاً ، كما خرج من قلم كاتبه ، او قريباً منه جهد الامكان ، لا ان يقدم مخطوطة من مخطوطات الكتاب كاملة ، ويسجل القراءات المختلفة في الهامش تسجيلاً آلياً دون ترجيح قراءة على قراءة • على انبي لم اعمد الى هــــذا الاسلوب الا نادراً • وقد ضبطت بعض الكلمات بالشكل ، وشرحت بعضها شــرحاً موجزاً ، حين يقتضي ذلك وضوح العبارة ، ودقعة فهم المعنى • والحقت بالكتاب فهارس مفصلة للموضوعات ، واعلام الفلاسفة والكتب الفلسفة ، ومعجماً للمصطلحات والتغريفات الفلسفية •

ولابد لي ان انوه بفضال كل من اعانني ، من الاصدقاء الاعزاء والاساتذة الاجلاء ، على الحصول على اصول المقابسات ، وساعدني على فهم ما فيها من غوامض فلسفية ولغوية ، واخص بالذكر معلمي وصديقي الاستاذ الكبير المرحوم الدكتور نبيه امين فارس ، والاستاذ جبران بخعازي ، والدكتور نقولا زيادة ، والدكتور محمد يوسف نجم ، والدكتور اخسان عباس ، واستاذي الدكتور رتشارد فالتزر استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة اكسفورد ، والدكتور حسين محفوظ ،

### فلسفة المقابسات

والممقابسات اهمية خاصة بين كتب ابي حيان • فهي تكشف عن جانب مهم من ثقافته المتعددة الجوانب ، وتبين مدى اطلاعه على مسائل الفلسفة ، واستمعابه نظريات مدارسها المختلفة ، وتوضح فلسفته الخاصة ، وهي فلسفة افلاطونية محدثة ، تلتقي مع تصوفه ، وتتحد فيه . وهي تطلعنا عبلي نوع القضايا الفكرية التي كانت تستغرق اهتمام المثقفين في بغداد • وترينا حلقات وتستخلص النتائج • وهي تقدم لنا صورة حية لهذا التعاون المثمر بين مثقفين ينتمون الى ملل دينية مختلفة ، مؤمنين وملاحدة ومسلمين ونصاري ويهوداً وصابئة ومجوساً ، كانوا يتلاقون في اجواء من التسامح والود ، فيتحاورون ، ويتجادولون ، ويتقابسون العلم والفلسفة والادب . وفي المقابسات مجموعة كبرة من التعريفات الفلسفية تؤلف معجماً فلسفياً يكاد يكون كاملاً وخاصة للإفلاطونية المحدثة • والمقاسبات هو الكتاب الوحيد الذي خفظ اسماء عدد من فلاسفة بغداد ومفكريها، وروى طرفاً من آرائهم وعقائدهم، كالنوشحاني والصيمري والقومسي والنصيبي وغلام زحل • فهو من هذه الناحية ، على اقل تقدير ، مصدر فريد لجانب مهم من جوانب الحياة الفكرية في بغداد في النصف الثاني من القرن الرابع •

وتتناول المقابسات عدداً كبيراً من قضايا الفلسفه في ماهية الوجود ، والعقل ، والنفس ، والطبيعة ، والمعرفة والاخلاق ، وتثير جملة من القضايا الادبية التي لها تعلق بالابحاث الفلسفية ، والمنطقية بخاصة ، وقضايا اجتماعية ودينية تبحث على ضوء الفلسفة ، وتلتمس لها الحلول منها ، وهذه نماذج من القضايا التي تثيرها المقابسات : هل الاخلاق طبيعة في غريزة الانسان

ام مكتسبة ؟ وما هي سعادة الانسان ؟ وكيف يصل الانسان الى تحقيق هذه السعادة ؟ وباي شيء يشرف انسان على انسان ، ويفضل زمان على زمان ومكان على مكان ؟ وما هو الموت العرضي والموت الطبيعي ؟ وما السبب في ان السر لا ينكتم البتة ؟ ولاذا كان المغمض من ارباب الحكمة يدرك بفكره ما لا يدرك المحدق ببصره من غيرهم ؟ وهل للخواطر والالفاظ والآراء والمقالات نسبة الى المزاج والطينة والهواء والى العناصر بالجملة ؟ وهل ما فيه الناس من السيرة ، وما هم عليه من الاعتقاد ، حق كله ، او اكثره حق ، او كله باطل ، او اكثره ؟ وكيف يفعل العاقل المبيب ما يندم عليه ؟ ولماذا كنت النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات والشرور ؟

وما هو علم النجوم ، وما طريقته وفائدته ، ولماذا يخلو من الفائدة والثمرة في اكثر الاحيان ؟ وما القول في الكهانة والتنجيم والنبوة ؟ وما سبب قول كل صاحب علم ان علمه اشرف علم في الدنيا ؟ ولماذا تنقسم الاخبار بين ما هو صدق معزوج ؟ ولماذا كانت الالفاظ كلما اختلفت احلى في السمع ، وكانت المعاني كلما انفقت احلى في النفس ؟ وما البديهة والروية ؟ ولماذا يكون اسهل على المرء ان ينشيء كلاماً جديداً ، من ان يصلح كلاماً لغيره قد اختل نظامه ، وقلقت الفاظه ؟ ولماذا يفسل المرء في اداء الكلام على الوجه المطلوب اذا احتفل له ، واعتنى في اعداده ، بينما يجيد اذا ارتجل ذلك الكلام والقاه على بداهته ؟ وما المناسبة بين المنطق اليوناني والنحو العربي ؟ ولماذا كان الظرف المخصوص بالزمان اكثر من الظرف المخصوص بالكان ؟ وهل الطبيعة ، عند اهل النحو واللغة ، فعيلة الظرف المخصوص بالكان ؟ وهل الطبيعة ، عند اهل النحو واللغة ، فعيلة ما دام انساناً ذا حس ومزاج واخلاط ؟ وما هي المعرفة الحقة ؟ وما هي مراتب المعرفة ، وما اقسامها ، وما طريق تحصيلها ؟ ولماذا كان الطبيب اخاً للمنجم يصب مرة ويخطيء مرة ؟ وما الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة المعنفة المناسبة بين وطريقة المنتفة المنتفع يعتب مرة ويخطيء مرة ؟ وما الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة المنتفة المنتفع يعب مرة ويخطيء مرة ؟ وما الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة

الفلاسفة ؟ ولم لا يكون لكل مسألة من العلم جواب واحد ؟ وما الفرق بين النظم والنثر ؟ ولماذا كان النظم ادل على الطبيعة ، والنثر ادل على العقل ؟

وهل معرفة الله ضرورة ام استدلال؟ وكيف يفعل الله تعالى ما يفعل؟ هل يفعل ضرورة ام الجتياراً؟ واذا كان الباري تعالى لا يفعل ضرورة ولا اختياراً ، فعلى اي نحو يكون فعله ؟ وما معنى قول القائل : العلمة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه ؟ وما هي اقسام الموجودات ؟ وما هي انواع المدركات ؟ وما هو الواجب والممكن والممتنع ؟ وهل يقال ان الباري تعالى شيء ؟ وما معنى المعاد وما الادلة عليه ؟ وما معنى الانسان وما حده ؟ وما النفس وما ماهيتها ؟ وهل ينفعل العقل ؟ وام احتاجت الطبيعة الى الصناعة ؟ وايهما اقدم الحركة ام السكون ؟ وما هي الحركة وكم انواعها ؟ وما الوحدة والكثرة ؟

ولعل أهم سؤال يتحتم عليا ان نسأله عن المقابسات ، بل وعن كل كتاب نؤلفه ، او نشره ، او نترجمه ، او ندرسه ، هو : هل له قيمة فكرية بذاته ؟ وهل لديه رسالة يبلغها لنا ؟ وما نوع هذه الرسالة وما قيمتها وثمرتها ؟ وهل يفيد ابناء جيلنا في تحقيق ذواتهم ، وتهذيب انسسانيتهم ، وتنوير عقولهم ؟ وهل يعينهم في حل مشاكل انفسهم ومجتمعهم ؟ وللجواب عن هذه الاسئلة ، او عن بعضها على اقل تقدير ، اقد م لمحة عن فلسفة المقابسات ،

ومصدر فلسفة المقابسات في خطوطها العامـة ، وفي بعض دقائقها وأجزائها ، الفلسفة الافلاطونية المحدثة ، وقد نشأت هذه الفلسفة في الاسكندرية في القرن الثالث للميلاد ، وانتقلت منها ، ومن المراكز الثقافية في بلاد الشام كانطاكية وحران ، الى بغداد حوالي نهاية القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ، فكان من اعلامها ابو يوسـف يعقوب بن المحق الكندي المتوفى بعد سنة ٢٥٧ه (٨٧٠) ، ويوحنا بن حيلان ، الذي اخذ عنه ابو نصـر محمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ هـ (٩٥٠ م) ، واخذ الفلسفة عن الفارابي يحيى بن عدى المتوفى سنه ٣٣٤هـ

( ٩٧٥ م )، وعلى يحيى بن عدي درس الفلسفة ابو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام المنطقي الســـجستاني او الســـجزي المتوفى بعد ســـنة ٣٩١ هـ ( ١٠٠١ م ) ، وهو استاذ ابي حيان التوحيدي . وقــد كان ابو سليمان وتلاميذه واصدقاؤه \_ واشهرهم : أبوحيان التوحيدي ، وابوالفتح النوشجاني وابو العباس البخاري ، وابو الخير اليهودي ، وابو الخير الحسن بن سو"ار، وابن السمح ، وابو بكر الصيمري ، وابو زكريا الصيمري ، وابو محمد العروضي ، وأبو على عيسى بن زرعة ، وعيسى بن الوزير على بن عيسى ، وغلام زحل ، وابو بكر القومسي ، وابو اسحق النصيبي ، ونظيف الرومي، ووهب بن يعيش الرقى ــ محور الفلسفة في بغداد في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. ولم تعمّر الفلسفة في بغداد بعدهم طويلاً ، فقد افل نجمها بتغلب علم الكلام عليها ، بعد النقد المحكم الذي وجهه للفلسفة الامام الغزالي ، وبعد ان نجح في جعل التصــوف تياراً معتبراً من تيارات الفكر الاسلامي الصميم • لقد استنفدت الفلسفة اليونانية طاقتها ، بعد أن اخذ جانبها الصوفي وادخل في صميم التصوف الاسلامي ، وبعد أن اصبحت من اسس بعض الفرق الباطنية واخصها الاسماعلية ، فانصرف جمهور المثقفين عن كتبها ، مكتفين بما تسرب الى الفكر الاسلامي منها ، ولم يعد يهتم بتعلمها الا عدد محدود من الناس ، اذا استثنينا اقسام المنطق

وقد ترجم الانيادة « التاسوعات » مؤلف افلوطين (٢٠٥ – ٢٧١م) مؤسس الفلسفة الافلاطونية المحدثة ، أو ترجمت منه خلاصة وافية ، في زمن الكندي بعنوان « أثولوجيا ارسطو طاليس » ، وترجمت مؤلفات وشروح تلاميذه واشياعه فورفوريوس وابرقلس وغيرهم (٥٩٠) ، وكان

<sup>(</sup>٥٩) من أهم مصادر الافلاطونية المحدثة عند العرب: افلوطين عند العرب ، مكتبة النهضـــة العرب ، مكتبة النهضـــة المحـــرية ١٩٥٥ . والافلاطونية المحدثة عند العرب حققهـِــا وقدم لها

فلاسفة المقابسات مطلعين على هذه المؤلفات اطلاعاً مباشراً يدل على ذلك ان المسلمان يؤرخ لافلوطين ، الذي يسميه بالشيخ اليوناني ، ويقتبس فقرة مطولة من التاسوعات في كتابه صوان الحكمة ، الذي ما تزال خلاصته مخطوطة (٦٠) ، ويورد ابو حيان ، في المقابسات ، خلاصات وافية لهدنه الفلسفة مترجمة عن مصادرها وشروحها الاصلية ، وكان فلاسفة المقابسات يدركون الخصائص الجوهرية لهذه الفلسفة ادراكاً واضحاً ، ويعرفون يدركون الخصائص الجوهرية لهذه الفلسفة ادراكاً واضحاً ، ويعرفون الخلاف بينها وبين المدارس الفلسفية الأخرى معرفة واعية ، كما يدل على ذلك رد أبي حيان على منكري روحانية العقل والنفس ، وعدم خلودهما ، في المقابسات ، [المقابسة ٧٧] وتعريفات ابي

عبدالرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٥ .

ومن المراجع العامة في اللغة العربية: برتراند رسل ، تاريخ الفلسفة الغربية ، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ، الكتاب الاول ، مطبعة لجنة الترجمة والتأليف ، ١٩٥٧ · عبدالرحمن بدوي ، خريف الفكر اليوناني ، الطبعة الثانية ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٦ ص ٨٩ – ١٢١ · يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٣٦ ، ص ٣٣٢ – ٣٣١ · دي لاسي اوليري ، انتقال علوم الاغريق الى العرب ، ترجمة متي بيثون ويحيى الثعالبي ، مطبعة الرابطة ، بغداد ١٩٥٨ ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٣ ص ٥٣ – ٦١ وأهم مصدر في الانكليزية هو ، بطبيعة الحال ، ترجمة النص الكامل لتاسوعات افلوطين ·

Plotinus, The Enneads, translated by stephen Mackenna, Faber and Faber, London.

ومن أهم المراجع في اللغة الانكليزية : Wlliam Ralph Inge, the philosophy of plotinus,

Longmans, 1948.

A. H. Armstrong, plotinus, George Allen and Unwin, London, 1953.

(٦٠) مكتبة المتحف البريطاني ، مخطوطات شرقية ، رقم ٩٠٣٣ .

سليمان للطبيعة [ المقابســة ٢٤ ] وغير ذلك من الشـــواهد المنثورة في المقابسات م

وتقوم الفلسفة الافلاطونية المحدثة على فلسفة افلاطون بجوهرها المثالى الصوفي ، وعلى الجانب المثالي من فلسسفة ارسطو طاليس ، اما الجوانب الطبيعية والمادية من هسنده الفلسسفة فقد اهملتها او فسسرتها بما يتفق والافلاطونية ، وعلى الفيثاغورية بشسكلها المحدث ، وعلى ما كان شائماً في الاسكندرية من فلسفات وروحانيات شرقية ، وعلى اساطير وخرافات وسحر ورقي ، وكان مزاج هنده الفلسفات والاساطير جميعاً : فلسفة مثالية ، صوفية ، صدورية ، اشراقية ، وقد طبعت هذه الفلسفة الفكر الفلسفي الاسلامي بطابعها ، منذ نشوئه الى زمن ابي الوليد بن رشد الفيلسوف الارسطو طاليسي الصميم ،

تؤلف فلسفة المقابسات تصوراً خاصاً للحياة ، وللكون ، ولعلاقة الانسان بالكون ، وعلاقة الناس بعضهم ببعض ، ولها مفهومها الخاص عن المعرفة ، والسعادة ، والخير ، والاخلاق عموماً ، ويقوم جوهر هذه الفلسفة على تصور سلسلة من الموجودات الروحانية اعلاها الاول ، او الفاعل الاول، او العلة الاولى ، اي الباري تعالى ، ثم العقل ، والنفس ، والطبيعة ، ويلحق يهذا العالم الروحي عالم الاجرام السماوية الحية الناطقة ، ويقابل هذا العالم الروحاني العلوي ، انعالم الهيولاني السفلي ، اي عالم المادة والحس ، اي عالم الذي نعيش فيه ،

والاول هو الموجود الحق ، وهو علة كل ما يُرى ويوجد ، وهـو مُنبَجَس الاشـياء كلهـا ومنبعهـا ، عنه تفيض ، واليه تعـود ، وفيه تغيض ، وليس لشي، وجـود الا للباري الحق ، وعلى هـذا فليس لاي موجـود من الوجـود الا عـلى قـدر ما يبلغه من الفيض ، ويخلص اليـه من الجـود الالاهي ، ولمـا كان الباري هو مصـدر كل

شيء واليه يرجع كل شيء ، فاذن هو كل شيء في الحقيقة و وهذا عين وحدة الوجود عند المتصوفة و يقول ابو سليمان المنطقي : « لا تعجب ان الحال في هذا المعقول دائرة متى فرضت شيئاً فيها كان مفروضك على ذاك ، لانك تجد مطلوبك من اية ناحية انتمسته ، وتلقى محبوبك من اية جهة اتيم و وهذا لان الكل هو ، وهو الكل » • [ مقابسة ٥٦ ] ومعنى هذا ، بعبير آخر ، ان علاقة الباري بجميع الاشياء ليست كعلاقة الموضوع باشياء خارجة عن ذاته ، وانما باعتبارها ، معقولات قائمة في ذاته يؤلف تعقيله المدائم لها جوهر وجوده وحياته و

ولا يستطيع الانسان ان يعرف اي شيء عن الباري سوى انه موجود ، مطلق ، وانه عقل محض ، وكل نعت ينعت به عدا الوجود يؤدي ، لا محالة ، الى التسبيه والتمثيل والتجسيم ، وكل ما نستطيعه هو نفي الصفات عنه ، ونفي كل ما يخطر ببالنا عن انيته ، فنقول : « ان الفاعل الاول لا قصد له في افعاله ، ولا غرض ، ولا مراد ، ولا اختيار ، ولا روية، ولا توجه ، ولا عزيمة ، ولا معالجة ، ولا مزاولة ، ولا محاولة ، وهو ، جل وعلا ، علي عن هدف الاغرض والعلل والمسالك والسبل ، ، النوشجاني ، مقاسة ٢٩] .

ويقول ابو سليمان : « وقد صح بالبرهان ان فعل الله ، تقدس وعلا ، ليس باضطرار ، لان هذا فعل عاجز ، وليس باختيار ايضاً لان في الاحتيار معنى قوياً من الانفعال ، فلم يبق الا انه يفعل بنحو عال شريف ، يضيق عنه الاسم مشاراً اليه ، والرسم مدلولاً به عليه ، • ، بل حتى قولنا يفعل لا يصح في البادي البتة • ، بل قولنا يفعل عبارة عن انفعال الاشياء له ، لان الاشياء كلها مشتاقة اليه ، متوجهة نحوه ، مستأنسة به ، مقتبسة منه ، وذلك لان وجوده قد حر ك الاشياء الى ذاته ، وشوقها الى قربه ، وبث الوسائط بنها وبينه ، • [ مقابسة ١٠ ] •

ولاكتمال ذات الاول ، ولتمقله الدائم لذاته ، فاض عنه ، او صدر عنه ، موجود الله هو العقل ، أو العقل الكلي بعبارة ادق ، وهو اكمل الموجودات ، بعد الباري تعالى ، واشرفها ، واعظمها تسبها به ، وقرباً منه ، وتأملا له ، وهذا العقل جوهر بسيط ، مدرك للاشياء بحقيقتها دفعة واحدة لا بتوسط زمان ، ويوجد في كل انسان قسط جزئي من العقل على قدر استعداده وتقبله ، ومن شأن هذا العقل الجزئي ، اعني عقل الانسان ، مثلا ، ان يصير كلا ، اي من شأن عقلي وعقلك ، وعقل اي انسان ، مثلا ، ان يعقل كل المعقولات التي من شأنها ان تعقل ، ان لم يقصر به الزمان ، او يعترضه عائق ، فيصبح عقلا كليا ، وعلى هسذا تفاوت درجات العقول الجزئية التي للناس ، وادناها عقول العامة ، وهي قوة متصاعدة عن الطبيعة فليلا ، فاذا ارتفع الانسان عن طبقة العامة ، وهي قوة متصاعدة عن الطبيعة العقية حتى تلتبس بالنفس الناطقة التباساً ما ، الا انه ما يزال معها ظل من الطبيعة ، فاذا صفت قوة الانسان العقلية صفاء تاماً من آثار الطبيعة ، اصبح عقلا كليا ، وحدل النها ، وحداد السعادة العظمى ، وحاز السعادة العظمى ، وحاز السعادة العظمى ،

وثالث الموجودات الروحية النفس الكلية • وهي روح الله منبجسة بتوسط العقل • ويدخل منها قبس في الانسان فتسمى عند ذلك بالنفس الناطقة ، وبها صار الانسان ناطقاً ، اي عاقلاً ، متميزاً عن سائر الحيوان • والنفس وان كانت تحل في الجسم ، فهي قائمة بذاتها ، غير ملابسة للجسم كملابسة الدهن للماء ، ولا تابعة للمزاج ، بمعنى انه لا علاقة لها مع الجسم ، ولا صلة ، ولا فعل ، ولا انفعال ، ولا تحريك ، ولا تصريف • وانما نقول ان النفس في الجسم بمعنى ان قواها هي السابحة فيه ، والبادية عليه • [ مقابسة ٢٨ • وانظر ايضاً رأى ابي حيان في المقابسة ٩٨ ] •

ورابع هذه القوى الروحية الطبيعة ، وهي حياة تنفذ في الاجسام فتعطيها التخلق والتصور بالصور الخاصة بواحد واحد منها ، وكانها القوة السائرة من المبدأ الاول الى جميع الاشياء المنفعلة لها والقابلة لها ، الرابطة بينها وبينه ، [المقابسة ٧٩] وهذه القوة هي آخر القوى الروحية ، وادناها درجة ، وليس دونها الا الهيولى العماء ، اي المادة المظلمة ، اي عالمنا همدأ المادي قبل ان يكتسب نظامه ، وهي تحل في الاجسمام فتكون فيها مبدأ للحياة والنمو ، وعلى هذا تمرفها المقابسات بقولها : صورة عصمرية ذات للحياة والنمو ، وعلى هذا تمرفها المقابسات بقولها : صورة عصمرية ذات الفلسفة ، غامض ، ولعل تفسير الاستاذ آرمسترونغ هو الاقرب لروح فلسفة افلوطين ، وذلك حيث يقول : الطبيعة هي ذلك الجزء من النفس الكلية الموكل بالاشراف المباشر على المادة (١٦٠) ، وهي التي تمنح الاجسمام المادية صورها ، وهي التي تحركها ، وتوجهها ، وتبعثها على فعل ما تفعل ، المادية صورها ، وهي التي تحركها ، وتوجهها ، وتبعثها على فعل ما تفعل ،

والمادة ، او الهيولى ، في هذا المفهوم الفلسفي مشكلة ، وقد حل هذا الاشكال بالقول ان المادة قديمة لم تزل ، اي لم يخلقها خالق ، وهي عماء ، لا شكل له ، ولا روح فيه ، وان عملية الخلق هي اضفاء الصور على هذه المادة العماء ، واعطائها الترتيب والنظام ، وكلما كان تقبل المادة للصورة اتم كان اتصالها بعالم الروح ارفع ، وقد عبر ابو سليمان المنطقي عن هذا الرأى بقوله : ، العالم قديم بالسوس ، حديث بالتخطيط ، ، [ مقابسة ٩٣ ] وهذا هو نفس رأي افلاطون ، كما اوضحه في طيماوس ، وقد لخصب الشهرستاني بقوله : ، ويحكى عنه ( اي اعن افلاطون ) قال : ان الاستقسات لم تزل تتحرك حركة مشوهة مضطربة غير ذات نظم ، وان الباري تعالى نظمها ورتبها فكان هذا العالم، وربما عبر عن الاستقسات بالاجزاء اللطيفة،

Armstrong, Plotinus, P. 37. (71)

وقيل انه عنى بها الهيولى الازلية العارية عن الصور حتى اتصلت الصـــور والاشكال بها فترتبت وانتظمت ،(٦٢) •

والمادة تعاند الروح ، ومن هنا كانت مصدر الشر والظلام والغباء ، وبهذا حلّت هذه الفلسفة مشكلة الشر والجهل في العالم ، فالفاعل الاول هو المخير المحض ، فكيف يصدر عنه الشر ؟ فلما اثبتوا ان المادة قديمة ، وانها مصدر الشر ، برأوه من الشر ، وحلوا الاشكال ، وان لزمتهم ثنائية المادة والروح ، وهي ثنائية قلما خلصت منها واحدة من الفلسفات المثالية ،

ومن العالم الروحاني الاجرام العلوية ، وهي كائنات روحانية ، علوية ، اذلية ، ابدية ، لا يعتريها فساد ولا دثور ، وهي تؤثر في حياة الناس بحسب اوضاعهم منها وتقبلهم عنها ، وهذا هو اساس ايمان فلاسفة المقابسات بالتنجيم ، والانسان ، بمو هو مركب من جسم وروح ، وسط بين الاجرام الناطقة العلوية والاجسام المادية الحية الوضيعة ، يقول ابوسلمان المنطقي : « الانسان لب العالم ، وهو في الوسط ، لانتسابه الى ما علا عليه بالمماثلة ، والى ما سفل عنه بالمشاكلة ، ففيه الطرفان ، اعني فيه شرف الاجرام الناطقة بالمعرفة والاستبصار والبحث والاعتبار ، وفيه ضعة الاجسام الحية الجاهلة ، التي ليس لها توشح بشي من الخير ، ولا فيها انقياد له ، فكل حيوان غير ناطق عادم لشرف الصورة ، وكل حيوان ناطق واجد لشرف الصورة ، وكل حيوان ناطق واجد لشرب لف الصورة ، الا ان الناطق في الذروة وناطق في الوسط ، فالذي في الذروة الاجرام الناطقة النيرة العلوية ، والذي في الوسط الانسان الذي قد حوى بحده معنى النطق » [ مقابسة ١٨ ] ،

وثمة فرق ، عند هؤلاء الفلاسفة ، بين المعرفة والعلم • فالمعرفة اخص

<sup>(</sup>٦٢) الشهرستاني ، ابو الفتح محمد بن عبدالكريم ، الملل والنحل ، مكتبة الحسين التجارية بالقاهرة ، ١٩٤٨ ، ج٢ ص٣١١٠ .

بالمحسوسات والمعاني الجزئية • والعلم اخص بالمعقولات والمعاني الكلية • ولهذا يُقال في الباري تعمالى : يعلم وعالم ، ولا يقمال : يعرف وعارف • وثمة فرق بين ادراك الحس وادراك العقل • وذلك : • ان الحس يدرك ذا الاشكال فيكون الشكل مدركا بوساطة ذي الشكل ، والعقل قد يجرد الاشكال عن حواملها وموادها فيلحظها متميزة • فاذا علا اللحظ عن الاشكال ، كما علا عن ذي الاشكال ، فحيننذ يصير العقل والمعقول شيئاً واحداً ، وينتفي كل شكل لاستيلاء الوحدة ، فيعتاص كل بيان لاستيلاء الحيرة ، • [ مقابسة ٧٠] •

والمعرفة الحقة هي معرفة الموجودات الروحيـــة العلية ، والاجرام الناطقة ، وامور الغيب عامة ، وهذه المعرفة تعلو على افهام العامة ، واشــــاه العامة ، ولا يصل النها الا القلة من الناس المختارين ، الذين يمتازون بقوة بحسب نصسهم منها ، فتحلوا بها على مقدار مزاجهم وطباعهم ونهوضهم واحتمالهم • وقد ينالها المرء بالبداهة والحدس فتسمى الكهانة ، والنبوة • وقد ينالها بالآلة والحساب فتسمى النجامة • وقد يصــــل اليها عن طريق النظر العقلي فهي عندئذ الفلسفة • وكلها طرق توصل الى غاية واجدة ، وان اختلفت في القوة والوثاقة • والفلسفة وعلم التنجيم اضعف من النبوة والكهانة ، لأن الفلسفة والتنجيم يحصلان على المعرفة بالتتبع والبحث والآلة بينما قوة النبوة والكهانة هي كالالقاء والوحي • وقوة النبوة ، كما يعرفهـــا ابو سلمان المنطقي ، شائعة بين الناس ، عــــلى تفاوت في القوة والضعف • « ولولا هذه القوة ، التي تشبع على حدودها ومراتبها في اشخاص العلمــــاء والبررة ، ما كان يصحُ حدس ، ولا تصدق نفس ، ولا يتحقق ظن ، ولا يتوضح وهم • بل هذا امر في غاية الغلمة والظهور حتى في كثير من انفس العوام ، • [ مقابسة ٥٠ ] وهكذا تلتقي الشريعة الالاهبة ، والفلسفة العقلية ، وتصبح الفلسفة تصوفاً ، فكما يترقى الصوفي ، بالرياضة الروحية ، من مقام الى مقام ، ومن حال الى حال ، حتى ينكشف له الحق ، فيفنى عن ذاته ، ولا يكون له وجود الا بالحق ، كذلك ما يزال عقل الفيلسوف يترقى في سلم المعرفة ، وتصفو نفسه من كدورة المادة ، حتى يصل الى مرتبة الكشف الروحي ، فيحيط بالمعرفة جميعاً ، ويصبح هو العقل والعاقل والمعقول ،

والمعرفة والاخلاق ، في هذه الفلسفة ، متلازمان ، والمعرفة لا تعني ان يكتسب الانسان خبرة جديدة ، ولا علماً جديداً ، عن طريق النجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار المتواترة التي تؤلف مواد البرهان ، وانما سبيل المعرفة ان ينقي الانسان ما فيه من جزء الاهي حتى يعود الى اصله العقلي ، وكلما صقل الانسان نفسه الناطقة من وضر المادة انحد بالعقل وصار هو العاقل والمعقول ، وسبيل حصول الانسان على الفضائل والخلق الحميد هي سبيل حصوله على المعرفة الحقة ، فانما الشرر ناجم عن انغماس الانسان في الشهوات المتولدة عن المادة ، فاذا ما فطم الانسان في الشهوات المتولدة عن المادي ، اعتدات اخلاقه ، ونال سعادته ، وأصبح انساناً سوياً ،

واذا كان الانسان مؤلفاً من جزء الاهي ، هو النفس الناطقة او العقل ، ومن جزء مادي هو الجسم ، واذا كان الجسم هو الذي يعيق الانسان عن الاتصال بالعالم الروحي الحق ، افلا يصبح منطقياً ان يتخلص الانسان من جسمه دفعة واحدة بالموت فينتحر ؟ لا شك ان منطق هؤلاء الفلاسفة يلزمهم هذه النتيجة ، ولكنهم يرفضون الانتحار رفضاً قاطعاً ، ويبنون رفضهم على حجج تبدو غير مقنعة بحسب اسس فلسفتهم ذاتها ، وقد انتحر رجل فكان حادث انتحاره مثار تعليق كثير بين اصحاب ابي حيان ، ويذكر ابو حيان ان الشرائع ، القديمة منها والحديثة ، تنهي عن الانتحار نهياً قاطعاً ، وان الطبع يقشعر منه ، والعقل يكرهه ، ثم يقول :

« فكيف وقد قضى العقل قضاء جزماً ، واوجب النظر ايجاباً حتماً ، انه لا يجب ان يفرق الانسان بين هذه الاجزاء الملتحمة ، والاعضاء الملتئمة ، فليس هو رابطها ، ولا هو على الحقيقة مالكها ، بل هو ساكن في هذا الهيكل لمن اسكنه ، وجعل عليه اجرة السكنى بعمارة المسكن ، وتنقيته واصلاحه ، وتصريفه فيما يعينه على السعادة في العاجل والآجل ، ويكون سعيه مفصوراً على التزود الى مبوء صدق لابد له من المصير اليه والمقام فيه » • [ مقابسة على التزود الى مبوء صدق لابد له من المصير اليه والمقام فيه » • [ مقابسة التلاميذ تناقضاً بين اعتبار الموت خيراً وتحريم الانتحار ، فاجاب سيقراط بان ذلك اشكال لا يفهم فهماً دقيقاً ، ولكنه يقدم للنهي عن الانتحار حجنين : (١) ان الانسان سجين ولا يجوز له ان يفتح باب سجنه ويفر هارباً • (٢) ان الانسان ليس ملك نفسه ولكنه ملك للآلهة ، فليس له الحق في ان يتصرف فيما ليس له عليه سلطان المالك (١٣٠) •

تُقُومً الفلسفة ، اية فلسفة ، بما فيها من افكار جديدة بالقياس الى ما سبقها من فكر ، وبائرها في تفكير عصرها وحياته ، وبحسب الطريقة التي تنهجها في عرض قضاياها ، والحجج التي تعتمدها في اثباتها ، ومستوى الافلاطونية المحدثة دون مستوى الفلسفة اليونانية في عصور ازدهارها ، عصور المدرسة الطبيعية والافلاطونية والارسطوطاليسية ، مادة واسلوباً ، ولعل حال فلسفة المقابسات ابين ظهوراً في هذه الناحية ، فهي دون الفلسفة اليونانية على وجه التأكيد ، بل انها دون مستوى فلسفة الكندي والفارابي وابن سينا ، وكما لم تستفد الافلاطونية المحدثة من العلم اليوناني ، الذي ازدهر في الاسكندرية ازدهاراً عظيماً ، فكذلك اهمل فلاسفة المقابسات العلم العربي ، الذي قام على اسس العلوم اليونانية والهندية وتقدم عليها بما اضاف

<sup>(</sup>٦٣) محاورات افلاطون ، عربها عن الانكليزية زكي نجيب محمود ، مطبعة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٣٧ ، ص١٧٣٠

البها من ابتكارات رائعة في الرياضيات والطبيعة والطب والصيدلة والكيمياء وعلوم الاحياء عموماً • ولعلُّ اهم ما في الفلسفة القديمة طريقتها في البحث ، واسلوبها في عرض المسائل ، واستخلاص النتائج ، والبرهنة عليهـــا • واسلوب المقابسات ، بل واسلوب الافلاطونية المحدثة عموماً ، بعيد كل البعد عن الاسلوب الفلسفي الجدلي الذي اضفى على الفلسفة اليونانية قيمة باقية الى يومنا هذا • فهذه الفلسفة ، اعنى فلسفة المقابسات والأفلاطونية المحدث عموماً ، لا تعرض القضة وتحللها من جوانبها المختلفة ، ولا تقلبها عـلى وجوهها المتعددة ، فتورد الرأي ونقيضه ، وتوازن بين النقيضين ، وتدلى على كل رأي ببرهان ، ومن ثم تستخلص النتيجة ، او النتائج ، التي تقتضيها طبيعة الموضوع ، وضرورات المنطق ، كما كان يفعل سقراط فيما صوره افلاطون في محاوراته ، وكما كان شأن ارسطوطاليس في معظم كتبه • وانما تقدم قضاياها بصيغة التأكيد ، وتخلص الى النتائج التي تريد بلا حجــــة ولا برهان ، أو تقدم ما تزعم انه حجة وبرهان ، وان كان في حقيقته محض عبارات خلابة ، لا تفيد في اثبات شيء او نفيه . قد تسأل هؤلاء الفلاسفة : ما طبيعة العقل والنفس ، وما الفرق بينهما ، وما الدليل على وجودهما اصلاً ، بلُّه عن صدورها عن الباري تعالى ، وما سب تصرُّفهما في الكون على النحو الذي يصفونه ؟ ولماذا يهبط الجزء الالاهي لبحل من المادة الخسسة مع انه بريء من الضرورة ؟ وما الدليل على المعاد ؟ وما البرهان على صــدق وصفهم للعالم العقلي ؟ وعلى اي اساس منطقسي بنوا رأيهم في تسلسل الموجودات في مثل عبارتهم التالية : « الطبعة مكان الاجرام ، والنفس مكان الطبيعة ، والعقل مكان النفس ، والباري تعالى محيط بكل ذلك ، وهو بكل مكان ، لا يخلو منه شيء ، وهو العالم بكل شيء ، لانه علة كل شيء . واستضاءة الجسد من النفس كاستضاءة القمر من الشـــمس ، واستضاءة النفس من العقل كاتضاح النفس للنفس ، واستضاءة الروح من الطبيعــة كاستضاءة المركز من المحيط ، واستضاءة العقل من العلة الأولى كاستضياءة

قد تسألهم هذه الاسئلة ، وغيرها مما يتعلُّق بفلسفتهم ، فلا تجد عندهم جواباً مقنعاً ، ولا يقدمون لك برهاناً واضحاً ، بل ولا يفتحون امامك باب الحوار والجدل اصلاً ، وانما يقدمون لك اوصافاً شعرية ، وخطرات تأملية خالبة ، ويقولون لك : ان هــذه الروحانيات لا يدركها العقل الانســاني الجزئي وهو في مسكة الجسم الطيني ولبوس العالم المادي ، بمنطقم وحججه ، وانما يصل الى شيء من علمها بالحدس والذوق والكشف ، ولا يُملغ الاحاطة بكنه علمها الا بعد ان يفارق المادة • وعلمك ، اذا اردت امتحان صدق قولهم ان تحر ب كما جربوا ، وتذوق كما ذاقوا • او بعارة اخرى دليل الصدق هو تجربة الانسان نفسه . وهذا هو الدليل الصوفي ، ولكنه غير الدليل الفلسفي العقلاني • ولعلُّ اوضح ما يعبُّر عن طريقتهم هذه قول ابي حيان التوحيدي : « على اني اعذر كل خطيب مصقع ، وكل طالب مترفق ، اذا تكلم في النفس ، وبحث عن شأنها ، ان يعبا ويحصر ، ويعجز ويقصر • فان المطلوب في هذا الفن صعب ، والغاية بعيدة ، والشوط بطيء، والعجز شامل ، والناصر مفقود ، والتعاون مرتفع ، والقوة محدودة ، والقدم زلالة ، والمنتهي حيرة • واذا كان النظر في النفس على ما اصف ، مع روادف لا افي بسطرها في هذا المكان ، فكيف الكلام في العقل ، وهـــو البحر العميق ، والمعنى الذي في ذرى نيق ؟ فكيف الكلام في العلة الأولى ، وهو الذي الله كان كل قصد ، وعليه وقف العمد والصمد ، ومن اجلـه تحمل غب هذا الامر ، وصبر على آثار الكون والفساد ، وترقى في سلاليم الغرر والخطر ، وتجرع كل كأس هي امر من الصاب والصَّبِس ؟ وبقدر شرف الاتصال بالباري دق البحث ولطف النظر • وبقدر رتبة العقل التذ الكلام عليه ، وطرب على الخبر عنه • وبقدر محاسن النفس عرض العشق، وبذل المصون ، وجرد السعي ، وسلى عن كل الف . فكيف لا يكون الكلام

في هذه المعاني صعباً ، والبحث شديداً ، والقوة عاجزة ، وانت لو اردت ان تدرك آثار الطبيعة في عرصة الكون والفساد ، من هذه الرتبة المكلة للإبصار، بعد استنفاد قواها المسددة للاكوان ، بعد استيفاء ما فيها ، لم تستطع ذاك ، ولم تقدر عليه ، نعم ولو كان كل من هو في شكل ظهيراً لك ، ونصيراً معك ، • [ مقابسة ٩٧ ] • وليس امامك ، بعد هذا الاسلوب في الكلام ، الا ان تقبل رأيهم ، او ترفضه ، دون حواد او جدل •

لقد قال افلاطون بالحدس ، والكشف ، ولكنه وضعه في مرتبه دون مرتبة الحوار العقلي والجدل المنطقي ، اما الافلاطونية المحدثة فقد جعلت الحدس والكشف اعلى طرق المعرفة ، والقول الفصل في العبارة عنها ، يقول افلوطين (٢٠٠) : « انبي ربما خلوت بنفسي كثيراً ، وخلعت بدنبي جانباً ، وصرت كانبي جوهر مجر د بلا بدن ، فاكون داخلاً في ذاتبي ، خارجاً من سائر الاشياء ، فاكون العلم والعالم والعمام والمعلوم جميعاً ، فارى في ذاتبي من الجزاء الحسن والبهاء والضياء ما ابقى له متعجباً بهتاً ، فاعلم انبي جزء من اجزاء العالم الشريف الفاضل الالهي ذو حياة فعالة ، فلما ايقنت بذلك ترقيت بذاتبي من ذلك العالم الى العلة الالهية ، فصرت كانبي موضوع فيها متعلق بهاء فاكون فوق العالم المعقلي كله ، فارى كانبي واقف في ذلك الموقف الشريف فاكون فوق العالم المعقلي كله ، فارى كانبي واقف في ذلك الموقف الشريف الالهي ، فادى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الالسن على صفته ولا تعيه الاسماع ، فاذا استغرقني ذلك النور والبهاء ولم اقو على احتمائه هبطت من العقل الى الفكر والروية ، فاذا صرت في عالم الفكر والروية حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاء » ،

<sup>(</sup>٦٤) افلوطين عند العرب ، تحقيق عبدالرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٥ ، ص٢٢ ويقابل هذه الفقرة في الترجمة الانكليزيـــة للتاسوعات الفقرة الاولى ، من الفصل الثامن ، من التاســوع الرابع . ص ٣٥٧ . وقــد اخترت من القراءات المختلفــة التي يذكرها الدكتور عبدالرحمن بدوي في هوامشه ما هو اقرب الى النص الانكليزي .

ويقول فرفوريوس: تلميذ افلوطين ، ومؤرخ سيرته ، وجامع كتابه « التاسوغات » : « لقد حظي افلوطين ، مدة اتصالي به ، بلحظة الاتحاد بالذات الالهية اربع مرات ، ولم يحدث ذلك بسبب تهيؤ طبيعته فقط وانما بنعمه الجود الالهي الذي يعجز عنه الوصف ويقصر عنه البيان ، واعلن انا فرفوريوس ايضاً بانني قد حظيت مرة واحدة بالدخول الى حضرة هذا الاله ، ونعمت بلحظة الاتحاد بذاته الالهية ، وانا في الثامنة والستين من عمري ، (٦٥) ،

ويروي ابو حيان الحكاية التالية : « ان رجلاً بزنكان كان يقال له خدا دار • وكان مكارياً صاحب حمير ويخدمه عليها غلمان ، ويثق به في عمله تجار كبار • وانه في بعض طرقه واسفاره ، سيّب الحمير ، وطرح الاثقال ، وقال : ليأخذ من شاء ما شاء • وعاد الى بيته ، على وله شديد ، لا ينطق بحرف ، ولا يتعلق بامر ، ولا يستوضح من حاله شيء • فساء اهله ذلك ومعارفه ، فعاتبوه واطالوا عليه • فلما كان في بعض الايام ، وقد احتوشوه بكل قول ، ورموه عن كل قوس ، توجه نحو الحائط ، وقال : يا قوم ! ما لكم وما لي معكم ؟ وما هذا التعجب والاكتار ؟ اما رأيتم من كان قاعداً على مزبلة فنبعت من بين يديه عين صافية كالزلال عذب ، فشرب منها ، وتبحبح بها ، وعاشت روحه بمجاورتها ، وكانت سبب ريه الذي لا ضمأ بعده ، وطهره الذي لا دنس معه ؟ هذا تمام الحكاية ، • [ مقابسة • ٥ ] •

ومثل هذا الكلام لا يحتاج الى بحث فلسفي يثبته او يفنده ، وانما يحتاج الى عالم بالتحليل النفسي ، يصف تجربة هؤلاء الفلاسفة وهمذا المكاري الواله ، ويبيتن اسبابها ، يقول جون لويس ، احد فلاسفة الانكليز المعاصرين : « كانت الافلاطونية المحدثة تؤخذ في الغالب مأخذ الجد باعتبارها

<sup>(</sup>٦٥) مقدمة فرفوريوس لتاسوعات افلوطين ، ص١٧ من الترجمـــة الانكليزية ·

نظاماً فلسفياً متناسقاً • وكان من اعلم شراحها في العصر الحديث دين انج • ولكنها ، كفلسفة ، لا تحاول ، بل ولا تقدر ، ان تبرهن على اي شي • انها عقيدة جزمية تؤكد قضاياها من غير دليل • وهي تجابهنا برأيها الفصل وتترك لنا الخيار في قبوله او رفضه • وهذه طريقة في التفلسف غير امينة • وكما يقول شوبنهور بحق : « ان صفة الامانة الفلسفية ، ان روحية مشاركة القاري • في البحث عن الحقيقة ، هذه الصفة المميزة لمؤلفات جميع الفلاسفة الاقدمين ، تختفي هنا اختفاء تاماً • وتشهد كل صفحة من مؤلفات مدعي الفلسفة هؤلاء ( يعني فلاسفة الافلاطونية المحدثة ) على انهم لا يقصدون تعليم انقاري • بل سحره » (٦٦٠ •

ومحصل رأينا في المقابسات ان اهميتها من الوجهة العلمية تاريخية ، واهميتها من الوجهة الادبية تعبيرية ، ندرسها لنعرف كيف فكر اسلافنا في فترة من تاريخنا ، وكيف عاشوا ، ولاي هدف سعوا ، لا لنأخذ الحلول منها لمساكلنا وهمومنا ، وهي غير مشاكلهم وهمومهم بسبب تغير الظروف والاحوال ، ونقرؤها من الناحية الادبية فتثري لغتنا ، وتغني بياننا ، وتصور لنا كيف يعبر الادب عن العلم والفلسفة بالبيان المشرق والاسلوب الرفيع تقوم هذه الفلسفة على الاسس التي اوجزت وصفها في الصفحات المتقدمة ، وقد بنت على هذه الاسس حلولها لمشاكل الحياة ، والفكر ، ولما كانت هذه الاسس مستمدة من الوهم والخيال ، جاءت الحلول المشيدة عليها وهمية خيالية ، وتشطر هذه الفلسفة العالم شطرين : عالم عقلي متخيل ، وعالم محسوس واقعي ، وتعتبر العالم العقلي هو الوجود الحق منه انطلق محسوس واقعي ، وتعتبر العالم العقلي هو الوجود الحق منه انطلق الانسان ، بما هو انسان ، والبه يجب ان يعود بالخلاص من ملابسة العالم الطبيعي الواقعي ، عالم الكون والفساد والصيرورة ومصدر الشر والجهل والضرورة ، والخلاص في تعليمهذه الفلسفة خلاص فردي ، كل فرد

John Lewis, Introduction to philosophy, watts and Co. London, 1954 P. 47.

مسؤول عن انقاذ نفسه • وهذه الفلسفة ، وما بنى عليها واتصل بها من فكر صوفي ، فلسفة فردية ، انطوائية ، سلبية ، سكونية ، ترفض العالم الحسي باعتباره شراً ، بدل ان تفسره وتكشف قوانينه ، وتخضعه لسيطرة الانسان • وتعكف على الذات بدل ان تنغمر في المجتمع • وعالمنا اليوم يحتاج الى فضائل ايجابية تقوم على مشاركة الفرد في المجتمع مشاركة واعية بناءة ، فيحسن ذاته ، ويسعى الى بلوغ سعادته ، من خلال عمله لتحسين المجتمع وتطويره ، وازالة ما فيه من شرور وما يعترض تقدمه من عقبات • ان فضيلة انسان اليوم ان يؤمن بالعالم فيعمل على تحسينه بانتعاون المنظم مع من يريد المخير الحقيقي للناس ، لا ان يأس منه ، فيتخلى عنه ، ويهرب منه ، ولا ان يبرر الاخطاء والشرور التي تصعب ازالتها • وواجب الفلسفة الحقيقي ببرر الاخطاء والشرور التي تصعب ازالتها • وواجب الفلسفة الحقيقي عليه ما نعين الموم ان تفسر العالم على حقيقته ، مستعينة باساليب العلم وتائجه ، وان تعين على تغيره الى ما فيه الاحسن والاصلح لبني البشرية العاملين •

محمد توفيق حسين

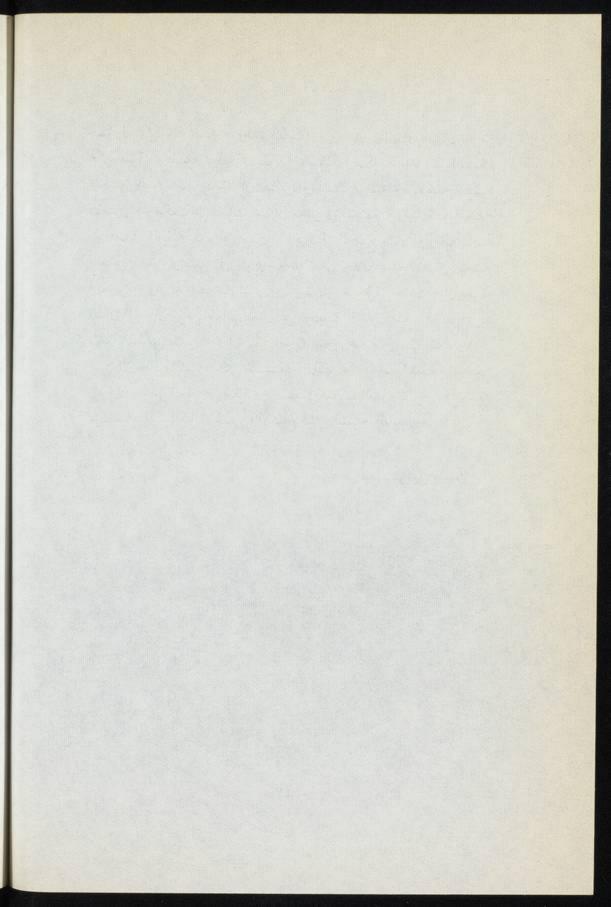

## الرموز المستعملة في التعقيق

ل = مخطوطة ليدن

ظ = مخطوطة الظاهرية

ش = مطبوعة الشيراؤي

الارقام المتبوعة بحروف الموضوعة بين حاصرتين تشير الى صفحات مصورة مخطوطة ليدن

والقطمة وجعه مالماوضع فالوج وهي الوجوار وي المجمع بمنزانالع والموتلف الويوات المرخمع مرغراضالا وهايالات والقطة هي الكرالم المسائد له الخط الني سما المراؤه بعضاهم بحكيث تركع والفطة والعطة اذاعى حك ما في أوضع والجداد هي فطه مالا وضع طاؤلالك ماكا وجود الوجع موضوعها العبر وبدالوهم ووجود النقطة مومنيء بهالخوم الطنع ومتعلقا الخر والصابعله المستراط الموري المستراك المفت المستراط المفت المستراك المفت المستراك المسترك المست وسالت المسلمائع ألزف فراهنع والعمل مالاهمان مالعل المفات معانيضا الجركة وعلمالانعن والعسم أبعال عالانا والمعسة الدواب بعس والبيسا الجركة فال وأيضًا البعل يعم كُل عدَّ صادر عز ذات وَجَدْ الفغل فكفن مصادرة عزدات والانفعال فيقد والمده على خات فالنفر بعد العالجف وعواللغ وهوالن يقال المعقوله مزالمقولات العشره ويقالع ألعني على معنى ورون المف السفالسادسه والسعوك وع في الله ي عَمَا والنف النف النه والمدِّيدُ القيالا مَا النف الله في النف الله في المنظم الله في اله المرحب فغاله فالملام مزالف له ومزاالفر وطابغن الشرراحية اعتساحة ولاقته وقانغ يماجسة بالافالنظرفيه قل النفر والمُعُمِّد بِهِ الْمَا فَأَمَّال مِنْ مَا أَمْ الْمُعَلِّم ولا ..



صفحة من مخطوطة الظاهرية

## بِينِ لِنَهُ الْحَيْدِ

(١ب) بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله • اللهم اليك نرغب فيما انت اهله ، ومظنَّته ، ومعروف به • ونلتمس منك ما انت واجده ، وقادر عليه ، ومأمول فيه • فهب لنا بجودك ومجدك رَوْح القلب بنور العقل ، وسكون البال ببصيرة النفس، ورخاء العيش بدرور الرزق، وصلاح الحال بفائض الخير ، وصواب الفضل بشات العقل ، وبلوغ الغاية بصحة العزم ، ونيل المراد بدوام الصبر ، وبعد الصبت بحسن السيرة ، وتنابع الثناء بمرضى ۗ الطريقة ، وفاشي النعمة براتب العز ، وسلامة العاقبـــة بحيازة الفوز • واكفنا من اللسان فلتنه ، ومن الهوى فتنته ، ومن الشر خطرته ، ومن الرأي غلطته ، ومن الظن خبطته ، ومن الطبع(١) سورته ، ومن الثقة(٢) غدرته(٣) ، ومن الأمين(١) روعته(٥) ، ومن العدو سطوته . وجنيسًا معاندة الحق ، ومجانبة الصدق ، وشراسة الخُلْق ، ومذمة الخَـُلُـق ، والعجب (٦) بالعلم ، والبهت بانجهل ، والاستعانة باللجــاج ، والاخلاد الى العاجلة ، والخفوق مع كل ربيح ، واتباع (٧) كل ناعق . حتى نوحدك بسرائر سليمة من الشرك ، ونقدسك بأكسنة نقـــة من الهُجُر ، ونتوجه اللك بقلوب صافية من الدغل ، ونعدك عادة بريئة من الرياء خالصة باليقين ، ونستجيب لك في كل سهل وعسير ، ونستريح البك في كل قليل وكثير ، وحتى نرى ان ما حرمنا من المسال والثروة

<sup>(</sup>١) ش : الطباع

<sup>(</sup>٢) ش : النقه

<sup>(</sup>٣) ش : عدوته

<sup>(</sup>٤) ش : الأمر

<sup>(</sup>٥) كذا في ل ، ش ٠ اقول : ولعلها : روغته

<sup>(</sup>٦) ش : والقحة

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : واتباعة

تخفيف عناً ، وما رزقنا من العلم والحكمة تشريف لنا ، وحتى نعتقد انك لم تسد الى احد من خلقك الا ما هو لائق بالاهيتك ، والا ما هو اخذ باوفر الانصباء من غامر جودك وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك ، لانك الله العزيز الحكيم ، الجواد الكريم ، الرؤف الرحيم ،

اطال الله حياتك ، واعز قدرتك (۱) ، واكرم مثواك ، وقرن النجع بسعيك ، وضاعف منائحه قببكك وادامها [نك] (۲) ، وذب عنها ما يكدرها عليك ، [۲] لم يذهب علي حظي في البدار الى رسمك ، والسترع (۳) الى طاعتك ، فيما اشرت اليه ، وحضضت عليه ، من تصنيف اشياء من الفلسفة رويتها لك ، ونشرتها عليك ، وحطت (۱) بها رغبتك فيها ونشاطك لاقتنائها ، واضافة اشياء اخر ، تجرى معها وتدخل في طرازها وتقوي عمدها وتدل على شرف جوهرها وإنافة محلها ، عن مشائخ العصر الذي عدركته والزمان الذي لحقتهم فيه ، ووالله ما تلومت على جمعها في كتاب ، واختلاف احوال اهلها ، وتقلب ظلالها وافيائها ووجي (۱) نجومها وانوائها ، واختلاف احوال اهلها ، وانحطاط رتبة بعد رتبة بههلها ، ( وفساد ) (۱) حوال بعد حال على المتعلقين بحبالها (۲) الحالين لضرعها ، النادمين في حواقبها ، فقد اصبحنا في هذه الدار وكأنما هي قاع الملس أو بر (۱) عواقبها ، فقد اصبحنا في هذه الدار وكأنما هي قاع الملس أو بر (۱)

<sup>(</sup>١) ش : قدرك

<sup>(</sup>٢) زيادة من ش

 <sup>(</sup>٣) ش : الشروع • وفي القاموس المحيط للفيروز ابادي : السرع محركة ، وكعنب ، والسرعة بالظم ، نقيض البطء •

<sup>(</sup>٤) ش : خطبت

<sup>(</sup>٥) ش : خبء

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>V) ش : حبلها

<sup>(</sup>٨) ش: ثرا

اخرس ، لم يبق من يرضي هديه ، أو يقتبس علمه ، أو يخطب عرفه ، أو يعتفى (۱) جوده ، أو يقدح زنده ، أو يستفاد لفظه ، أو يتوخى معانه (۲) ، أو يعرف حده ، أو يعرض أدب من الآداب عليه (۳) ، أو يباش (۱) بوجه من الوجوه اليه ، وما ذاك الا لنغل القلوب ، ودخل الاعراق ، وخلوقة الدين ، وغلبة القحة ، وارتفاع المراقبة ، وسقوط الهيبة ، ورفض السياسة ، والتبجح بالفحشاء والمنكر (۵) ، ولعمرى ما زالت الدنيا على سجتها المعروفة وعادتها المألوفة ، ولكن اشتدت ، وونتها ، وتضاعفت رزيتها (۱) اليوم ، بفقد السائس الصارم ، وبعدم العابد العالم ، وبانقراض اهل الحياء والتكرم ، وبتصالح الناس على التعادي والتظالم ، ولا جهه وتقدس اسمه في هذا الخلق غيب لا يعرف قابه (۱۷) ، ولا يفتح بابه ، ولا يقع القياس عليه ، ولا يهتدي الاحساس اليه ، ومن اجله سقط الاعتراض ، ووجب التسليم والانقياد ، وادع هذا فانه (۱۸) سلم طويل ، وفضاء عريض ،

بل ما اخترت (٩) حاجتك الى هــذه الغــاية ، مع تقاضيك بالنعريض والتصريح ، [ ٧ ب ] والحاحك بالغداة والعشي ، وتلطفك بالشفيع بعد الشفيع ، الا لظنتي بانها تزيف على نقدك ، وتتبهرج بتقليك ، ويــدو

<sup>(</sup>١) ش : يقتفى

<sup>(</sup>٢) ش : مكانه

<sup>(</sup>٣) او يعرف حده بادب من الآداب عليه

<sup>(</sup>٤) كذا في ش · وفي ل : سحاش

 <sup>(</sup>٥) كذا في ش ٠ وفي ل : النكرة ٠ والنكرة خلاف المعرفة ٠ اقــول :
 ولعلها النكر ، وهو بمعنى المنكر

<sup>(</sup>٦) ش : زينتها

<sup>(</sup>V) ش : مآبه

<sup>(</sup>٨) ش : فهو

<sup>(</sup>٩) ش : اخرجت

عوارها لعينك ، ويتجه عليها وعلي من اجلها ما شئت من طعنك ولائمتك . وفي السكوت ، ابقاك الله ، امان من هذا كله . وليس القلم كاللسان ، ولا الخط كالبيان ، ولا ما يذهب مع الانفاس كما يبقى وسمه بين الناس . فهذا واشباهه كان<sup>(١)</sup> يقص جناح العزم ، ويغضّ طرف انشاط ، ويغطني وجه الهمة ، ويكذب رائد الطمع ، ويلجلج لسان الرأى ، الى ان قال بعض من اثق بخلته ، واستنير بمشورته ، واستقبل مقاصدي برأيه ، ينبغي ان تتأتى لعمل(٢) ما اهلئك فلان له وشرفك به ، وتخف الى مراده ، وتعلم ان التمارك لامره رشــد واثرة وجمال وزينــة • وليس في فرش فضائل هؤلاء المشايخ ، وتحبير (٣) كلامهم ، عليك مؤونة غليظـة ، ولا مشقة (٤) فادحة ، ولا كلف شديدة • ولانك (٥) ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة لا تقع منها الى حضيض العامة ، بل ان لم تزد ما نحكيه عنهم رونق لفظ ، وبهاء رصف (٦) ، وتقريب بعيد ، وايضاح مشكل ، لم تبخسه حظه من الحقيقة التي اليها انتهت المطالبة وعليها وقعت<sup>(٧)</sup> الارادة • فخفض عليك ، وخفف عنك ، فما بالامر كل هذه الصعوبة ، ولا بك كل هذا العجز (^) • وقال ايضا : قد علم الصغير واكبير ان كلا<sup>(٩)</sup> يتنفس براتنه ، وينشي(١٠) بانفه ، وينباع(١١) بساعده ، ويسبق الى غايته ، ويعمل على

(١) ساقطة من ش

(٢) ش : تأتي بعمل

(٣) ش : ونقل

(٤) كذا في ش • وفي ل : سلفة

(٥) ساقطة من ش

(T) وصف

(V) وقفت

(٨) التبرم

(٩) ش: ان كل انسان

(۱۰) ش : ينشىق • ونشى بمعنى شم

(١١) ش : ويبتاع · وفي القاموس المحيط : انباع : تفق

شاكلته ، ويجزى على قدر عمله ونيته واجتهاده ، فوهب الي (١) هذا الكلام قوة ولكن مدخولة ، وافاء على نشاطا ولكن ضعيفا ، فاقبلت على ما عرفتك من حالي ، في ضيق صدري ، وفقد انسي ، وانسداد مذهبي ، اتألف ما شرد منها ، وانظم [٣ أ] ما انتثر منها(٢) ، وارقع بجهدي وطاقتي شملها ، واحلي بوسعي (٣) عطلها ، ومن بذل لك مجهوده فقد حرم عليك ذمه ، ومن سعى الى مرادك شوطه فقد استحق منك ثوابه ، هذا في اوائل التعارف ، وفواتح التناصف ، وارجو ان لا اخيس (٤) بين ارادتي الخير لك وبين اشتمالك بالكرم على ، ان شاء الله تعالى ،

## المقابسة الاؤلى

سمعت ابا سليمان المنطقي يقول: بالاعتبار تظهر الاسرار، وبتقديم الاختبار يصح الاختبار، ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغيره، وكما تنظف الانية من وسنح ما جاورها ولابسها، ووضر ما خالطها ودنسها، لتشرب فيها، أو لتنظر اليها، وتستصحبها، وتحفظها، ولتكون غنيا بها، ولا تريدها الاطاهرة نقية صافية مجلوة، ومتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت عنها وطرحتها، لان طبيعتك لا تساعدك عليها، ونفرتك لا تزول منها، واباؤك لا يفارقك من اجلها، وقشعريرتك لا تذهب من بشاعة منظرها، كذلك فاعلم انك لا تصل الى سعادة نفسك، وكمال حقيقتك، وتصفية ذاتك، الا بتنقيتها من درن بدنك، وصقالها من كدر

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش: وانظر الى ما انتثر عنها

<sup>(</sup>٣) بعدما زيادة في ش : واستطاعتي

 <sup>(</sup>٤) ش : احيس · جاء في القاموس المحيط : الحيس : الخلط ·
 وخاس بالعهد اذا غدر ونكث ·

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش

جبلتك (١) ، وصرفها عن ظلمة (٢) هواك ، وفطامها عن رضاع (٣) شهوتك ، وحسمها عن الضراوة على سوء عادتك ، وردها عن سلوك الطريق الى هلكتك وتلفك ونبوذك (١) واضمحلانك ، فاسعد ايها الانسان بما تسمع وتبصر وتحس وتعقل ، فقد اردت لحال نفيسة ، ودعيت الى غاية شريفة ، وهيئت لدرجة رفيعة ، وحليت بحلية رائعة ، ونوجيت (٥) بكلمة جامعة ، ونوديت من ناحية قريبة ،

## المقابسة الثانية

هذه مقابسة دارت في مجلس ابى سليمان محمد بن طاهر بن بهرام [ ٣ ب ] السجستاني وعنده ابو زكريا الصيمرى ، وابو الفتر النوشجاني (٦) ، وأبو محمد العروضي ، والقدسي ، والقومسي ، وغلام زحل ، وكل واحد من هؤلاء امام في شانه ، وفرد في صناعته ، سوى طائفة دون (٧) هؤلاء في الرتبة ، وهم احياء بعد ، فاستخلصتها جهدي ، ورسمتها في هذا الموضع ، نقد كادت تضبع في جملة تعليق كثير ضاع استعقب (٨) منه الحسرة والاسى ، ومن حق العلم ، وحرمة الادب ، وذمام الحكمة ،

<sup>(</sup>١) ش : وصفائها من كدر جملتك

<sup>(</sup>٢) ش : جملة

<sup>(</sup>٣) ش : ارضاع

<sup>(</sup>٤) ش : د ثورك • اقول : ولعل من نبوذك تصحيف عن بيودك

<sup>(</sup>٥) ش : توجت

<sup>(</sup>٦) يرد هذا الاسم حيثما يرد في المخطوطة بالباء الموحدة من تحت ، ويرد في طبعة الشيرازي ، ومثلها في طبعة السندوبي ، بالنون ، وقد اورد القفطي جملة من هذه المقابسة ، وذكر اسم النوشجاني بالنون (تاريخ الحكماء ، ليبزج ، ١٩٠٣ ص ٢٢٤) ، ولا ترد في كتب الجغرافية ومعاجمها لفظة بوشجان ، وترد فيها لفظة النوشجان ، ولهذا فقد آثرت ان اثبت الاسم ، حيثما ورد من هذا الكتاب ، بالنون ،

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : من

<sup>(</sup>٨) ش : استعضت

ان يتحميل (۱) كل مشق دونها ، ويصبر على كل شديدة (۲) في اقتنائها وتحصيلها ، ولا انسب فضلا الى احد (۳) منهم بعينه ، لان الكلام بينهم كان يلتف ويلتبس ، وكانت المباهاة والمنافسة (٤) يدخلان فيه ، ويظهران عليه ، وينالان منه ، وهذا من ذوي الطبائع المختلفة معروف ، ومن اصحب التنافس مألوف (۵) ، ولو استنب القول بين سائل ومسئول لحكيت الحال مقر با ومبعدا ، ولو استنب القول بين سائل ومسئول الحكيت الحال مقر با ومبعدا ، ولمحد خلل تمر فيه (۱) الأمر على ما عرفتك ، فكن عاذري عند خلل تمر فيه (۱) ان ابيت ان تكون شاكري عند صواب تظهر عليه ، ان شاء الله ،

قيل لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك ؟ فإن الطب ليس على هذا ، بل الناظر فيه (أ) ، والشادي منه ، والكامل من اهله ، يقصد بالطب استدامة الصحة ما دامت الصحة موجودة ، وصرف العلة اذا كانت العلة عارضة ، وكذلك النحو الذي قصد به الماهر فتق المعاني ، وصحة الالفاظ ، وتوخي الاعراب ، واعتباد الصواب ، ومجانبة المحن ، على حدود ما في غرائز العرب وطبائعها وسلائقها ، وكذلك الفقة الذي قصد صاحبه [ ٤ آ ] فيه اصابة الحكم ، واقتضاب الفتيا ، وايجاب الحق ، ورفع الخلاف ، واقناع (١٠٠) الخصم ، وحسم مواد التنازع

<sup>(</sup>١) ش : يستحمل

<sup>(</sup>٢) ش : شديد

<sup>(</sup>٣) ش : واحد

<sup>(</sup>٤) ش : والمناسبة

<sup>(</sup>٥) ش : معتاد

<sup>(</sup>٦) ش : او (٦) ش : او

<sup>(</sup>V) ش : ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : يمر

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۰) ش : اقماع

ورد اهله الى الرضا والتسليم • وكذلك الشعر الذي منتهاه قائم في النفس من صاحبه (۱) ، ثابت في قريحته ، يجيش به صدره ، ويجود به طبعه ، ويصح عليه ذوقه ، من مدح مأمول ، وترقيق غزل ، وهجو مسيى ، واستنزال كريم ، وتوشية لفظ ، وتحلية وزن ، وتقريب مراد ، واحضار خدعة ، واستمالة عزيز (۱) ، وضرب مشل ، واختراع معنى ، وانتزاع تشبيه ، مع تصرف في الاعاريض بين ، وقيام بالقوافي ظاهر • وكذلك الحساب الذي نفعه ظاهر ، ومحصوله حاضر ، وفائدته عامة ، ونتيجت محدية (۱) ، وثمرته دانية ، وغية محمود ، وجدواه موجود ، به صحت المعاملة ، وقامت الدولة ، وحرس الملك ، وجبي المال ، وامن الغبن ، وقام الديوان ، وقوي السلطان ، وقرات الرعية ، واستفاضت السورية (١٤) ، الديوان ، وقوي السلطان ، وقرات الرعية ، واستفاضت السورية (١٤) ، واستمرت القضية • هذا الى اسرار فيه عجيبة ، وغواه ض ترجع اليه شريفة ، وخواص لا توجد لغيره غريبة ،

وكذلك البلاغة التي قد علم صاحبها وطالبها ما ينتهي اليه ويقف عليه من تنميق لفظ ، وتزويق غرض ، وتغطية مكشوف ، وتعمية معروف ، واحضار بيّنه ، واظهار بصيره ، واختصار باب<sup>(٥)</sup> ، وتفليل ناب<sup>(٦)</sup> ، وتسكين مارد<sup>(٧)</sup> ، وهداية متحيّر ، وارشاد متسكع ، واقامة حجة ، وانارة<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) ش: نفس صاحبه

<sup>(</sup>٢) (ش) ش : غرير

<sup>(</sup>٣) ش : منجذبة

<sup>(</sup>٤) ش : السيرة

<sup>(</sup>٥) آت

<sup>(</sup>٦) ش : وتقليل بات

<sup>(</sup>٧) ش : وتألف شارد وتسكين مارد

<sup>(</sup>٨) ش : ارادة

برهان ، واستفادة (۱) مزيد ، وتلطيف قول في عتب ، وتسهيل طريق في اعتاب ، وتهنئة مسرور ، وتسلية محزون ، وتلهية عاشق ، وتزهيد راغب ، ونضح عن عرض (۱) ، وحسم مادة من طمع ، وقلب حل عن حال ، حتى تضم بها أمور منتشرة ، وتندمل بها صدور منفطرة ، وتتسق بها احوال متعاندة ، وتستدرك بها حسرات ثائتة [ ٤ ب ] وتخمد نيران ماتهية ، وكالصناءات كلها ، كالهندسة في شرفها ، والهيئة في علو ترتبتها ، وحدود هذه العلوم بعيدة وفوائدها جمة ، وليس هذا القدر آيا على حقائقها ، ولكنه مشير الى موضع المسألة والبحث عنها ، نقد وضح لكل ذي حس متقد (۱) ، وذي عقل متأيد ، ورأي صحيح (١) ، ان هذه العلوم كشيرة المنافع ، عامة المصالح ، حاضرة المرافق ، وان الناس لو خاوا منها وعروا عنها ، لتبدد نظامهم رانقطع قوامهم ، وكانوا نهبي (٥) لكل يد ، وحيارى طول الابد ،

وليس علم النجوم كذلك • فان صاحبه ان استقصى وبلغ الحدة الاقصى في معرفة الكواكب ، وتحصيل سيرها<sup>(٦)</sup> واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومقاطعها ومطالعها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها ، حتى اذا حكم اصاب ، واذا اصاب حقيق ، واذا حقيق جزم ، واذا جزم حتم ، فانه لا يستطيع البته قلب شيء عن شيء ، ولا صرف امر الى امر ، ولا

<sup>(</sup>۱) ش : استعادة

<sup>(</sup>٢) ونصح عن غرض

<sup>(</sup>۲) مفید

<sup>(</sup>٤) بعدها زيادة في ش : وذكاء صريح

<sup>(</sup>٥) ش : نهبآ

<sup>(</sup>٦) ش : مسيرها

تبعيد (۱) حال قد دنت ، ولا نفي ملمة قد المت (۱) ، ولا دفع سعادة قد الجمّت واظلت ، اعني انه لا يقدر على ان يجعل الاقدامة سفرا ، ولا الهزيمة ظفرا ، ولا العقد حلا ، ولا الابرام نقضا ، ولا اليأس (۱) رجاء ، ولا الاخفاق دركا ، ولا العدو صديقا ، ولا الولي عدوا ، ولا البعيد قريبا ، ولا القريب بعيدا ، وهذا باب طويل ، والحديث فيه ذو شجون ، فكأ ن (١) العالم به ، الحاذق فيه ، المتناهي في خفياته (۱) ، بعد هذا التعب والنصب ، وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه المؤنة الغليظة (۱) ، مستسلم للمقددا ومستخذ لما (۱) يأتي به الليل واننهار ، وعادت حاله [ ٥ آ ] ، مع علمه الكبير وبصيرته النافذة (۱) ، الى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتياده كاعتياده (۱) ، ولعل توكل الجاهل به احسن من توكل العالم ، ورجاء في الخير المتمنى (۱) والشر المتوقى اقوى وافسح من رجاء هذا ورجاء في الخير المتمنى (۱) والشر المتوقى اقوى وافسح من رجاء هذا الدل بزيجه وحسابه وتقويمه واصطرلابه ، قال : ولهذا روى الصالحون ان الثوري لقي ما شاء الله فقال له : انت تخاف زحل وانا اخاف رب زحل ، وانت تندو بالاستشارة وانا اغدو بالاستخارة ، فكم بيننا به (۱۱) قال : وهذا انو شروان ، وكان من اغدو بالاستخارة ، فكم بيننا به (۱۱) قال : وهذا انو شروان ، وكان من اغدو بالاستخارة ، فكم بيننا به (۱۱) قال : وهذا انو شروان ، وكان من

<sup>(</sup>١) ش : تنفير

<sup>(</sup>٢) ش : كتبت

<sup>(</sup>٣) ش : الاياس

<sup>(</sup>٤) ش ؛ وكان

<sup>(</sup>٥) ش : حقائقه

<sup>(</sup>٦) ش: وبعد هذه الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة

<sup>(</sup>٧) ش : مستجدي

<sup>(</sup>٨) ش : الناقدة

<sup>(</sup>٩) ش : واعتباره كاعتباره

<sup>(</sup>۱۰) ش : المتمتع

<sup>(</sup>١١) روى هذا الخبر القفطي ، في تاريخ الحكماء ص ٣٢٧ · وترد فيه كلمة تغدو : تعذو · ويورد القفطي جواب ما شاء الله عن سؤال الثوري فيقول : «كثير ما بيننا ، حالك ارجى ، وامرك انجح واحجى ، ·

المعقلين (۱) الافاضل ، روي عنه انه كان لا يرتقع (۲) بالنجوم ، فقيل له في ذلك فقال : صوابه شبيه بالحدس ، وخطأ ه شديد على النفس ، هكذا ترجم ، وهو على ما ترى ، قال : فمتى افضى هذا الفاضل النحرير ، والحاذق البصير ، الى هذا الحد والغاية ، كان علمه عاريا من النمرة ، خاليا من هذه الفائدة ، حائلا عن النتيجة ، لا عائدة ولا مرجوع ، ان (۲) امراً اوله على ما قررنا ، واخره على ما ذكرنا ، لحري بان لا يشغل به الزمان ، ولا يوهب العمر له ، ولا يقار (٤) الهم والكد (٥) ، ولا يعاج (١) عليه بوجه ولا سبب ، هذا ان كانت الاحكام صحيحة ، ومدركة و (٧) عليه بوجه ولا سبب ، هذا ان كانت الاحكام صحيحة ، ومدركة و (٧) الباب الكلام ، والذين (١) يأبون تأثير هذه الاجرام العالية في هذه الاجسام البافلة ، وينفون (١٠) الوسائط بينها (١١) والوصائل ، ويدفعون الفواعل السافلة ، وينفون (١٠) الوسائط بينها (١١) والوصائل ، ويدفعون الفواعل والقوابل ، فحصلت ، حفظك اللة ، المسألة بعد تشذب الكلام فيها ، ووعيتها ومعر اها الى آخرها : بطولها وعرضها وحليها ومعراً ها (١٢) ،

<sup>(</sup>١) ش: المغفلن

<sup>(</sup>٢) ش : يزيغ • وفي القاموس المحيط : ما ارتقع اي ما اكترث •

<sup>(</sup>۱۳ ش : وان

<sup>(</sup>٤) ش : يعار • وفي معاجم اللغة : قار"ه : قر" معه وسكن

<sup>(</sup>٥) ش : الكدر

<sup>(</sup>٦) ش : يعاد

<sup>(</sup>V) الواو ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : مصانة

<sup>(</sup>٩) ش : والدين

<sup>(</sup>۱۰) ش : ويتقون

<sup>(</sup>٤) بياض في ش

<sup>(</sup>۱۲) ش: ودخلها ومغزاها

وما<sup>(۱)</sup> اشك في اطراف زلت عني عند اختلاسها<sup>(۲)</sup> [ ٥ ب ] واقباسها<sup>(۳)</sup> وقد ثقفت الجواب عنها على اوجه انا اجتهد في الاعراب عنها في هذا الموضع بمبلغ وسعي • فاني فيها بين فائتة لا علم [ لي ] بها<sup>(١)</sup> ، وبين زيادة لا يطمئن متن الكلام الا بها، وكلتاهماخطة صعبة، ولولا كلف النفس بالعلم ومحبتها للفائدة لكان الاضراب عنها اذب عن العرض ، واصون للقدر ، وابعد من استدعاء اللائمة ممن لعله لو اتي بهذا المقدار لكان عندي عظيم المنتة ، حقيقا بالشكر والمحمدة •

فاول ما قيل في صدر هذا الكلام: هذه العلوم والمعارف كلها من آثار هذه الاجرام العلوية ، وسهام هذه الجواهر (٥) اشريفة (٦) الابدية ، بالانوار المنبشة ، والشعاع المتصل عن الحركات (٦) السريعة والبطيشة والمتوسطة ، على أشكال صحيحة دانية (٧) واسباب على الطبيعة جارية ، ثم رجع الى الجواب ، فقال قائل : عن هذه المسألة ، على التهويل ، جوابان مختلفان من وجهين مختلفين ، احدهما هو زجر عن النظر فيه ، أثلا يكون هذا الانسان ، مع ضعف نحيزته (٨) ، واضطراب غريزته ، وانفتات طينته ، وانبتات مريرته ، عداء (٩) على ربه ، بحاثا عن غيبه (٩) ، متكبرا على وانبتات مريرته ، عداء (٩) على ربه ، بحاثا عن غيبه (٩) ، متكبرا على

<sup>(</sup>١) ش : ولا

<sup>(</sup>٢) ش : اختلاقها

<sup>(</sup>٣) ش : واقتباسها

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : الخواطر

<sup>(</sup>٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) ش : دائبة

<sup>(</sup>٨) ش : مخيلته

 <sup>(</sup>٩) بدل الجملتين بين الرقمين في ش جملة واحدة هي : بحاثاً عن ربه

عباده ، ظانا بانه مأتني في شأنه ، قائم بجده (١) وقدرت ، وحوله وقوت ، وتشميره وتقليصه ، وتهجيره وتعريسه ، فان هذا النمط يحجز الانسان عن الخشوع لخالقه والاذعان لربه ، ويبعده عن التسليم لمدبره ، ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو املك له واولى به ،

واما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم • وذلك سر لو اطلع عليه ، وغيب لو وصل اليه ، لكان ما يجده الانسان فيه من الروح والراحة ، والخير في العاجلة والاجلة ، يكفيه مؤنة هذا الخطب الفادح ، ويغنيه (٢) [ ٦ ] عن تجسم هـــــذا الكد الكادح • فاجعل ، ايها المنكر (٣) لشرف هذا العلم ، بدل عيك (٤) ما يخفى عليك خفيه ومكنونه ، تذللا لله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه ، ووضح عدك مطلوبه (٥) •

ثم قال: اعلم ان العلم حق ولكن الاصابة بعيدة • وليس<sup>(٦)</sup> كل بعيد محالاً ، ولا كل قريب صوابا<sup>(٦)</sup> ، ولا كل صواب معروفا ، ولا كل محال موصوفا • وانما كان العلم حقا ، والاجتهاد في طلبه مخلصا<sup>(٧)</sup> ، والقياس فيه صوابا ، وبذل السعي دونه محمودا ، لاشتباك<sup>(٨)</sup> هذا العالم السفلي بذلك العالم العلوى ، واتصال هذه الاجسام القابلة بتلك الاجرام الفاعلة ، واستحالة الصور<sup>(٩)</sup> بحركات تلك المتحركات المتشاكلة بالوحدة • واذا صح

<sup>(</sup>١) كذا في ش : وفي ل : بجدته

<sup>(</sup>٢) ش : ينهيه

<sup>(</sup>٣) ش : المفكر

<sup>(</sup>٤) ش : غيبك

<sup>(</sup>٥) ش : وصبح عندك مظنونه

<sup>(</sup>٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش : مبلغها

<sup>(</sup>٨) ش : لامتثال

<sup>(</sup>٩) ش: هذه الصور

هذا الاتصال والتشابك ، وهدف الحبائل (١) والربط ، صبح التأثير من العلوي (٢) ، وقبول التأثير من العلوي (٢) ، وقبول التأثير من المؤثر وقبول الشكلية (١) ، والاحوال الخفية والجلية ، واذا صح التأثير من المؤثر وقبول القابل (٥) ، صح الاعتبار ، واستن القياس ، وصدق الرصد ، وثبت الالف ، واستحكمت العادة ، وانكشفت الحدود ، وانشالت العلة (٢) ، وتعاضدت الشواهد ، وصاد الصواب غامرا ، والخطأ مغمورا ، والعلم جوهرا راسخا ، والظن عرضا (٧) زائلا ،

ثم تشقق الكلام في وجوه مختلفة حتى كاد لا يحصل منه ما يكون تلو المسالة والجواب • ولم ازل ارقمي وانفث ، واغزل وانكث ، حتى نظمت هذا الذي يمر بك في هذا المكان ، على تنافر كبير ، وتعاند شديد ، بين أول وآخر ، وصدر وعجز ، وسلامة ودخل ، واقباس واقتباس •

فمن جملة ذلك وحومته ان قبل : هل تصبح الاحكام ام لا تصبح ؟ فكان محصول الجواب ان قال قائل : لا تصبح باسرها ، ولا تبطل من اصلها ، وذلك لسبب بين بالهوينا (^) اذا انعم النظر ، [ ٢ ب ] ونشط للاصغاء ، وصمد نحو الفائدة ، بغير متابعة الهوى وايثار التحصب ، ان الامور الموجودة على ضربين : ضرب له الوجود الحق ، وضسرب (^) له الوجود ولكن ليس الوجود الحق ، والحق قد اعطت الباقية نسبة من جهة الوجود الحق ، فالامور الموجودة بالحق قد اعطت الباقية نسبة من جهة

<sup>(</sup>١) ش : الحبائك

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ش : والمداثبات

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : وقبوله من القابل

<sup>(</sup>٦) ش : العلل

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>A) ش : وذلك ليست بالهوينا

<sup>(</sup>٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

الوجود ، وارتجعت منها حقيقة ذلك ، فالحاكم بالاعتبار ، الفاحص عن هذه الاسرار ، ان اصاب فبنسبة الوجود الذي الهذا العالم السفلي المينائي الين السبة (١) أذلك العالم العلوي ، وان اخطأ فيما فات هذا العالم السفلي من النسبة (١) الين ذلك العالم العلوي ، والاصابة في هذه الامور السيالة المتبدلة عرض ، والاصابة في امور الفلك جوهر ، وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات ، كما قد يكون ها هنا ما هو كالصواب (١) ولكن بالعرض لا بالذات ، فلهذا ما صح بعض الاحكام وبطل بعض الاحكام ، ومما قد يكون ايادا لهذا الفصل ، وشاهدا قويا ، ان هذا العالم السفلي ، مع تبدل في كل حال ، واستحالته في كل طرف ولمح ، متقبل لذلك العالم العلوي ، شوقا الى كماله ، وعشقا لجماله ، وطلبا للتشبه به ، وتحققا(١) بكل ما امكن من شكله ، فهو بحق التقبل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون به مشاكها للعالم العلوي ، ومن هذا الباب تقبل (١) الانسان الناقص للكامل (١) ، وتقبل المالم من البشر للملك ، وتقبل الملك للباري جل وعلا(٢) ، فكذلك(١) ، تقبل الطبيعة لمنفس ، والنفس للعقل ، والعقل للباري تعالى (١) ،

قال آخر : وانما وجب هذا التقبل والتشبه لان وجود هذا العالم وجود متهافت ، مستحيل ، لا صورة له ثابتة ، ولا شكل دائم ، ولا هيئــة

<sup>(</sup>١) ش: من

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش: ما هو كالصواب والحق

<sup>(</sup>٥) ش : تحقيقاً

<sup>(</sup>٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : وكذلك

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

معروفة • فكان بهذا الوجه فقيرا الى ما يمده ويشده •

( ۷ آ ) قاما<sup>(۱)</sup> سبخه وسوسه فهو موجبود ، مقابل لذلك العالم
 الموجود الثابت ، وانما عرض ما عرض لان احدهما مؤثر والآخر قابل •
 فبحق هذه المرتبة ما وجد التباين ، وبحق تلك المرتبة ما وقع التواصل •

قال (٢) آخر : وقد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة ، لانه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل احوالها وتحصيل خواصها ، مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وسرعها وبطئها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها (٣) وتداخل اشكانها ، ومن الحكمة في هذا الاغفال ، ان الله تقدس اسمه يتمم (٤) بذلك القدر المغفل (٥) ، انقليل الذي لا يؤبه له أو الكثير الذي لا يحاول البحث عنه ، امرا لم يكن في حسبان (١) المخلق ، ولا فيصا عملوا فيه القياس ، واختلط بالتقدير والتوهم ، قال : ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك ، وهذا الماهر في علمه لهذا الملك ، ثم يلتقيان فتكون الدائرة على احدهما مع شدة الدفاع وصدق المصاع ، هذا وقد حكم له بالغلب والظفر ، وقال في هذا الموضع النوشجاني : انما يؤتي احد الحاكمين لاحد الملكين وقال في هذا الموضع النوشجاني : انما يؤتي احد الحاكمين لاحد الملكين طالعه ان يصيب ذلك الحكم ، ويكون طالع (٧) ذلك الملك ان لا يصيب

<sup>(</sup>١) ش : واما

<sup>(</sup>٢) ش : وقال

<sup>(</sup>٣) ش : مقاطعها

<sup>(</sup>٤) ش : يتميز

<sup>(</sup>٥) ش : المفصل

<sup>(</sup>٦) ش : حساب

<sup>(</sup>٧) ش : في طالع

منجمه في ذلك الحكم (١) • فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب • ويكون الآخر مع صحة حسابه ، وحسن ادراكه ، قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك ، فيقع الامر الواجب ، ويبطل الآخر الذي ليس بواجب • وقد كان المنجمان ، من جهة العلم والحساب ، اعطيا الصناعة حقها ، ووفيا ما عليهما ، ووقفا (٧ ب) موقفا واحدا ، على غير مزية بينه ولا علة قائمة • فقال ابو سليمان : ما احسن هذا ! وطال ما سألت عن هذه المسألة فانقبضت عن جوابها(٢) •

قالوا: ولولا هذه الحسنة (٣) المندفنة ، والغاية المستترة التي استأثر الله تعالى بها ، لقد كان لا (٤) يعرض هـذا الخطأ مع صحة الحساب ، ودقة النظر ، وشدة الغوص ، وتوخي المطلوب ، مع (٥) غلبة الهوى ، والميل الى المحكوم له ، وهذه البقية دائرة في امور هذا الخلق ، فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم ، في دقيقها وجليلها وصعبها وذلولها ، ومن كان له من نفسه باعث على التصفح والنظر ، والتخير والاعتبار ، وقف على ما اومأت اليه عن كتب ، وسلتم من غير تنكد (٢) ولا صخب ،

ثم قيل : ولحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد ، وطوى حقائقه عن اكثر العباد ، وذلك ان العلم(٧) بما سيكون ويحدث ويستقبل

<sup>(</sup>١) ش : في تلك الحرب

<sup>(</sup>٢) ش : وطال ما يسكت عن هذه المسألة فانقضت عن جوابها

<sup>(</sup>٣) ش : المشيئة

<sup>(</sup>٤) ش : لكان

<sup>(</sup>٥) ش: وتبع

<sup>(</sup>٦) ش : منكد

<sup>(</sup>V) ش : العالم

علم حلو<sup>(۱)</sup> عند النفس واقع عند العقل • فلا احد الا ويتمنى<sup>(۱)</sup> ان يعلم الغيب ، ويطلع عليه ، ويدرك ما سوف يكون في غد ، ويجد السبيل<sup>(۱)</sup> اليه ولو ذل <sup>(۱)</sup> السبيل الى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون اليه ، ولا يؤثرون شيئاً<sup>(۱)</sup> آخر عليه ، لحلاوة هـذا العلم عند الروح ، ولصوقه بالنفس ، وغرام كل احد به ، وفتنة كل انسان عليه <sup>(۱)</sup> • فبنعمة من الله لم يصح هذا الباب، ولا انكشف دونه الغطاء ، حتى يرتعي كل واحد روضته <sup>(۱)</sup> ، ويلزم حده ، ويرغب فيما هو اجدى عليه وانعع له اما عاجلا او آجلا ،

وقد (١) علمت ان علم ما يكون احب الى جميع انناس من كل فقة وكلام وأدب وهندسة وشعر وحساب وطب ، لان هذه رتبة الاهية ، وهسي الفاصلة الكبرى ، فطوى الله تعالى عن الخلق ( ٨ آ ) حقائق الفيب ، ونشر لهم نبذا منه ، وشيئًا يسيرا ، يتعللون به ، ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ، ولا يكون مانعا من (٩) غيره ، قال : ولولا هذه البقية (١٠) التي فضحت الكاملين ، واعجزت القادرين ، لكان تعجب الخلق من غرائب الاحداث (١١) وعجائب الصروف (١٠) وظرائف الاحسوال عبداً (١٠) الاحداث (١٠)

(١) ش : خلق للنفس

(٢) ش : الا وهو يتمنى

(٣) ش : سبيلا

(٤) ش : دل

(٥) ش : سبيلاً

(٦) ش : فيه

(V) ش : احد روضته

(٨) ش : فقد

(٩) ش : عن

(١٠) ش : التقية

(۱۱) ش: الاحاديث

(۱۲) ش : الضروب

(١٦) ش: عبثاً وسفها

وتوكلهم على الله تعالى(١١) لهوا ولعبا •

ثم قيل: وهذا يوضح (٢) بمثال و وليكن ذلك المثال ملكا في زمانك وبلادك واسع الملك وعظم الشأن و بعيد الصيت و شائع الهيبة (٢) ومعرونا بالحكمة و مشهورا بالحزامة و متصل اليقظة و قد صح عنه انه يضع الخير في موضعه ويوقع الشر في موقعه وعنده جزاء كل سيئة وتواب كل حسنة و قد رتب لبريده اصلح (٤) الاونياء له و كذلك نصب لجاية امواله اقوم الناس به و كذلك عمارة (٥) الارض انهض الناس بها وانصحهم فيها و وشرف آخر بكتابته بعضرته (١) و آخر بخلافته ووزارته في حضره وسيفره و اذا نظرت الى ملكه وجدته موزونا بسيداد الرأى ومحمود التدبير و واولياؤه حواليه و وحاشيته بين يديه و كل يخف الى ما هو منوط به ويستقصي طاقته فيه ويبذل وسعه دونه و والملك يأمر وينهى ويصدر ويعدم ويوجد ويحل ويعقد ويبخلع ويهب ويعاقب ويسب ويفقر ويغني ويحسن ويعدم ويوجد (٧) ويخلع ويهب ويعاقب ويسب ويفقر ويغني ويحسن ويسيء و فقد علم صغير اوليائه وكبيرهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونسه الناس وخاملهم و ان الرأي الذي تعلق (١) بامر كذا (٩) صدر من الملك الى كاتبه لانه من جنس الكتابة (١) وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائفها و

- (١) ساقطة من ش
- (٢) ش : يتوضع
- (٣) ش : الذكر
- (٤) ش : واصلح
- (٥) ش : لعمارة
- (٦) ش : لحضرته
- (٧) ش : ويقدم ويؤخر
  - (٨) ش : يطلق
- (٩) ش : بامره كذا وكذا
  - (١٠) ش: المكاتبة

والرأي الآخر صدر الى صاحب بريده لانه من جنس (١) [ ٨ ب ] احكام البريد وفنونه وما يجرى في حلبته (١) ، والامر الآخر القي الى صاحب المعونة لانه من جنس ما هو مرتب له ومنصوب من اجله ، والحديث الآخر صدر الى القاضي لانه من باب الدين والحكم والفصل (١) ، وكل (١) هذا مسلم اليه ومعصوب (١) به لا يفتات عليه في شيء ، ولا يستبد بشيء دونه ، فالاحوال على هذا كلها جارية على اذلالها (١) وقواعدها في مجاريها لا يزل منها شيء الى غير شكله ، ولا يرتقي الى ما ليس من طبقته (١) ، وهكذا ما عدا جميع ما حددناه باسمه وحليتاه (١) برسمه ، فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ، ومن اليقظة قسط ، على هذا الملك العظيم ، وعلى هذا الملك العظيم ، وعلى هذا الملك العظيم ، وعلى هذا الملك الجسيم ، وسدد فكره ، وحدد وهمه ، وصرف ذهنه ، وتصفح حالا الجسيم ، وسدد فكره ، وحدد وهمه ، وصرف ذهنه ، وتخلل بيتا ورفع سجفا سجفا ، ونقض (١) وجها وجها ، لامكنه ان يعلم ، بسا يشمر له هذا النظر ، ويثيره هذا القياس ، ويصيده هذا الحدس ، ويقع عليه يشمر له هذا النظر ، ويثيره هذا القياس ، ويصيده هذا الحدس ، ويقع عليه عندا الامكان (١١) ، ما يستعمله هذا الملك غدا ، ويبتديه بعد غد ، وما يتقدم هذا الامكان (١١) ، ما يستعمله هذا الملك غدا ، ويبتديه بعد غد ، وما يتقدم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : كليته

<sup>(</sup>٣) ش : والقضاء

<sup>(</sup>٤) ش : في كل

<sup>(</sup>٥) ش : معصوم

<sup>(</sup>٦) ش: ادلالها

<sup>(</sup>V) ش : خليقته

<sup>(</sup>٨) ش: وحكيناه

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٠) ش : تقفر · أقول : ولعلها نفض أو تقصى

<sup>(</sup>١١) كذا في ش ٠ وفي ل : الاوكان

به الى شهر ، وما كاد يكون منــه الى سنة وســــنين ، لانه يفلى الاحوال فلما(١) ، ويحلوها جلوا ، فقايس (٢) سنها قاسا ، ويلتقط من الناس لفظا لفظا ، ولحظا لحظا ، ويقول في بعضها رأيت الملك يقول كذا وكذا ، وهذا يدل بعد على كذا وكذا • وانما جرَّ أه (٣) هذه الجرأة على هذا الحكم والبت لانه قد ملك لحظ الملك ولفظه ، وحركته وسكونه ، وتعريضه وتصريحه ، وجده وهزله ، وشكله وسحنته (٤) ، وتحمده واسترساله ، ووجومـــه ونشاطه ، وانقاضه [ ٩ آ ] وانساطه ، وغضه ومرضاته ، ونادره ومعتاده ، وسفره وحضره ، وبشره وقطوبه • ثم يهجس في نفس هذا الملك يومــا هاجس ، ويخطر بناله خاطر ، فقول : اريد ان اعمل عملا ، واوثر اثرا ، واحدث حالاً ، لا يقف عليها اوليائي ولا المطيفون بي ولا المختصون بقربي ولا المتعلقون بحبالي ولا احد من اعدائي والمتتبعين لامري والمحصين لانفاسي والمترقبين لعطاسي (٥) ، ولا ادري كيف افتتحه (٦) واقترحه ، لاني منسي تقدمت في ذلك بشميء الى كل من يلوذ بي ويطيف بناحيتي ، كان الامر في ذلك نظير جمع اموري ، وهذا هو الفساد الذي يلزمني تحنيه ويحب عليَّ التيقظ فيه • فيقدح له الفكر الثاقب ، والذكاء اللاهب ، انه ينبغي ان يتأهب للصيد ذات يوم • فيتقدم(٧) بذلك ويذيعه ويطالب به • فيأخذ اصحابه في اهمة ذلك واعداد الآلة • فاذا تكامل ذلك له اصحر للصيد ، وتشوف له ،

(١) ش : لانه على الاحوال ملياً

(٢) ش : ويقايس

(٣) ش : جر

(٤) ش : سجيته

(٥) ش: لعطاسي ونعاسي

(٦) ش : اقترحه

(٧) ش : ليتقدم

وتقلب (۱) له في البيداء ، وصمم على بعض ما يلوح له ، وامعن وراء (۲) وركض خلفه جواده ، وبدد في طلبه بدده (۳) ، ونهى من معه ان يتبعه ، حتى اذا اوغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتباينة (٤) ، وتباعد عن متن المجادة وواضح المحجة ، صادف انسانا فوقف عليه وحاوره وفاوض، فوجده حصيفا محصلا يتقد فهما وينقد (١) افهاما ، فقال له افيك خير ؟ فقال نعم ! وهل الخير الا في ، وعندي ، والامعي ؟ الق الي ما بدالك ، وخلني وذلك، فقل : ان الواقف عليك ، المكلم نك ، ملك هذا الاقليم ، فلا ترع واهدأ ولا تقلق فيكفر له (٦) عند سماع هذا ، ويقول : لسعادة [ ٩ ب ] فيضتني لك ، والجد اطلعك علي ، فيقول له الملك : اني اريد ان اصطنعك (٧) لأرب في نفسي ، وابلغ بك ان بلغت ذاك لي ، واريد منك ان تكون عنا على نفسك ذكية ، وصاحبا لي نصوحاً ، فقم لي بذلك جهدك ووسعك ، واطو سري هذا عن سانح (٨) فؤادك فضلا عما سوى (٩) ذلك ، فاذا بلغ منه غاية الوثيقة هذا عن سانح (٨) فؤادك فضلا عما سوى (٩) ذلك ، فاذا بلغ منه غاية الوثيقة وانتوكد القي اليه عجرته وبحرته ، وبعثه على السعي والنصح وتحري

<sup>(</sup>١) ش : و تطلب

<sup>(</sup>٢) ش : قبله

<sup>(</sup>٣) ش : وشدد في طلبه بداده

<sup>(</sup>٤) ش : المتناثية

<sup>(</sup>٥) ش : ينتقد

 <sup>(</sup>٦) کفر لسیده : انحنی ووضع یده علی صدره وطاطا راسه کالرکوع
 تعظیما له ٠

<sup>(</sup>٧) ش: اصطفیك

<sup>(</sup>٨) ش : مسانح

<sup>(</sup>٩) ش : خلا

الرضى ، ووصاه بما احب واحكمه ، وازاح علته في جميع ما تعلق(') المراد به ولا يتم الا بحضوره • ثم ثني عنان دابته الى وجه عسكره واوليائـــه ، ولحق بهم ، وتعلل بقية نهاره في قضاء وطره من صيده • تم عاد الى سريره في داره ومقره في ملكه، وليس عند احد من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وخاصته وعامته علم بما قد اسره الى ذلك الكهل الصحراوي وبما حادث فيه • والناس على سكناتهم وغفلاتهم حتى اصبحوا ذات يوم عن حسادث عظيم ، وامر جسيم ، وشيأن هائل ، وعارض محير . فكل (٢) عند ذلك يقول: ما اعجب هذا! من انتصب لهذا؟ وكنف تم هذا؟ هذا صاحب البريد وليس عنده منه انر ، وهذا صاحب المعونة وهو عن الخبرة بـــــه بمعزل ، وهذا الوزير الاكبر وهو متحير ، وهذا القاضي وهو متفكر ، وهذا حاجبه وهو ذاهل • وكل عن الامر الذي دهم مشدوه ، ومنه (٣) متعجب • وقد قضى الملك مأربته ، وادرك حاجته ، واصاب طلبته ، وبلغ غايته ، ونال أربه (؛) • كذلك ينظر هذا المنجم الى زحل والمشتري والمريخ والشـــمس والزهرة وعطارد والقمس ، والى البروج وطبائعها ، والرأس والذنب وقارب وكان له فيه نتيجة وثمرة ، فيحسب ويمزج ويرسم ، وتنقلب عنه<sup>(٦)</sup> اشياء كثيرة من سائر الكواكب التي لها حركات بطبة وآثار مطوية ، فسنعث

(١) ش : يتعلق

(٢) ش : وكل

(٣) ش : وهو منه معجب

(٤) ش: وانفد اربه ونال ادبه

(٥) ش : والكد خذاه

(٦) ش: ويتقلب عند

مما<sup>(۱)</sup> اغفله واهمله واضرب عنه ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقلمه وفكره ورويته ، حتى لا يدري من اين (۱) أتمي ، ومن اين دهي ، وكيف انفرج (۱) عليه الامر ، وانسد دونه المطلب ، وفاته المطلوب ، وعزب عنه الرأي ، هذا ولا خطأ في الحساب ، ولا تقصير في قصد (۱) الحق ، وهذا كي يلاذ بالله عز وجل في الامسور ، ويعلم ان الله مالك الدهور ، ومدبر المخلائق ، وصاحب الدواعي والعوائق ، والقائم (۱) على كل نفس ، والحاضر (۱) عند كل نفس ، وانه اذا شاء نفع وان شاء ضر ، واذا شاء عافى واذا شاء اسقم ، واذا شاء اغنى واذا شاء افقر ، واذا شاء احيا واذا شاء امات ، وانه كاشف الكربة والمؤنس في الغربة ، وانه مجلي الغمة وصارف الازمة ، ليس فوق يده يد ، وهو الاحد الصمد على الابد والسرمد ،

وكنت سمعت الحراني الصوفي يقول قديما بمكة • وكان قد سُام شيئًا من الحكمة ، وعرف ذروا من حديث الاوائل ، فقال : هذه الامور ، وان كانت منوطة بهذه العلويات ، مربوطة بالفلكيات ، عنها تحدث ، ومن جهتها تنبعث ، فن في عرضها مالا يستحق ان ينسب اليها ولا الي شيء منها الآعلى وجه التقريب • قال : ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ، ونعمة جمة ، فهو يفرد كل واحد بما هو لاثق به وبما هو ناهض فيه ، فيولي مثلا بيت المال خازنا له مليًا ، كافيا ، شهما ، يفرق عن يده ، ويجمع على يده • ثم ان هذا

<sup>(</sup>١) ش: بما

<sup>(</sup>٢) ش : حيث

<sup>(</sup>٣) ش : امتزج

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>c) ش : العالم

<sup>(</sup>٦) ش: الخاطر

الملك قد يضع في هذه الخزانة [ ١٠ ب ] شيئًا لا يقف الخازن عليه (١٠ ، و ويكون هذا منه دليلا على ملكه واستبداده ، وعلى تصرفه وقدرت ، الى هنا (٢) كان كلام الحراني ، ومَثَـكُه ( هذا ، وان كان نظيراً للمثل الاول ، فانه شاهد له وجار معه ،

وقيل ايضا في عرض ذلك الافتنان (٣) الذي كان بين اولئك المسائخ ما هو زجر عن تعاطي هذا العلم ، وما هو مانع عن التحقق بذات (١) الحكم : لما كان علم (٥) النجوم ، وصاحب الشغف بالاحكام ، يريد ان يقف عسلى احداث الزمان في مستقبل الوقت من خير وشر ، وخصب وجدب ، وسعادة ونحس ، وولاية وعزل ، ومقام وسفر ، وغم وفرح ، وفقر ويسار ، ومحبة وبغض ، وجدة (١) وعدم (١) ، وعافية وسقم ، والفة وشتات ، وكساد ونفاق ، واصابة واخفاق ، وراحة ومشقة ، وقسوة ورقة ، وتيسير وتعسير ، ودوام (٧) وانقطاع ، والتشام وانصداع ، وافتراق واجتماع ، واتصال وانبتات ، وحياة وممات ، وهو انسان ناقص في الأصل نائد في الفرع ، وزيادته في الفرع لا ترفع نقصانه في الاصل ، لان نقصانه بالطبع وكماك ، والعرض ، ومع هذه الحال المحطوطة بالسنخ المؤفة (٨) بالطبن ، قد بارى

 <sup>(</sup>١) ش : قد يضع في هذه الخزانة شيئاً لا علم للخازن به ، وقـــد يخرجمنها شيئاً لا يقف الخازن عليه •

<sup>(</sup>٢) ش: ما منا

<sup>(</sup>٣) ش: الانسان

<sup>(</sup>٤) ش : ومانع عن التحقيق بباب

<sup>(</sup>٥) ش : علم

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش : تمام

<sup>(</sup>٨) ش : المزوقة

باريه ، وجارى مجريه ، ونازع ربه ، وتتبع غيبه ، وتوغل علمه ، وتحكم حكمه ، وعارض مالكه ، حرمه الله فائدة هذا العلم ، وقصر قوته عن الانتفاع به ، والاستمتاع (۱) من شجرته ، واضافه الى من لا يحيط بشمه منه ، ونظمه (۲) في باب القهر والقسر ، وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ، ونهاية علمه منه الحيرة ، وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والحيل (۱۲ و ۱۱ ولو شت لرويت من ذلك صدرا ، وهو مبثوث في الكتب ، ومنثور في المجالس ، ومبذول بين الناس ، فلذلك واشباهه حط رتبته ، ورده على عقبيه ، ليعلم انه لا يعلم الا ما علم ، فانه ليس له ان يتمطى بما علم على ما جهل ، فان الله لا شريك له في غيبه ، ولا وزير له في ربو بيته ، وانه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ، ويوحش بالجهل ليفزع اليه له في ربو بيته ، وانه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ، ويوحش بالجهل ليفزع اليه ويقصد ، عزر ربا ، وجل الاها ، وتقدس مشارا اليه ، وتعالى معتمدا عليه ، وهذا كما ترى ،

قال العروضي : قد يقوى هذا العلم في بعض الوقت (٤) حتى يشغف به ، ويدان بتعلمه ، بقوة سماوية ، وشكل فلكي ، فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد (٥) العناية والفكر ، فتغلب الاصابة حتى يزول الخطأ ، وقد بضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه لشكل آخر يقتضي ذلك ، وحتى يسقط النظر فيه ، ويحرم البحث عنه ، ويكون حاظرا (٦) لطلبه والحكم

<sup>(</sup>١) ش: الاستثمار

<sup>(</sup>٢) ش : ولا تجلي بشيء

<sup>(</sup>٣) ش : الختل • والزرق : الصيد بالمزراق

<sup>(</sup>٤) ش : الدهر

<sup>(</sup>٥) ش : وتستبد

<sup>(</sup>٦) اي مانعة

به • وقد يعتدل الامر في دهر آخر حتى يكون الخطأ في وزن الصواب ، والصواب في قدر الخطأ ، وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ، ويكون الدين لا يحث على طلبه كل الحث ، ولا يحظر طلبه كل الحظر •

قال: وهذا اذا صح تعلق الامر كله بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي • فاذن الصواب والخطأ محمولان على القوى المنبئة ، والانوار الشائعة ، والآثار الذائعة ، والعلل الموجبة ، والاسباب المتوافية (١٠) ورأيت ابا سليمان يرتضي هذا القول ، ويصوب (٢) هذا الرأي •

قال النوشجاني : ايها (٢) القوم اختصروا الكلام ، وقربوا اليه (٤) ، فان الاطالة مصدة عن الفائدة ومضلة للفهم والفطنة ، هل تصبح الاحكام ؟ فقال غلام زحل : ليس عن هذا (٥) جواب [١١ ب] يستتب (٦) على كل وجه فقيل : لم ؟ وبيتن ، قال : لان صحتها وبطلانها متعلقان بآثار الفلك ، وقد يقتضي شكل الفلك في زمان ان (٧) لا يصح منها شي، وان غيص على دقائقها وبلغ الى اعماقها ، وقد يزول ذلك الشكل فيجي، زمان لا يبطل منها شي، فيه وان قورب في الاستدلال ، وقد يتحول (٨) هلذا الشكل في وقت آخر الى ان يكثر الصواب فيها أو الخطأ او يتقاربان ، ومتى وقت الامر على

<sup>(</sup>١) ش : الموافقة

<sup>(</sup>٢) ش : يقوي

<sup>(</sup>٣) ش : انبا

 <sup>(</sup>٤)ش : البغية • وكذلك وردت الكلمة في تاريخ الحكماء للقفطي
 ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : يتسبب

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : يتحرك

هذا الحد لم يثبت على قول قضاء ، ولا وثق بجواب . فقال ابو سليمان : هذا احسن ما يمكن ان يقال في هذا الباب ، وهو الذي مر(١) في كلام الشيخ ابي محمد • قبل بعد هذا كله : فاما الجواب الذي هو كالشرى بفائدة هذا العلم وتمرة هذه الحال ، على ما تقدم من قول من قال من الجماعة ، فهو ما اختم به هذه المقابسة ان شاء الله • وانما اجبن في الرواية قليلا ، لان كلام القوم اختلط اختلاطا منع من اداء ما جرى على كنهه وخاصته ، بعضـــه بالطول ، وبعضه بالتحريف ، وبعضه بالدقة والغموض ، وبعضه بالكنايــة والتعريض • ولولا اني خلعت الحياء خلعا ، وتصديت للوم تصـــديا ، في تحرير هذا الكلام ، على ما به من اضطراب اللفظ ، وانتشار (٢) !لمني ، وزيغ التأليف ، وترامي الحكاية ، لكان ذلك كله منسيا في جملة ما نسي ، ومغمورًا في غمار ما جهل ، وفائنًا في عرض ما فات • والعلم ، حرسك الله ، وحشى ، والحكمة نوار (٣) ، والبيان حرون ، والبلاغة ظنون ، والجهل صاحب ، والسفة طباع ، والعي الوف ، والقلب شعاع . وعلى ذلك قد نسقت في الكتاب ما ان لم يكن فائدة لغيري ، لم يبعد<sup>(٤)</sup> ان يكون تذكرة لنفسى ، وتبصرة لمن يغزو مغزاي (٥) • الى الله نشكو [ ١٢ آ ] فسولتنا(٦) في ايشــار الصدق ، وتحقيق العقد ، وتصفية الخلق ، وما قد حلَّ بنا ، ونزل بساحتنا ، من فقد الناصر ، واسلام المعين . فنحن كما قال القائل : افتضحنا فاصطلحنا .

<sup>(</sup>١) ش : من

<sup>(</sup>٢) ش : انتثار

<sup>(</sup>٣) ش: نفور • ونوار هي المرأة النفور من الريبة

<sup>(</sup>٤) ش : يعد

<sup>(</sup>٥) ش : يعزو معزاي

<sup>(</sup>٦) ش: تسوالنا

قال بعض الحاضرين: ان الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم ، ورتبه وزينه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه ، واظهر عليه البهجة ، وابطن في اثنائه (۱) الحكمة ، وحفه (۲) بكل ما طبى (۳) العقول الى (٤) تصفحه ومعرفته ، وحشاه مما جاش (٥) النفوس الى تقليبه والتعجب من اعجوباته (١) وامتع الارواح بمحاسنه ، واودعه امورا ، واستخزنه استرارا ، نم حرك الالباب (٧) اليها حتى استثارتها ولقطتها واجتلبتها (٨) وعشقتها وولهت عليها ، لانها عرفت بها ربها وخالقها والاهها وواضعها (٩) وصانعها وناضدها (١) وحاشدها (١١) وحافظه وكافلها ، ئم انه تبارك وتقدس مزج بعض ما فيه بعض ، وسعح ، وسل بعضه من بعض ، واحال بعضه على بعض ، وسائط من اشخاص بعض ، واحال بعضه الى بعض ، بوسائط من اشخاص واحسام (١٦) وطبائع وانفس وعلوم وعقول ، وتصرف في ملكه وقدرته (١٥) وجوده وحكمته ، لا معيب الفضل ، ولا مقلي الاختيار ، ولا مردود الحكم ،

- (١) ش : افتائه
- (٣) ش : وحققوا
  - (٣) ش : طبا
- (٤) ساقطة من ش
- (٥) ش : وحشاه بكل ما حاشا النفوس
  - (٦) ش: اعاجيبه
  - (V) ش: ثم حراك اولئك عليها
    - (A) ش : اجتلتها
    - (٩) ش: واضع وضائعها
      - (۱۰) ش: ناصرها
  - (١١) كذا في ش . وفي ل : جاسدها
    - (۱۲) ش: واحساس
      - (۱۳) ش : بقدرته

ولا مجحود الصفات (۱) و وهو ، سبحانه ، مع هذا كله ، لم يستفد شيئاً ، ولم ينتفع بشيء ، بل استفاد منه كل شيء ، وانتفع منه كل شيء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة ، ولم يشت بشيء وثبت به كل شيء ، ولسم يحظ بشيء ، وحظي به كل شيء ، فهو الفاعل القادر ، والجواد الواهب ، والمنيل المفضل ، والاول السابق ، والواحد المطلق ، فلما كان الباحث عن العالم العلوي بتصفح سكانه [ ۱۲ ب ] ومعرفة اماكنه وآثاره ومواقعه واسراره ، متعرضاً لان يكون مشاكها (۱۲ بالريه ، مناسبا لربه بهذا الوجه المفروض (۱۳ ، استحال ان يستفيد خالقه بفعله (۱۶ ، لان نعته لصق به ، وحكمه لزمه ، وحليته بدت منه ، وصفته عادت عليه ، وهيئته تقبلته (۱۰ ، وهذه حال ، اذا فطن لها واشرف ببصيرة ثاقبة عليها ، وتحقق بحقيقته (۱۱ ) وهذه حال ، اذا فطن لها واشرف ببصيرة ثاقبة عليها ، وتحقق بحقيقته (۱۱ ) وارفع واوفى ، واعظم وأربى (۱۳ ) وادوم وابقى ، من وانفس واسمى (۱۸ ) وارفع واوفى ، واعظم وأربى (۱۳ ) وادوم وابقى ، من جميع فوائد سائر العلوم التي حازها اولئك الذين (۱۲ ) اعملوا (۱۱ ) فوائد

<sup>(</sup>١) ش : ولا مجحود الذات ولا محدود الصفات

<sup>(</sup>٢) ش : مشابها

<sup>(</sup>٣) ش : المعروف

 <sup>(</sup>٤) ش : استحال ان يستفيد بعلمه كما استحال وبطل ان يستفيد خالقه نفعله

<sup>(</sup>٥) ش : تعلقته

<sup>(</sup>٦) ش: حقيقتها

<sup>(</sup>V) ش : وتولى للخبرة ينسى ما فيها

<sup>(</sup>٨) ش :واسنى

<sup>(</sup>٩) ش : واذكى

<sup>(</sup>١٠) ش : العالمون

<sup>(</sup>١١) ش : لأن اولئك اعملوا

علومهم فيما حفظ حد الانسان وخلقه وعادته وشهوته وراحته (۱) في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبتهم عن (۲) مشاكهته ومناسبته والتشبه بخاصته (۳) والتحلي بحليته ، كذلك جبر (۱) الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ، ومنافع احرزوها (۱) من اجلها ، واوطار قضوها بسببها ، فاما من اراد معرفة الخفايا (۲) والاسرار في هذه الاجرام والانوار على ما هيئت له ، وعبيت عليه ، ورتبت فيه ، وزينت بمحاسنه ، فهو حري جدير ان يعرى من جميع ما وجده صاحب كل علم في (۱) علمه (۱) من المرافق (۱) ، على ما اتسع القول به في فاتحة هذه المقاسة ، وينفرد بحكم من رتبها على ما هي عليه ، غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى ، وهذه لطيفة متى وقف عليها حق الوقوف ، وتفييلت بعض التقبل ، كان المدرك بها (۱) اجل من كل فائت (۱) وان عز ، لانها بشرية صارت الاهية ، وجسمية استحالت روحانية ، وطينية عز ، وينبه عليه ، وينبه عليه ،

- (١) ش : واخذوا
- (٢) ساقطة من ش
- (٣) ش: بخاصيته
- (٤) ش : وكذلك خبر الله
  - (٥) ش: اخبروها
  - (٦) ش: هذه الخفايا
    - (V) ساقطة من ش
- (٨) ش : المرافق والمنافع
  - (٩) ش : لها
  - (۱۰) ش : قلب

ثم اني [١٦] مكرر] ، بعد هذا كله ، قلت لابي سليمان في خلوة : ايها السيخ ! تكررت في هذه المسألة كلمات جافية بشعة نابية (١) مكروهـة لا اراها تسلم او تسلم ، قال : ما هي ؟ قلت : مثل قول انقائل : مشاكها لربه ومناسبا لبارثه ، ومثل قوله : نعته لصق به ، وحكمه لزمه ، وحليت بدت منه ، وصفته عادت عليه ، فقال (٢) : لغمري ان تقديس الباري يمحق هذا كله ، ويذهب به ، ويطوحه (٣) ، وينفيه ، ولكن البشر (١) اذا عرفه ، واشار اليه ، وكنى عن ربو بيته ، وافصح عن الاهيته ، لم يجد بدا من هذه الكلمات التي هي الطف ما في ملكه واشرف ما في قوته ، والمرامي (١) التي فيها هي فوق المرامي (١) التي تتراسل بين الخلق في عباراتهم واشاراتهم ، لكنها مستعارة في حمى التوحيد وحرم المعرفة ، مرفوعة المقادير عما يدنسها ويذيلها ويفسدها ويحيلها ، على عادة اهل اللسان في الاسماء والصفات والحروف والاحداث ، وانما يوحى الى هذه الغايات بهذه العبارات ايحاء والحروف والاحداث ، وانما يوحى الى هذه الغايات بهذه العبارات ايحاء والحروف والاحداث ، وانما يوحى الى هذه الغايات بهذه العبارات ايحاء والحروف والاحداث ، وانما يوحى الى هذه الغايات بهذه العبارات ايحاء المنه تفوت ذرع القول كما تفوت ذرع العقل ، وتسبق ظن المقد (٢) كما تسبق وهم المستشعر ، وهذا اضطرار اشترك جميع اهل اللغات فيه عند اخبارهم عن الاههم (١) ، الا من كانت معرفته من جنس معرفة العامة ،

<sup>(</sup>١) ش : مائنة

<sup>(</sup>٢) ش : قلت

<sup>(</sup>٣) ش : يطرحه

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : والمراقى

<sup>(</sup>٦) ش : المرام

<sup>(</sup>V) ش : القدر

<sup>(</sup>٨) ش : آلهتهم

واستبصاره من قبيل استبصارها ، وعارته في طريق عارتها(١) ، والعامة لا توحيد لها ، ولا حقيقة معها ، ولا مبالاه بها • قلت ، في هذا الموضع ، لابي سليمان : حصل لنافي هذه المسألة جوابان : احدهما زجر عن النظر في هذا العلم على ما طال الشرح فيه ، والاخر حث على هذه الفائدة التي تكاد الروح [١٢] مكرر] تطيرمعها طربا علمها، هل يحوز ان يعتقد (٢) فساد احد الوحهين، وهو ما نهى عن التبصر فيه والاخذ بالحظ الوافر منه ، ليكون الحوابالآخر جامعا لوجوه الحق ؟ فقال : الحوابان صحيحان • وذلك أنَّ هاهنا انفسا خبيثة ، وعقولا رديئة ، ومعارف خسسة ، لا يحوز لاربابها ان ينشوا<sup>(٣)</sup> ربح الحكمة ، أو يتطاولوا الى غرائب الفلسفة ، فالنهى ورد من اجلهم، وهو حق والحال هذه الحال • فاما النفوس التي قوتها الحكمة ، وبلغتهـــا العلم ، وعدتها الفضائل ، وعقيدتها (؛) الحقائق ، وذخرها الخيرات ، وعادتها<sup>(ه)</sup> المكارم ، وهمتها المعالي ، فان النهي لم يتوجه اليها ، والعتب لم العلم اجل فائدة ، وثمرته احلى ثمرة ، ونتيجته اشرف نتيجة • فليكن هذا كله كافيا لك عن سوء الظن ، وكافيا لك فيما وقع القول فيه وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة<sup>(٦)</sup> في العلم والفهم والبيان والنصح<sup>(٧)</sup> •

(١) ش : عباراتها

(٢) ش : فهل يجوز ان نعتقد

(٣) ش : ينشقوا

(٤) ش : عقدتها

(٥) ش : عمارتها

(٦) ش: المحاججة

(٧) ش : والتصفح

هذا ، ابقاك الله ، آخر ما بلغت (۱) به من حكاية هذه المقابسة بين هذه الطائفة الفاضلة ، وقد اعتذرت اليك في خلالها مرارا من قصور لا حيلة لي فيه ، ومن تقصير لم اقصد باختياري اليه ، وظني بايثارك لستر القبيح على اخوانك ، ونشر الجميل عن اصدقائك ، جميل ، والله تعالى كافي وكافيك ، وهو نعم الكفيل (۲) ،

#### المقاسية الثالثة

جرى عند ابن سعدان يوما كلام في الاخلاق ، وحضره جماعة منهم ، عسى [ ١٣ آ ] ، ونظيف الرومي ، وابن السمح (٣) ، وغير هؤلاء من مشايخ النصارى ، وكانوا متحزمين بالفلسفة ، ومحيين لاهلها ، فكان محصول ذلك : من اراد ان يكسب نفسه هيئة جميلة ، وسجية محمودة ، بتهذيب الاخلاق وتقويمها ، وتطهيرها من الادناس التي تعتريها ، تقسمه امران متباينان : احدهما عسر ذلك واباؤه ، وتعذره والتواؤه ، فيظن لذلك ان الامرالذي يحاوله معجوزعنه ، وانه غيرمقدورعليه ، وأنه مؤيس منه (٤)، وان الوصول اليه محال ، والآخر استجابة ذلك وانقياده ومطاوعت وامكانه ، فيظن لذلك ان العناية (٦) التي يؤمها باجتهاده وقصده ورأيه وعزمه ، دانية معرضة سهلة قريبة ، والمثال على هدذا من الشاهد في اختلاف (٧) الانسان موجود من اعتبار امر البدن ، وذلك ان الانسان اذا

<sup>(</sup>١) ش : نقلت

<sup>(</sup>٢) ش : الوكيل

 <sup>(</sup>٣) صحف الشيرازي هذه الاسماء الثلاثة وخلط بينها وجعلها اسما لشخص واحد فقال : عيسى بن ثقيف الرومي ابو المسيمح

<sup>(</sup>٤) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : فان

<sup>(</sup>٦) كذا وردت الكلمة في ل ، ش · اقول : ولعلها : الغاية

<sup>(</sup>V) ش : اخلاق

قصد نظافة بدنه ، وتدليك اعضائه ، وتقلم اظفاره ، ونفي القذي عن عنيه ، وتسريح شعره ،وترجيل جمته ، وتنقية ارفاغه ، وازالة الدرن عن مغابنه ، بيده ويد عبده والقيم في الحمام وغيره ، قدر (١) على ذلك ووجد السبيل اليه سهلا ، حتى يخرج من الحمام ناضر البدن ، نقى الاطراف ، قد اكتسب صاحة(٢) ونظافة وضياء وخفة ظاهرة من ثقل ما كان راكبه وملازمه من الوسخ والدرن • فان اراد بعد ذلك ان يحول فطس انفه قنا ، وزرقـــة عينه حورا ، ولفف لسانه استمراراً ، اراد المحال ، وحاول المعجوز(٣) عنه ، وقرف بسوء (٤) الاختبار ، وحكم عليه بيوار السعى وبطلان الاجتهاد. ومع هذا فليس له ان ييأس (٥) من اصلاح ما هو مستطاع لا ياســه (٦) من اصلاح ما هو غير [ ١٣ ب ] مستطاع . وليس له ايضا ان يرجو اصلاح المذاكرة في الاخلاق على ان تهذيبها وتطهيرها وردها الى مقارها وتسويتها وتعديلها من الصعب العسر(^) والممتنع المتعذر ، ولكنها مع هذا كله ممكنة من نفسها في اشياء خاصة وفي مواضم معلومة بعض الامكان ، وضامنة للاستحالة (٩) فيها بعض الضمان • فعلى هذا لا ينبغي ان يطمع في اصلاحها كل الطمع ، ولا يقطع الرجاء عن اصلاح الممكن منها كل القطع • وكان في

<sup>(</sup>١) ش : وقدر

<sup>(</sup>٢) ش : قد اكتسب صاحبه صباحة

<sup>(</sup>٣) ش : المحجوز

<sup>(</sup>٤) ش: سوء

<sup>(</sup>٥) ش : يباشر

<sup>(</sup>٦) ش: لياسه لمن

<sup>(</sup>V) ش: صلاح مستطاع

<sup>(</sup>A) ش : العسير

<sup>(</sup>٩) ش: الاستحالة

كلامهم قشر (۱) كثير ، حصلت خالصه وزبدته (۲) ، ما اعربت عنه (۳) ها هنا، وذكرته ، وفي الجملة (٤) الناس من اول الدهر انما يتكلمون في الاخلاق ، على هذا تدل الكتب السالفة ، والاسفار (۵) المتقدمة ، والمواعظ القائمة ، والمزاجر المترددة ، ومع ذلك كله من طبع على الجبن ليس يجيء منه شجاع ، ومن طوي على الغيرة ليس (٦) يمكنه ان يتغفل ، ومن وجد في سوسه شيئا ابداه ، ومن كان في قوته شيء اظهره ، ومن استكن في مزاجه شيء في الاصل اطلع رأسه على الايام (٧) ، والاختيار في الانسان (٨) قوة ضعيفة جدا لاثبات لها مع الضرورة التي ترد قاهرة وتوافي مجبرة (٩) ، فان الاختيار ايضا في الاول من جملة تلك الضرورة ، وفي (١٠) عرض القسمة السماوية ، ان اذن له بدا وظهر ، وسعى وسفر ، وان تكن الاخرى (١١) بطل حكمه ورسمه ، وارتفع عينه (١٦) وفعله ، وقد شاهدنا من يمدح الجود ، ويحث عليه ، وبحسنه [ ١٤ ] ، ويدعو اليه ، وهو أبعد الناس من القيام به والعمل بحكمه (١٣) ، وقد وجدنا من يذم التفافل في الحرمة ،

<sup>(</sup>١) ش: حشو

<sup>(</sup>٢) ش : خالصة زبدته

<sup>(</sup>٣) ش : ما اعرت

<sup>(</sup>٤) ش : جملة

<sup>(</sup>٥) ش : الاشعار

<sup>(</sup>٧) ش: في مزاجه شيء الاصل طالع رابيه مع الايام

<sup>(</sup>٨) ش: الاشياء

<sup>(</sup>٩) ش : مخبرة

<sup>(</sup>۱۱) ش : اخری

<sup>(</sup>۱۳) ش : من العمل به والقيام بحكمه

وما يجري معها ، ويبعث على الغيرة والصرامة فيها ، وخوض الدم من اجل عارض يعرض في بابها ، وهو اشد الناس انحلالا فيها ، واظهرهم اختلالا عليها ، وكأن (١) ما يقوله احدهم ذاماً ومادحا هو غير ما ينبغي ان يأتيه محسنا أو يتركه مجتنبا .

وكان أبو سليمان يقول: كثير (٢) من اخلاق الانسان تخفى عليه ، وتطوى عنه ، وذلك جلي لصاحبه وجاره وعشيرته ، وهو يدرك اخفى من ذلك على صاحبه وجليسه ومعامله وقريبه وبعيده ، وكأنه في عرض هذه الاحوال عالم جاهل ، ومتيقظ غافل ، وشجاع جبان ، وحليم طياش (٣) ، يرضى عن نفسه في شيء هو المغتاظ على غيره من اجله ،

قال : وهذا كله دليل عــــلى ان الخُـلُـــٰق في وزن الخـَـلُــٰق ، وعــــلى سياقه (٤) ، يعسر منه ما تعسر من ذلك .

قلت له ، عند التفاف الكلام في هذا الحد ، ما الخلق ؟ قال : شـــعار الخَلْق (٦) • قلت فما المحمود منه ؟ قال : ما انشأته النفس الفاضلة في المزاج المعتدل • قلت فما المذموم منه ؟ قال : ما تؤثره (٧) الطبيعة في ذي مزاج (٨) متفاوت • والكلام في الاخلاق مطرب ، وجل (٩) هذا الكتاب فيها ،

<sup>(</sup>١) ش : فكان

<sup>(</sup>٢) ش ، ل : كثيرا

<sup>(</sup>٣) ش : طايش

<sup>(</sup>٤) ش : نساجه

<sup>(</sup>٥) ش : يعيش منه ما يعيش من هذا

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش : توریه

<sup>(</sup>٨) ش : المزاج

<sup>(</sup>٩) ش : وكل

ولهذا مايجب ان اتخطى (١) هذا (٢) الموضع (٢) ، وان امكن عدت اليها في اثناء غيرها ، فالغرض كله تقديرها بالقسطاس ، وتطهيرها من الادناس التسي عليها جمهور هذا الخلق .

#### المقابسة الرابعة

[ ١٤ ب ] سمعت ابن مقداد يقول : لابد في وضع الناموس الالاهي ــ الذي يتوخي(٣) به افاضة الخير ، وبث المصلحة ، وترتيب السياسة ، وما يورث سكون اليال ، ويحسم مواد الشر ، ويوطد دعاثم السنن ، ويبعث على تشـــريف النفوس ، وتزيين الاخلاق ، ويقرب الطريق الى السعادة المطلوبة ، ويواصل اسباب الحكمة ، ويشوق الارواح الى طلب الحق وايثار العفة ، ويقدم دواعي العدل والنصفة والرحمة والمكرمة \_ من الاخبار التي تنقسم بين ما هو صدق محض وبين ما هو صدق ممزوج ، وتكون الالفاظ التي تدور بها ، واللغات انتي ترجع اليها ، كثيرة الوجوه ، ســـمحة عند التأويل • وانما وجب ذلك لان الناس في اصل جبلتهم ، وبدء خلقهم ، واول سنخهم ، قد افترقوا مجتمعين ، واجتمعـوا مفترقين ، واختلفوا ،ؤتلفين ، والتلفوا مختلفين ، وأحساسهم متوقدة ، وظنونهم جوالة ، وعقولهم متفاوتة ، واذهانهم عاملة ، واراؤهم سانحة • وكل متفرد بمزاج وشكل ، وطباع وخلق ، ونظر وفكر ، واصل وعرق ، واختبار والف ، وعادة وضـــراوة ونفرة ، واستحسان واستقباح ، وتوقى ووقفة ، واقدام وجسارة ، واعتراف وشهادة ، وبهت ومكابرة ، هذا سوى اغراض كثيرة مختلفة لا اسماء لهما عندنا خالصة ، ولا بصفات (٤) متمنزة .

<sup>(</sup>١) ش : يخطى

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ش : يتوجه

<sup>(</sup>٤) ش : صفات

قال: ومشكر هذا مثل رجل اصلح طعاما كثيرا واسعا مختلفاً من كل لون وجنس ومذاق ورائحة ووضع ونضد وحرارة وبرودة وحلاوة وحموضة ، ونصبه على مائدة واسعة عظيمة ، تجمع ذي عدد جم (۱) ، فمتى لم تكن المائدة ذات الوان مختلفة واطعمة مركبة متباينة في القلة والكثرة والملوحة والحرافة [ ١٥ آ ] والغرفة والتقدمة (١) ، لم يقبل كل انسان على ما يفتق (٦) به شهوته الخاصة له ، ولم تمتد يده اليه باللون (١) الذي تدعو اليه العين ، لان للعين نوعا من الطلب ليس للفم ، وللنفس ايضا مثل ذلك ، اعني النفس المغتذية ، هذا غير ما هو مطلوب للنفس الناطقة من الترتيب والتكرمة والايناس والمحادثة ، قال : فلما كان الناموس الالاهي نصيحة عامة للكافة ، وجب ان يستعان عليها بكل ما يكون ردءا لها ، ورفدا معها ، وفارشا لما انطوى منها ، وموضحا لما خفي عنها ، وداعيا باللطف اليها ، وضامنا لحسن الجزاء عليها ، وهذا قدر كالخلاصة (١٥ مما وقع التفاوض به ، سقته على ما امكن ، والحمد للة وحده ،

#### المقابسة الخامسة

قلت لابي بكر القومسي ، وكان كبيرا في علم (٦) الاواثل ، باي معنى يكون هذا الزمان اشرف من هذا المكان، وهذا المكان افضل من هذا المكان، وهذا الانسان اشرف من هذا الانسان ؟ فقال : هذا يسوغ(١) باضافة(٨)

<sup>(</sup>١) ش : فجمع ذوي عدد جم

<sup>(</sup>٢) ش : وامرقة المتقدمة

<sup>(</sup>٣) ش : يفيق

<sup>(</sup>٤) ش : بالكون

<sup>(</sup>٥) ش: كالخالصة

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش : يشعر

<sup>(</sup>٨) ش : بافاضة

الزمان الى سعادة سابغة ، وخير (۱) غامر ، وبركة فائضة ، وخصب عام ، وشريعة مقبولة ، وخيرات مفعولة ، ومكارم مؤثرة ، من جهة شكل الفلك بما يقتضيه بعض ادواره ، وكذلك المكان اذا قابله اثر من هذه الاجرام الشريغة والاعلام (۱) المنيفة ، فاما الزمان ، الذي هو رسم الفلك بحركت الخاصة ، فليس فيه جزء اشسرف من جزء ، وكذلك المكان لانه رديف الزمان ، ولا سبيل في مثل هذه المسائل الى معرفة الحقائق الا بالاضافة (۱) التي هي شاملة للعالم، غالبة عليه ، [۱۹ب] من محيطه الى مركزه ، فاما الانسان فلا شرف له ايضا على السان آخر من جهة حده الذي هو الحياة والنطق والموت ، لان الحد في كل واحد واحد ، فاذن لا شرف من هذا الوجه ، فان اعتبر بعد هذا فعل هذا ، وفعل هذا (٤) ، من جهة الاختيار والايشاد والاكتساب والاجتلاب ، فذاك يقف على الاشرف فالاشسرف ، والاعلى فالاعلى ، بحسب ما يوجد منظوما فيه ، نافعا لغيره ، واقعاً موقعه الاخص به ،

#### المقاسسة السادسة

قلت لابي بكر القومسي ـ وكان كبير الطبقة في الفلسفة ، لزم يحيى بن عدي زمانا ، وكتب لنصر الدولة ، وكان حلو الكتابة ، مقبول الجملة ـ ما معنى قول بعض الحكماء : الالفاظ تقع في السمع فكلما اختلفت كانت احلى ؟ [ والمعاني تقع في النفس فكلما اتفقت كانت احلى ] (٥) ، فقال : هذا كلام مليح ، وله قسط من الصواب والحق ، ان الالفاظ يستمليها (١) السمع ، والسمع حس ، ومن شأن الحس التبدد في نفسه والتبديد في

<sup>(</sup>١) ش : عز

<sup>(</sup>٢) ش :والاعمال

<sup>(</sup>٣) ش : الامانة

<sup>(</sup>٤) ش : ذاك

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : يشملها

نفسه(١) • والمعاني تستفيدها النفس ، ومن شأنها التوحد بها ، والتوحيد لها ، والهذا تبقى الصورة عند النفس قنية(٢) وملكة ، وتبطل عند الحس بطولاً ، وتمحي امحـــاء<sup>(٣)</sup> • والحس تابع للطبيعــة ، والنفس متقبلة<sup>(١)</sup> للعقل • فكأن الالفاظ على هذا التدريج والتنسيق من امة الحس ، والمعاني المعقولة(٥) له من امة العقل • فالاختلاف في الاول بالواجب ، والاتفـــاق في الثاني بالواجب • وبالجملة الالفاظ وسائط بين الناطق والسامع ، فكلما اختلفت مراتبها على عادة اهلها كان وشيها اروع [ ١٦ أ ] واجهر • والمعاني جواهر النفس ، فكلما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت صورنها انصع وابهر • واذا وفيت البحث حقه فان اللفظ يجزل تارة ويرق اخرى(٢) ، ويتوسط تارة ، بحسب ملابسته (٧) انتي له من نور النفس ، وفيض العقل ، وشهادة الحق ، وبراعة النظم • وقد يتفق هذا التعديل(^) لانسان بمزاجــه الوجـــه فيتلافاه بحســـن الاقتداء بمن سبق بهــــذه المعني اليه ، فيكون اقتداؤه (١٠) حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب وصورته المعشوقة • ومدار البيان على صحة التقسيم ، وتبخير اللفظ ، وزينة (١١) النظم ، وتقريب المراد، ومعرفة الوصل والفصل، وتوخى المكان والزمان، ومحانية العسف والاستكراه ، وطلب العفو كيف كان .

<sup>(</sup>١) ش : والتبدد بنفسه

<sup>(</sup>٢) ش : قينة

<sup>(</sup>٣) ش : محوا

<sup>(</sup>٤) ش : منقلبة

<sup>(</sup>٥) ش : المقولة فيها

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش: الملابسة

<sup>(</sup>٨) ش : التعويل

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۰) ش : اقتداره

<sup>(</sup>۱۱) ش : رتبة

## المقابسة السابعة

قبل لابي سليمان ، وقد جرى كلام في السر وطيه والبوح به ، مسا ضرب دونه حجاب ، واغلق علمه باب ، فعلمه بالكتمان(١) والطبي والخفاء والسشر مسحة من العدم (٢) ، وهو مع ذلك موجود العين ثابت الذات محصل الجوهر ، فباتصال الزمان وامتداد حركة الفلك يتوجه نحو غاية هي كمانه ، فلابد له اذاً من النمو والظهور ، لأن انتهاء البهما<sup>(٣)</sup> ووقوفه عليهما<sup>(٤)</sup> ، ولو بقي مكتوما خافيا ابدا لكان والمعدوم سواء ، وهذا غير سائغ [ ١٦ ب ] ، اعنى ان يكون الموجود معدوما ، ولو قبل الوهم هذا لقبل ان يكون المعدوم موجوداً • وهذه مسألة في الهوامل ولها جواب في الشوامل • لكن هـــنه • القدر مستفاد من هذا الشيخ الفاضل • ومرَّ ايضًا في كلامه أن الحجاب المضروب على هذا السر يرث ويخلق ، لانه لا ينقى على هئته الاولى يـــوم يقع سرا ، ويحدث مكتوما . ثم قال : هذه (٥) الخواطر وانسوانح ، على. لطفها ودقتها وشدة خفائها<sup>(١)</sup> وغموض<sup>(٧)</sup> مشاربها ، تبدو وتظهر وتقــوى وتكثر ع حتى يعرف منها(٨) الشيء بعــٰد الشيء ، باللحظ والسحنة(٩) والتلفت وضروب شكل الوجه ، فكيف ما ابتذله اللسان ، ونسخته (١٠) العارة ، وظعن من مكان الى مكان .

| (٢) ش: القدم   | (١) ش : الكتمان |
|----------------|-----------------|
| (٤) ش : عليها  | (٣) ش : اليها   |
| (٦) ش : حقايقه | (٥) ش : هذا لك  |
| (٨) ش : فيها   | (V) ش : عموم    |

(٩) ش : السعنحة (١٠) ش : نسجته

### القابسة الثامنة

سمعت الانطاكي ابا القاسم ، وكان يعرف بالمجتبى ، يقول : الاسباب التي هي مادة الحياة هي (١) في وزن الاسباب التي هي جالبة للموت ، قيل له : فلم كان الموت على هذا اولى بالانسان من الحياة ؟ فقال: لان الموت طبيعي، وكل طبيعي لا محيص عنه ، وانما اطلقنا (٢) الكلام الاول لانك ترى من نجا من الموت بشيء وقع به غيره في الموت (٣) ، وتجد (٤) من تخلص الى الحياة بشيء به وقع غيره الى الموت (٤) ، فلو استطيع حصر هذه الابواب لوجد (٥) ما به يموت من يموت في عدد ما به يحيى من يحيى ،

ثم قال: وها هنا موت طبيعي معترف بسه في مقابلته حياة طبيعية وهكذا ايضا ها هنا موت عرضي وفي مواجهته حياة عرضية و فالمون الطبيعي قد قامت به (٢) الشهادة من الكافة و فاما الحياة الطبيعية [ ١٧ آ ] فحيساة العقل بالعقل (٧) و والموت العرضي الجهل الشائع في الانسان و فاما الحياة العرضية فحس الانسان وحركته بسلامة بدنه ، وسكون اخلاطه ، وقوة طبيعته ، وتصرف سائر ما هو مركب من جهته و

ثم قال : ومن فتح الله بصر (^) عقله ولحظ هذه الحقائق ، ترقتًى في درجات المعارف وسلاليم الفضائل ، وانتهى الى افق الروح والراحة ، ونجا من هذه المعادن التي هي معادن العطب والتلف ومساكن الافات والهلاك ، وتفجر في هذا الفصل بكل كلام شريف وبكل موعظة حسنة ، وكان من القادرين على امثاله ، وممن قد ايده الله تعالى بتوفيقه ومعونته ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش (٢) ش: اطلقت

<sup>(</sup>٣) ش : من نجا من الموت بشيء به يخلص غيره الى الموت

<sup>(</sup>٤) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش (٦) ش: منه

<sup>(</sup>V) ش: بالمعقول (A) ش: بصيرة

### القابسة التاسعة

سأل ابو محمد الاندلسي النحوي عيسي بن على الوزير (١) ، وانا عنده ، فقال : لم قال صاحب كل علم ليس في الدنيا اشرف من علمي الذي انظر فيه ؟ هكذا نجد(٢) الطبيب والمنجم والنحوي والفقيه والمتكلم والمهندس والكاتب والشاعر • قال : وانا ، لمكاني من النحو ، اقول هذا القول ، وهكذا أجد من سميت • فقال الشيخ عيسى بن علمي : هذا لان صورة العلم في كل نفس واحدة ، فكل(٣) احد يجد تلك الصورة بعينها ، فيمدح العلم بها ، ويظن ان تلك الصورة انما هي لعلمه وحده ، وكذلك صاحبه • وتلك ، اطال الله بقاك ، صورة العلم الاول • فاما اذا قسمت العلم ، كما قسمه أبو زيد احمد بن سهل البلخي (٤) الفيلسوف في كتابه المسمى اقسام العلوم ، وتتمعت مراتبه ، فانك تجد حنثذ علما فوق علم ، بالموضوع او بالصورة ، وعلما دون علم ، بالفائدة والثمرة [ ١٧ ب ] • وهذا المعنى الذي اشـــير اليه يصح لك لو<sup>(٥)</sup> فرضت نفسك عالمة بكل<sup>(٦)</sup> شيء ، فكنت حينئذ لا يحضرك علم دون علم بل كنت تطلع على جميعه بنوع الوحدة مع اختلاف مراتبه من نواحي مواده وصــوره وفوائده وثمره ، وكنت تجدها كلهــا واحدة • لأن حد العلم كان يشتق(٧) من كل فن منها على ما هو به من غير خلل عارض ولا فساد واقع •

(١) ش : عيسى بن علي بن عيسى الوزير

(۲) ش : تجد (۳) ش : وكل

(٤) ش : ابو زيد أحمد بن زيد الفجائي

(٥) ش : ولو (٦) ش : كل (٧) ش : يسبق

قال الاندلسي: قد كنا ، ايها السيد ، نترامي بهذه المسألة تحقيرا لها ، وامتهانا لقدرها ، وفيها هذا الجواب الذي لو رحل اليه من قطر شاسع ، أو غرم عليه مال دِثر (٨) ، لكان ذلك دون حقه ، وما اكثر ما يحقر الشيء . فيصير صلة لشيء لا يحقر ، لولا ان عمري استهلكه (٩) النحو لكنت البس لهذا العلم صدار المنكمشين (١٠) ، واصبغ به (١١) نفسي صبغة المتحققين ،

 <sup>(</sup>A) ش : كثير · وفي القالموس المحيط · دثر : مال كثير

<sup>(</sup>٩) ش : يستهلكه (١٠) ش : المنكمش (١١) ساقطة من ش

## المقابسة العاشرة

قال ابو ذكريا الصيمري لابي سليمان : اذا كان الباري تعالى لا يفعل ما يفعل ضرورة ولا اختيارا ، فعلى اي نحو يكون فعلم ؟ فانه ان كان كاستنارة الهواء عن الشمس فهو ضروري ، وان كان كفعل احدنا فهو اختيارى ، وما خلا هذين فغير معقول ، وما لا يعقل فغير مقبول .

فقال ابو سليمان: قد قال كبار الاوائل انه تعالى يفعل بنوع اشهرف من الاختيار و وذلك النوع لا اسم له عندنا ، لانا انما نعرف الاسماء الته قد عهدنا اعيانها ، وشبهنا بها (۱) و والناس اذا عدموا شيئا عدموا اسمه ، لان اسمه فرع عليه ، وعينه اصل له ، واذا ارتفع الاصل ارتفع الفرع ، هذا ما لا دفاع له ، ولا امتناع منه ، وخواص الخواص معدومة الاسماء ، ونحن نحس [ ۱۸ آ ] بمعان جمة ، وفوائد كثيرة ، لا نستطيع صرفها عن انفسنا ، وقد التبست بها ، وقرت في اثنائها (۱) ، ومع ذلك اذا حاولنا اسماءها عجزنا ، بلي قد نعتاض من الاسماء الفائنة اشارات بصفان وتشبيهات تقوم لنا من بعد مقام الاسماء الفائنة ، ولكن لها فينا اعمال رديثة وايهامات عندنا فاسدة ، ولكن ليس لنا في هذا بوجه من الوجوه حيلة ، فمن جملة ذلك فاسدة ، ولكن ليس لنا في هذا بوجه من الوجوه حيلة ، فمن جملة ذلك ليس باضطرار ، لان هذا فعل (۱) عاجز ، ولا دافع لهـــذا القول ، وليس باختيار أيضا لان في الاختيار معني قويا من الانفعال ، وهذا مسلم عند من الف باختيار أيضا لان في الاختيار معني قويا من الاوائل ، فلم يبق بعد هذا الا انــه بنحو (۱) عال شريف يضيق عنه الاسم مشارا اليه ، والرسم مدلولا به عليه، بنحو (۱) عال شريف يضيق عنه الاسم مشارا اليه ، والرسم مدلولا به عليه،

<sup>(</sup>١) ش : اوشبها لها (٢) ش : افنانها (٣) ش : نعت

 <sup>(</sup>٤) كذا وردت العبارة في ل ، ش · ولعلها : الا انه يفعل بنحو عال

ولو قال لك رجل لم خبرت عن الله بالتذكير دون التأنيث؟ لم يكن<sup>(°)</sup> عندك الا ان تقول هذا ما اقدر عليه وليس عندي لما هو حقه في الخبر عنه اسمم يخصه<sup>(۲)</sup> ، واكثر ما امكنني انهي لم انعته بما انعت به الانثى • وهذا لان التذكير والتأنيث معنيان يوجدان فينا وفيما<sup>(۷)</sup> اشبهنا من سائر الحيوان وهما منفيان عن الله تعالى من كل وجه وبكل <sup>(۸)</sup> وهم •

ثم قال : بعد هذا الذي اقدم (١) من القول ، والذي اختاره في هـــذا الجواب ، مع هذا التضييق الواقع ، ان قولنا يفعل لا يصح معناه في الباري البتة ، بل قولنا يفعل عبارة عن انفعال الاشياء له ، لان (١٠) الاشياء كلهـــا مشتاقة اليه ، متوجهة نحوه ، مستأنسة [ ١٨ ب ] به ، مقتبسة منه ، وذلك ايضاً لان وجوده قد حرك الاشياء الى ذاته (١١) ، وشوقها الى قربه ، وبث الوسائط بينها وبينه ، تم ضرب مثلا فقال : الا ترى الى الطبل يضرب عند الرحيل من قبل الملك ، فترى كل احد قد تحرك حركة لائقة به موقوفة عليه نحو الملك ، من غير ان يكون قد تقدم الى واحد واحد (١٥) منهم بما هو اليه بل هو على سكونه (١٥) وحاله السالفة (١٤) و وانما لاح لهم لائح (١٥) فتحركوا مشتاقين متشبهين ،

ثم قال : وينبغي ان يعلم (١٦) انه لا فاعل الا وهو (١٧) يعتريه نوع من انواع الانفعال في فعله ، كما انه لا منفعل الا وهو يعتريــه نوع من

<sup>(</sup>٥) ش : لما كان (٦) ش : يحضر (٧) ش : وبهما

<sup>(</sup>A) ش : وكل (۹) ش : قدم

<sup>(</sup>١٠) ش : لان الاشياء له وان ً الاشياء كلها ٠٠٠

<sup>(</sup>١١) ش : وذلك اتصالات وجوده فدخول الاشياء الى ذاته

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش (۱۳) ش: سكوته (۱٤) ش: السابقة

<sup>(</sup>١٥) ش : فانما لاح لهم منه لائح

<sup>(</sup>١٦) ش: تعلم (١٧) ساقطة من ش

انواع الفعل في انفعاله ، الا ان الانفعال في الفاعل خفي جداً (۱۱ ۱۱) و الفعل في المنفعل خفي جدا ، فلهذا لا يطلق على الفاعل الا الاسلم الاخص له ، الا عم لجملته (۱۹) و هذا وان كان الاطلاق و الاستعمال على حد ما حقق القول فيه (۲۰) ، وان (۲۱) المعقول (۲۳) لا سبيل الى انكاره ، وما عرف بالحقيقة (۲۳) لا طريق الى جحوده ، فقد بان ان قولنا يفعل ولا يفعل ، وفاعل وغير فاعل ، كلمات مطلقة على حد المجاز والعادة ،

(١٨) ش: الا ان في الانفعال خفي جدا

<sup>(</sup>١٩) ش : فلهذا لا يطلق على الفاعل الا الاسم الاشمل له الاول ولذلك لا يطلق على المنفعل الا اسم الاخص له والاعم لجملته

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۱) ش : فان

<sup>(</sup>٢٢) ش : المفعول

<sup>(</sup>٢٣) ش : الحقيقة

## المقابسة العادية عشرة

سمعت ابا اسحاق الصابي الكاتب يقول لابي الخطاب الصابي : اعلم ان المذاهب والمقالات وانتحل والآراء ، وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه ، كدائرة في العقل ، فمتى فرض فيها قول وجعل مبدأ للأقوال (۱) انتهي منه الى آخر ما يمكن ان يقال ، فليس من قول الا وقد قبل او يقال ، وليس من فعل الا وقد فعل او سيفعل ، وليس من شيء الا وقد علم او يعلم ، وهكذا في [ ١٩٩ أ ] الظن والرأى وغير ذلك ، ومثال هذا بين في كل ما اردته ، وذلك انك لا تشير الى رأى ونحلة الا امكنك ان تظن به كل ما ظن (۱) وتقول كل ما (۳) الخر ، لان الخاطر يسنح مرة ولا يسنح مرة ، وانقلب يتسع تارة ولا يتسع الخرى ، واللسان ينطق وقتا ويمسك وقتاً ،

قال ابو الخطاب : هل المخواطر والالفاظ والآراء والمقالات نسبة الى المزاج والطينة والهواء والى العناصر بالجملة ؟ فقال : نعم لها نسبة قوية ، وعلاقة شديدة ، ورباط متين ، الى هذه الامور التي تنظر فيها (٥) او تطيف بها (٦) او تطل عليها (٧) ، ولا سبيل مع ذلك الى اتفاق الناس في حال من الاحوال ، ولا سبيل من السبل ، ولو امكن ذلك لوجد ، الا ترى انسه لا سبيل الى ان يكون الناس كلهم طوال القدود او قصارها ، او ضحام

<sup>(</sup>١) ش : الاقوال (٢) ش : كل ما ظن ويظن

<sup>(</sup>٣) ش : كما

 <sup>(</sup>٤) وردت الكلمة في ل ، ش بالحاء المهملة ولا معنى لها هنا .
 والمجم : الصدر كما في القاموس المحيط

<sup>(</sup>٥) ش : فيه (٦) ش : عليه

الرؤوس او صغارها ، وفصحاء الالسنة او لكنها ، او على مذهب واحد (^^) ومقالة (^^) واحدة ، كيف يكون هذا ، او يظن هذا ، والطبيعة انما تعطي صورتها لكل شيء بحسب قبوله وتهيئه ومواتاته ، فلين الزبد (^ ^ ) من عطية الطبيعة ولكن على قدر قبوله ، وصلابة الحجر من عطية الطبيعة ولكن على قدره ، فاختلاف الصور انما نشأ من اختلاف المواد ، وهذا اصل لا اصل له ، وعلة لا علة لها ، لانه لم يفعله فاعل على ذلك ، بل الصورة من شأنها هذا ، والامر مستتب (١١) على سنن ما ترى ، فعلى هذا ، والمادة من شأنها ذاك ، والامر مستتب (١١) على سنن ما ترى ، فعلى هذا كل احد ينتحل ما شاكله مزاجه ، ونبض عليه عرقه ، ونزع اليه شوطه ، وعجن به طينه ، وجرى بعد ذلك عليه دأبه وديدنه ،

(A) ش : واحد اوحد (۹) ش : مقابلة

(۱۰) ش : الزند (۱۱) ش : مسبب

# المقابسة الثانية عشرة

[ ١٩ ب ] سمعت الخوارزمي الكاتب يقول لابي اسحاق الصابــــي ابراهيم بن هلال(١): لم اذا قيل لمصنف او كاتب او خطيب او شــاعر في کلام قد اختل شیء منه ، وبیت قد انحل نظمه ، ولفظ قلق نصابه<sup>(۲)</sup> ، هات بدل هذا اللفظ لفظا ، ومكان هذه الكلمة كلمة ، وموضع هذا المعنى معنى آخر ، تهافتت قوته ، وصعب عليه تكلفه ، وبُعملُ بمزاولة ذلك رأيه ، ولو رام انشاء قصيدة مفردة ، وتحبير رسالة مقترحة ، كان عسرها عليه اقل ، ونهوضه بها اعجل ؟ فقال : لان رقع ما وهي يحتاج الى تدبير قد فات اوله من جهة صاحبه الاول ، ومن كان اولى به ، وكان كالأب له • وذلك شسه بعلم الغيب ، وقل ما<sup>(٣)</sup> ينفذ في حجب الغيب مع العواثق التي دونه • وليس كذلك اذا افترع هو كلاما ، وابتدأ فعلا ، واقتضب حالا ، لانه (٤) يستقل حينتُذ بنفسه ، ولا يحتاج فيه الى شيء كان من غيره او يكون ، فعقله (٥) بِقَظْتُهُ يَعْطِيهُ تَمَامُ مَا قَدْ فَتَحَ عَلَيْهُ سَدَّهُ وَقَدْحَ عَلَيْهُ زَنْدُهُ • وَلَمْ يَكُنْ هَكَذَا حاله في كلام معروض عليه لم يهجس قط في نفسه ، ولا اعد له باله(٦) شيئًا من فكره ، وقد يفجأه لم يتأهب له<sup>(٧)</sup> ، ولم يرض نفسه عليه • وفي الجملة كل مبتديء شيئًا فقوة المبتدأ(٨) تفضي به الى غاية ذلك الشيء ٠ وكل متعقب امرا قد بدأ به غيره فانه بتعقيبه يفضي الى حدٌّ ما بدأ بــه في تعقيبه ، ويصير ذلك مبدأ له، تم تنقطع المشاكلة بين المُبْتَدأ وبين المتعقَّب •

<sup>(</sup>١) ش : لابي اسحق الصابي بن هيثم بن هلال

<sup>(</sup>٢) ش : مصابه (٣) ش : من (٤) ش : لا

<sup>(</sup>٥) ش : تعقله (٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) ش : فقد يعجزه ما لم يتأهب له

<sup>(</sup>٨) ش : المبدأ فيه

## القابسة الثالثة عشرة

[ ٢٠ آ ] قال يحيى بن عدي : قول القائل : العلمة قبل المعلول ، لا مدخل للزمان فيه • وكذلك قول النحويين : الاسم قبل الفعل ، لا ينضمن معنى الزمان ، وكأنه جار في فضاء الدهر (١) • والفرق بين الزمان واندهر بين ، ولعله سيمر في موضع من هذا الكتاب •

قال البديهي: فقولنا الاب قبل الابن اين هو من الزمان ؟ قال : من جهة لا مدخل للزمان بينهما ، وذلك ان الخرض فيهما (٢) ان هذا علة هذا ، ومن جهة ذلك (٣) يدخل لانه يصير مؤذنا بان هذا كان في الزمان قبل هذا في الزمان ، واما قول النحويين : ان الاسم قبل الفعل ، فمعقول ان ترتيبه مقدم عليه ، والا فمتى وجد الاسم وجد الفعل ، ومتى وجد الفعل وجد الحرف ، فمرتبة الوجود واحدة في الجميع ، ومراتب الاعيان مختلفة في الجميع ،

ثم قال : ينبغي ان يصفو اللحظ الذي تجرد نحو<sup>(٤)</sup> الاشياء الأول ، التي هي كثيرة بالاسماء والنعوت عند الاستعمال ، وواحدة بالحقائق والذوات ، فان هذا النظر اذا صفى وتم ، كفى مؤونة عظيمة ، وحاز امرا عزيزا .

<sup>(</sup>١) ش : قضايا الدهر

 <sup>(</sup>۲) كذا وردت العبارة في ش · وفي ل : فكذلك ان الغرض فيهما ·
 وفي هامش ل : لعله : وذلك اذا كان

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : في نحو

# المقابسة الرابعة عشرة

قال يحيى بن عدي ، في درس البديهي عليه سنة احدى وستين وتلثمائه وانا حاضر ، مبدأ (۱) النجوهر الصورة والمادة ، ومبدأ الكم النقطة والوحدة ، ومبدأ الكيف السكون والحركة ، قال : وهذه المبادىء هي اوائل العالم العلوي والسفلي والعقلي والحسي ، وصار ايضاحه بهذا التلخيص ببحث العقل ، واستنباط [ ۲۰ ب ] النفس ، وشهادة الحال ، وحقيقة المطلوب ، ان حاول محاول زيادة على هذا لم يستطع ، وان رام رائم نقصا(۱) منه لم يقدر ، لان انتظامه بالعلة الاولى ، وتمامه من اجلها ، ودوامه بدوامها ، والحركة والسكون والنقطة والوحدة والصورة والمادة لم تختلف في اعيانها ، بل (۱) للقوابل التي هي لها ، وبحسبها انقسمت النعوت عليها ، واشتركت العبارات عنها ، ومتى امكن تسديد (١) اللحظ الى الغاية العالمية ، وهو به هو ، لا شي، هو به ، وهو له ، وهو من اجله ،

ثم قال : النقطة في الجوهر صورة ، والصورة هي في الكل نقطة ، والوحدة في جميعها مستولية شاملة محتوية غالبة ، فاليها يجب ان يرمىي الرامي ، وعنها يجب ان يحمي المحامي ، فليس فوقها مذهب ، ولا دونها مبتغى .

قال له العروضي : اذا كانت الوحدة مستولية شاملة ، كما بان من القول ، فما بال الكثرة ادنى الينا ، واسبق الى نواظرنا ، واغنى عن طلب

(١) ش : ما مبدأ (٢) ش : نقضاً

(٣) ش : القوابل (٤) ش : تشديد

(٥) ساقطة من ش (٦) ش: لا لشيء هو به

الدليل فيها؟ فقال: لانبًا بها، وهي بنا، ومن هذه الجهة وجب ان تشتد العناية في تخليصها وتعليتها (۱) حتى تظهر الوحدة في الثاني كما ظهرت الكثرة في الاول، وهو الذي يسمى سعادة، واليها وقع التوجه، وعليها قصر السعي، ودخل ابو العلاء صاعد الكاتب (۸) وانقطع الكلام، وفات ان نبلغ (۹) اقصى ما عنده ٠

(V) ش : تحصيلها وتقليبها

(٨) ساقطة من ش (٩) ش: يبلغ

#### المقابسة الغامسة عشرة

[ ٢١ آ ] قلت لوهب بن يعيش الرقى : لم صارت الكيفية تسرى من المكيف الى الاول والثاني ؟ مثال ذلك : الرائحة التي للتفاح ، فانها تسرى الى الهواء ، ثم تقرع الخيشوم ، وتصل الى الدماغ (١١ ، وليس كذلك الكمية في ذي الكم ، مثال ذلك : تفاحتان وثلاث عند زيد ، لا تسرى كميتها الى عمرو ،

فقال: الكمية اقرب الى الجوهر ، واشد توحدا به ، وادل عسلى المواصلة والتشبث والوحدة ، وليس كذلك الكيفية ، لانها<sup>(۲)</sup> ابعد من الجوهر ، واقرب الى الكثرة ، فلذلك صار مقتضى الكيفية <sup>(۲)</sup> بحسب الكثرة ، مخالفا لمقتضى الكمية بحسب الوحدة ، الا ترى ان الكيفية تابعة لما ترامى في الحس ، واتستى<sup>(۳)</sup> عن الطبيعة ؟ الا ترى ان الكمية تابعة لما ترامى للعقل ، واتصل بالنفس (1) ؟

<sup>(</sup>١) اوردت ش هذه الجمل الثلاث بجملة واحدة : فانها تسري الى الدماغ .

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ش : واسبق

<sup>(</sup>٤) ش: الا ترى ان الكمية تابعة لما ترى اي العقل وتتصل بالنفس

#### المقابسة السادسة عشرة

قلت<sup>(۱)</sup> للقومسي<sup>۲)</sup>: لم صار الانسان اذا زور كلاما لمجلس يخصه<sup>(۳)</sup>، وخصم يناظره ، وصاحب يعاتبه ، لا يفي<sup>(٤)</sup> بادائه في حال ما يباشر المراد وينحي عن الغرض ، ويتوخى غاية ما في النفس ؟

فقال: لانه في الحال الثانية يصير أسيراً في يد ما قد قدمه وقو مه وفه يحتاج في تلك الحال الى قوة حافظة ، وقوة مؤدية ، وربما خانتاه ، او خانته احداهما و وليس كذلك اذا ارتجل كلاما ، وافترع معنى ، فانه يكون مطلق العنان في ضروب التصرف وافانين التزويق ، وغير موقوف على شيء متقدم ، ولا متق شيئاً متوقعا فجأته (٥) ، على خلاف تقديره في وهمه ووضعه في نفسه ، فخلوص (١) الحال وسلامة البال يفضيان به الى آخر ما في نفسه ، لان الواسط ة الحائلة ساقطة ، والحجب مخروقة ، والأوالية معينة (٧) ،

لا تسرع ، ايدك الله ، الى الطعن والعيب في هــــذه المواضع التي تر ك (١٥) قليلا ولا تبلغ (٩) ظنك بها ، فان الجميع اخذ عن هؤلاء الجلة الاعلام ، حسب ما كانت المذاكرة والمقابسة يمتدان بهم ويقران عليهم ، وكان الغرض كله ان يستفاد كل ما تنفسوا به ، وتنافسوا فيه ، فان شاركتني على ذلك فالحكمة فوضى بيننا ، والحق مشاع عندنا ، والفائدة حاصلة لنا ، وان انحيت بجدك (١) وفطنتك ، لم تخرج من جميع وجوء

|   | 14 | ساقط | الاسم   | (7) | ساقطة من ش | (1) |
|---|----|------|---------|-----|------------|-----|
| 0 | 0  | -    | Com 7 , | (1) | سامعه س س  | (1) |

<sup>(</sup>٣) ش : يحضره (٤) ش : يكن

<sup>(</sup>٥) ش : موقفاً يخاف فجأته (٦) ش : بخلوص

<sup>(</sup>٧) ش : مغيبة (٨) ش : نزل

<sup>(</sup>٩) ش : يبلغ (١٠) ش : فان انجبت نجدتك

العدل الى الظلم ، ولكن تبعد عن الخلق الجميل ، وعما يليق بالرجل الاصيل و واساس التلاقي (١١) والاجتماع التصافي (١١) والاستمتاع ، والمفاوضة بين اناس بكل ما ينطق باتودد والايناس ، وعلى التكرم والتفضل والرعاية والحياء والابقاء والاغضاء ، لا على الشراسة والعناد ، ولا على ما لا(١٣) يجمل بذوى الفضل والحفاظ و والله يبلغ بك ، ويحسن على اقتباس الحكمة عونك ، ويقر اعينا بمكانك ، ويهدينا جميعا للزلفي عند والمكانة قبله (١٠) ، بمنته واحسانه و على انك اذا استشففت (١٠) هذا الكتاب كله ، وقلبته ، وعرفت غرائبه وعجائبه ، علمت انك ظالم اذا عبت (٢١) ، واني مظلوم في يدك اذا استزدت (١٠) والله لقد تعبت في تحصيل ما قالوه ، وخاطرت الآن برواية ما تقابسوه و ولو قمت مقامي لما اخطأتك (١١) حالي ، ولا خلوت من غيري (١٩) من بعض ما تنجني به علي و كان الله لك ، واخذ بيدك ، وادام الصنع الجميل لك ، ان شاء الله و

(١١) ش: التلافي (١٢) ش: والتصافي

(۱۳) ش : ساقطة من ش (۱٤) ش : فيه

(١٥) ش : استشفعت · وقد اثبتها السندوبي كما في الاصل

(١٦) ش : اعتبت • وقد اثبتها السندوبي كما في الاصل

(١٧) ش: استزرأت • وقد جعلها السندويي استذريت

(۱۸) ش : اخطا بك (۱۹) ش : عبرى

# المقابسة السابعة عشرة

[ ٢٧ آ ] سئل ابن سو ار ، في دكان (١١) ابن السمح بباب الطاق ، هل ما فيه الناس من السيرة ، وما هم عليه من الاعتقاد ، حق كله ، او اكثره حقى، او كله إطل، او اكثره؟ فقال المسألة هائلة، والحواب هين • قبل: فأَفدنا ، افادك الله ، فان ركبة العلم لا تنزح ، وان اختلفت عليها الدلاء ، وكثر على حافاتها الواردة • فقال : صدقتم • واعلموا انه اذا لحظ استبلاء الطبيعة عليهم ، وغلبة (٢) آثارها فيهم ، في الرأي المعتقد ، والسيرة المؤثرة ، فَاكْثَرَ ذَلَكَ بَاطِلُ • لان سلطان العقل في بلاد الطبيعـــة غريب ، والغريب ذليل • وان لحظ حكم العقل ، وما يجب به ، ويليق بجوهره ، ويحسن مضافًا الله ، فاكثر ذلك حق ، كان الملحوظ رأيا او سيرة او عادة او خليقة على (٣) حسب هاتين الغلمتين (٤) يكون القضاء ، ويقع الحكم ، والحق لا يصير حقا بكثرة معتقدية ، ولا يستحيل باطلا بقلة منتحليه • ولكن فـــد يُظَنَ بالرأي الذي قد سبق اليه الاتفاق من جلة (٥) الناس وافاضلهم انـــه اولى بالتقديم والايشـــار ، واحق بالتعظم والاختيــــار ، لانه يكون مقومًا بالبحث ، مجبورا بالفلي (٦) ، مصقولا على الزمان ، تلمسه كل يد ، وتحتلمه(٧) كل عين • ويصير ثباته على صورته الواحدة دليلا قويا ، وشاهدا زكياً ، على حقيقته ، لانه يبرأ حينئذ من هوى صاحبه<sup>(٨)</sup> ، ويعرى من تعصب ناصره ، وتبقى صوارته (٩) الخاصة ، وتجرى مجرى السبيكة (١٠) التي لا تحتاج الى علاج المعالج ، وتمويه المموه ، وانتقاد المنتقد ، وتنفيق المنفق ، وحلة المحتال .

| (٢) ساقطة من ش    | (۱) ش : وکان |
|-------------------|--------------|
| (٤) ش : القبيلتين | (٣) ش : وعلى |

(٥) ش : جملة (٦) ش : بالفكر

(V) ش : تجلیه (۸) ساقطة من ش

(٩) ش : ويبقى بصورته (١٠) ش : السكينة

## المقابسة الثامنة عشرة

سألت ابا زكريا الصيمري عن الانسان يقول: حدثتني نفسي بكذا وكذا ، [ ۲۲ ب ] وحدثت نفسي بكذا وكذا ، كيف<sup>(۱)</sup> هـذا ؟ فاني اجد الانسـان ونفسـه كجارين متلاصقين ، يتلاقيـان فيتحدثان ، ويجتمعان فيتحاوران ، وهذا يدل على بينونة بين الانسان ونفسه .

فقال: الانسان انما هو انسان بالنفس ، وللنفس ما هو انسان ، والانسان له صورة بحسب قبوله من النفس ، والنفس نفس بحسب ملابستها للبدن ، او (۲) تدبيرها فيه ، فاذا قال الانسان: حدثتني نفسي ، أو حدثت نفسي ، فانما ذاك لشعوره بشرف نفسه ، بقدر ما استفاد من صورتها الخاصة به ، واستنارة العقل عليه ، هذا ان كان الحديث مؤاتيا للحق آخذا بقسطه منه ، وان تكن الاخرى دخل الفساد من ناحية المادة والخلط والمزاج والقابل ، قال (۳): الا ترى انك تقول: حدثني عقلي بكذا وكذا ، ولا تقول حدثت عقلي بكذا وكذا ، ولا تقول وابقى ، ونسبه اشرف واسمى ، والانسان متقوم بالنفس التي اذا لحظها وعينه التي له منها ساغ (٤) له ان يحدثها ، ويحدث عنها ، ويحقق نبأها وحالها ، وهي العقل بوجه آخر ، والكن العبارة عن هذه الخفيات قاصرة ، وان كانت انفس بها مشيرة (٥) ، فعلي هذا ، والانسان يتحدث عن نفسه بما يغلب عليه (٢) منها ، وتحدثه نفسه بما يغلب عليه الانسان يتحدثه نفسه بما يغلب عليه امنه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم عليها منه ، وهو هي ، وهي هو ، ولكن بنوع ونوع ، وحال وحال ، واسم

(١) ساقطة من ش (٢) ش : و

(٣) ساقطة من ش (٤) ش: اساغ

(٥) ش : مستنيرة (٦) ساقطة من ش

واسم ، وملحوظ وملحوظ (<sup>(۷)</sup> ، وتقريب وتقريب ، وتحقيق وتحقيق .

هذه معاني اختلست من مذكرات هؤلاء المشايخ ، فلم يمكن ان تورد تامة
مستقصاة لان الكتب التي توضح هذه الدقائق (<sup>(۱)</sup> موجودة ، ومن يشسر ح مشكلها ويفتح مستغلقها حاضر ، فليكن (<sup>(1)</sup> التعويل في بلوغ غايات [ ٢٣ آ ]

هذه المواضع على العلماء والكتب والقرائح (<sup>(۱)</sup> ،

(V) ش : وملخوص وملخوص

(٨) ش : الحقائق (٩) ش : فليمكن

(١٠) كذا في ش ٠ وفي ل : الفواتح

OF THE SECOND STREET

# المقابسة التاسعة عشرة

خرج ابو سليمان يوما الى الصحراء في (١) بعض زمان (٢) الربيسة قصدا للتفرج والمؤانسة ، وصحبته ، فكان (٣) معنا ايضا صبي دون البلوغ ، جهم الوجه ، بغيض المحيا ، شتيم المنظر ، ولكنه كان ، مع هذه العورة ، يترنم ترنما يفرج (١) عن جرم ترف ، وصوت شبج ، ونغمة رخيمة ، واطراق حلو ، وكان معنا جماعة من اطراف (١) المحلة ، وفتيان (١) السكة ، ليس فيهم الامن يتأدب تأدبا يليق به (١) ويغلب عليه ، فلما تنفس الوقت ، اخذ الصبي في فنه ، وبلغ اقصى ما عنده ، فترنح اصحابنا ، وتهادوا ، وطربوا ، فقلت لصاحب لي ذكي : اما ترى ما يعمل بنا شجا(١) هذا الصوت ، وندى هذا الحلق ، وطيب (١) هذا اللحن ، ونفث هذا النغم (١) ؟ فقال لي : لو كان لهذا الحلق ، ويعنى به (١) ، ويأخذه بالطرائق المؤلفة ، والالحان المختلفة ، لكان يظهر (١) آية ، ويصير فتنة ، فانه عجيب الطبع ، بديع الفن ، غالب الدنف والترف (١) .

فقال ابو سليمان فلتة : حدثوني ، على (١٣) ما كنتم فيه ، عن الطبيعة لم احتاجت الى الصناعة ؟ وقد علمنا ان الصناعة تحكي الطبيعة ، وتروم اللحاق بها ، والقرب منها ، على سقوطها دونها • وهذا رأي صحيح ، وقول

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش (٢) ش : ايام (٣) ش : وكان

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش (٥) ش : طراق

<sup>(</sup>٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) ش : شجن (A) ش : طيبة

<sup>(</sup>٩) ش: وتفنن هذه النغم

<sup>(</sup>١٠) كذا في ش ٠ وفي ل : يغنى به

<sup>(</sup>۱۱) ش: لكان يظهر انه آية

<sup>(</sup>۱۲) ش : غالب الدين والشرف (۱۳) ش : بما

مسسروح • وانما حكتها ، وتبعت رسمها ، وقصست اثرها ، لانحطاط رتبتها (۱۹ هـ) • وقد زعمت ان هذا الحدث لم تكفه الطبيعة ، ولم تغنه (۱۰ هـ) وانها قد احتاجت الى الصناعة ، حتى يكون الكمال مستفادا بها (۱۲ هـ) ومأخوذا من جهتها (۱۷) ؟

فقلنا له: لا ندري ، فانها لمسألة (١٠١) ، قال فكروا ، فعدنا له وقلنا : انا قد بلحنا (١٩٠) ، فلو منت بالبيان ، ونشطت لنشر الفائدة ، [ ٢٣ ب ] كان ذلك محسوبا في بيض اياديك ، وغرر فضائلك ، فقال : ان الطبيعة انما احتاجت الى الصناعة في هذا المكان ، لان الصناعة ها هنا تستملي من النفس والعقل ، وتملي على الطبيعة ، وقد صح ان الطبيعة مرتبها دون مرتبه النفس ، وانها (٢٠٠) تعشق النفس (٢٠٠) ، وتتقبل (٢١) آثارها ، وتمثل (٢٠٠) ، بامرها ، وتكمل باكمالها (٢٣٠) ، وتعمل على استعمالها ، وتكتب باملائها ، وترسم بالمرها ، والموسيقي حاصل للنفس وموجود فيها ، على نوع لطيف وصنف بالقائها ، والموسيقي حاصل للنفس وموجود فيها ، على نوع لطيف وصنف مؤاتية ، وآلة منقادة ، افرغ عليها تأييد (٢٠٠٠) العقل والنفس لبوسا مونقا ، وتاليفا معجبا ، واعطاها صورة معشوقة ، وحلية مرموقة ، وقوته في ذلك تكون بمواصلة النفس الناطقة ، فمن ها هنا احتاجت الطبيعة الى الصناعة ، تكون بمواصلة النفس الناطقة ، فمن ها هنا احتاجت الطبيعة الى الصناعة ، التي من شأنها استملاء ما ليس لها ، واملاء ما يحصل فيها ، استكمالا بما التي من شأنها استملاء ما ليس لها ، واملاء ما يحصل فيها ، استكمالا بما

<sup>(</sup>١٤) ش : لانحطاط رثبتها عنها

<sup>(</sup>١٥) ش : ولم تغنيه وانها تعنيه

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٧) زيادة في ش : « والغاية مبلوغة بمعونتها واصدارها »

<sup>(</sup>١٨) ش : فقلنا له ما ندري وانها لمسئلة .

<sup>(</sup>١٩) ش : ثلجنا • ومعنى بلح : اعيا

<sup>(</sup>٢٠) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

تأخذ ، واكمالا(٢٦) بما تعطي •

فقال له البخاري ، وكان من تلامذته ، ما اشكرنا لك على هذه الصلات السنية ، وما احمدنا لله تعالى على ما يهب لنا بك من هذه الفوائد الدائمة ، فقال : هذا بكم اقتبست ، وبحجركم قدحت ، والى ضوء ناركم عشوت ، واذا صفا ضمير الصديق [ للصديق ] (۲۷) ، اضاء (۲۸) الحق بينهما ، واشتمل الخير عليهما ، وصار كل واحد منهما رداً لصاحبه ، وعونا على قصده ، وسببا قويا في نيل ارادة به ودرك بغيته ، ولا عجب من هذا فالنفوس تتقادح ، والعقول تتلاقح ، والالسنة تتفاتح ، واسرار هذا الانسان، الذي هو العالم [ ۲۶ آ ] الصغير في هذا العالم الكبير ، جمة ، واسسعة ، منشة ، وانما يحتاج الناظر في هذا النمط الى عناية بنفسه في طلب سعادته ، ورعاية (۲۹) لحاله (۳۰) في السلوك الى غايته ، غير عائج على زهرة العين ، ونضرة الحسن ، ولذة الوقت ، فانه بهذه المقدمات يصل الى تلك الغايات ، ويجد تلك السكائن ، مر تفعا عن هذه الاقذاء ويجني تلك الثمرات ، ويجد تلك السكائن ، مر تفعا عن هذه الاقذاء والقاذورات ، واول هذا الامر وآخره بالله ، ومن الله ، اللهم طهر قلوبنا ون ضروب الفساد ، وحب الى انفسنا طرائق الرشاد ، وكن لنا دليلا ، من ضروب الفساد ، وحب الى انفسنا طرائق الرشاد ، وكن لنا دليلا ،

(٢١) ش : تقبل

(۲۲) ش : تتمثل

(۲۳) ش: بكمالها

(٢٤) ش : بتأیید

(٢٥) ش : الحادثة

(٢٦) ش : کمالاً

(۲۷) الزيادة من ش

(۲۸) ش: واضاء

(٢٩) ش : رعايته

(٣٠) كذا في ش · وفي ل : لحباله

وبنجاتنا كفيلا ، بمنتك وجودك ، اللذين لم يخل (٣١) منهما شــــي. من خلقك العلوي والسفلي ، ولا فاتا شيئاً من صنعك الخفي والجلي ، يا من الكل به واحد ، وهو في الكل موحد (٣٢) .

هذا ما خلص من هذا الاجتماع ، وهو ظاهر الشرف ، اتيت به عــلى ما الفيته (٣٤) • فاشركني في استحسانه وقبوله ، وكن [لي] (٣٤) معينا على طلب نظيره ، فالتعاون (٣٠) على الخير ، والتناصر على البر ، من سيرة الفاضلين ، وعادة اهل التقى والدين •

(٣١) ش : ما خلا

(۳۲) ش: موجود

(٣٣) ش : لقيته

(٣٤) الزيادة من ش

(٣٥) ش : والتعاقب

## المقابسة العشرون

قال ما قية (١) المجوسي ، وكان ذا حظ وافر من الحكمة ، لابي الحسن محمد بن يوسف العامري ، وكان من اعلام عصره : ايها انشيخ ! انبي اجد النظر في حال النفس بعد الموت مبنيا على الظن والتوهم ، وذاك ان الانسان كما يستحيل منه ان يعلم حاله قبل كونه ، [ كذلك يستحيل ان يعلم حاله بعد كونه ] (٢) لانه يصير مستقى (٣) علمه ومستنبط مراده عد ما ، والعدم لايقتبس منه علم شيء بوجه ، ولايستفاد منه معرفة حال ، لا فيما يتعلق بالحق ، ولا فيما يتعلق بالباطل ،

فقال في الجواب: ليس النظر في حال النفس بعد الموت مبناً على الظن ، وان كان شبيها به ، وليس يجب ان يثبت [ ٢٤ ب ] القضاء في هذا المعنى بالظن للمشابهة القائمة بينه وبين غيره ، لان الفصل حاضر والفرق ظاهر ، وذلك ان الانسان لم يجهل حاله قط فيما سلف ، لان الطريق الى تبين ذلك وتحصيله مسلوك ، والشاهد على ثمره المطلوب قائم ، والتقريب (٤) يدل على ذلك في هذا الوقت ، وإن كان البرهان في الصناعة موجودا اذا اخذت على ترتيبها الخاص لها في معرفة النطق ، الذي هو آله في استقراء الطبيعات (٥) التي هي مراق ، وفي (٦) معرفة النفس التي هي طلبة كل ناظر في علم ، ومتحقق بنحلة ،

كان الانسان اجزاء مبثوتة في هذا العالم(٧) ، فلما صمدت النفس لها ،

(۱) ش : ماني (۲) الزيادة من ش

(٣) ش : مستفى

(٤) كذا في ش · وفي ل : بالتقريب

(٥) ش : الطبيعة (٦) ش : في

(٧) ش : كان الانسان لآخر سيرته في هذا العالم

حركت الطبيعة على تأليفها ، وتوزيع الحالات المختلفة فيها ، واعطنها النفس بوساطة الطبيعة صورة خصتها بها ، ودبرت اخلاطها ، وهيئات مزاجها ، فظهر الانسان في الثاني بشكل غير الشكل الذي كان لاجزائه ، التي مردتها في آخر البحث الى الهيولى ، بالقول المجمل .

والكلام في هذا ذو شعب وذوائب • ثم ان الانسان ، في معارفه التسي يترقى في درجانها ، يجد لنفسه قنبة لبست كسائر القنبات ، وهنأة لســـت كجميع الهيئات ، اعنى الحكمة انتي هي علم الحق والعمل بالحق . فيجول طالبًا لبقائها ، ناظرًا وباحثًا عن حقيقة ذلك ، حاثرًا الى أن يبلغ بفرط العناية ، وجودة الفحص ، وحسن مشاورة العقل ، الى الحد الذي يفصح له بـــان النفس ليست تابعة للمزاج ، ولا حادثة بالاخلاط ، بل هي مستتبعة للمزاج ومقومة للاخلاط ، بوكالة الطبيعية التي هي ظل لها ، وقوة من قواها ، وان النفس لس لها استعانة بالبدن ، ولا بشيء منه ، وانها خالصة ويحللها ويتخونها ويؤثر فيها • وكيف يكون ذلك وهي لا تنفعل الىتة (٩) ؟ فهذا واشاهه ينفتح للانسان ان النفس يمكن ان يطلب علم حالها، بعــــد مفارقة البدن ، بالامر الطبيعي ، والسب الضروري . فقد تحلي وانكشف ان البحث عن ذلك ليس بحثًا عن عدم مطلق ، بل [ هو بحث عن ](١٠٠٠ احوال منزلة مشهورة مرتبة محدودة + بالهو بحث عما تتصور غايتــه ، ويطمأن البه ، تارة بالبرهان المنطقي ، وتارة بالدليل العقلمي ، وتارة بالايمساء الحسى ، والامر الاهي .

وقال ايضًا في هذا الموضع ما يجب ايراده ، وان طال الفصل ، واسأم

<sup>(</sup>٨) ش : بنفسها

<sup>(</sup>٩) زيادة في ش : ولا رداءة فيها البتة

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ش

ذكر (١١) ، رضي (١٢) الله عنه (١٢) ، ان الحسيات معابر الى المقليات ، ولابد لنا ، ما دمنا باحثين عن حقائق العقل ولا نقدر على ان نخلص الى عالمه دفعة واحدة ، من سبل نسلكها ، ومثل نستصحبها ، وشواهد نستنطقها (١٣) و نثق بها ، ولو امكننا الخلوص (١٤) الى عرصات العقل (١٥) وبلاده ، لكان التفاتنا الى الحواس فضلا ، الا اننا متى اخذنا الامثلة من الحواس فليس يجب ان نشبث بها كل التشبث (٢١) ، بل الذي يحكم به العقل ويقتضيه الحزم ان نأخذ الامثلة من الحس ، فاذا وصلنا الى العقل حينتذ فارقناها اغنيا عنها ، مستريحين منها ، ومن تموجها (١١) واضطرابها ، ولما كنا بالحس في اصل الطبيعة ، لم ننفك منه ، ولما كنا بالعقل في اول الجوهر لم نجهل فضله (١٥) ، فلهذا ما استغني بالحس ولم يقض به ، ووصلنا الى العقل ولم نمتر علمه (١٥) ،

وهذا اقتضاه قول عرض في جملة كلامه ، وذلك انه قال (٢٠) : في كل محسوس ظل من المعقول ، وليس في كل معقول ظل من الحس ، ومتى وجدنا شيئا [٢٥٠] في الحس فله اثر عند العقل ، به وقع التشبه ، واليه كان التشوق ، وبه حدث القرار (٢١) ، والانسان متى لم يخلع آثار الحس خلما ، لم يتحل بلبوس العقل تحليا ، وانما شق الاقرار بمعرفة حال النفس بعد الموت ، لان الحس لم يساعد في تسليم ذلك بشهادة يسكن اليها ، وان

<sup>(</sup>١١) ش : ذكره (١٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۳) ش : نستنبطها (۱۶) ش : القول (۱۵) ش : القول

<sup>(</sup>١٦) ش: ان نتسبب بها كل التسبب ، ونطالب بها المعقولات كل المطالب •

<sup>(</sup>۱۷) ش : حرجها (۱۸) ش : فصله

<sup>(</sup>١٩) ش : فلهذا ما اشتغلنا بالحس ولم نقض ِ به • ووصلنا الى العقل ولم نميز عليه •

<sup>(</sup>٣٠) ساقطة من ش (٢١) ش: المقدار

كان العقل قد استوضح ذلك بالامثلة المضروبة في اقامة البنة علمها •

وفي الجملة هذه المسألة عذراء صعبة (٢٢) ، وعجماء مشكلة . ولكن ويفتح(٢٣) هذه المغالق(٢٣)، ويدفع هذه الموانع والعوائق • ولولا هذه الغاية المرموقة ، والحال المعشوقة ، بهذه الاوائل المشروحة ، والابواب المفتوحة ، لكان اليأس يزهق الارواح ، ويتلف الانفس ، ولكان العالم ، بكل ما فيــه من العجائب والآثار والشواهد ، كشيء (٢٤) لا حقيقة له ، ولا حكمة فيه ، وانه شبيه بالعبث ، وليس له محصول ، ولا فيه شيء معقول . ولا حاجز بعد هذا البيان ، الذي غرد حاديه ، وطرب سامعه في هذا المكان ، الاقلمة الصبر على النظر ، وسوء العناية في طلب الحق ، وايثار الراحة بالراحة ، وقطع ايام العمر بالتمني ، وتوجيه التهمة الى الحق ، وتسليط الجدل على الاستبصار (٢٥) ، والاعتماد على البهت والوقاحة • والا فان الحق معرض اك ، بل (٢٦) نازل عليك(٢٧) ، بل حاضر عندك ، بل متحكك بك ، بـــــل موجود فيك • وانما تؤتى من جفائك في الطلب ، وســـو و (٢٨) العناية في التحري ، لا من تواري الحق عنك ، ولا اشتباهه عليك . وليس مع الجفاء والعنف وصول الى الحق ، ولا مع اللطف والرفق يأس من الحق • والحق اسبق البك منك ، واعطف علمك ، وارأف بك منك [ ٢٦ آ ] به ، واظهر فىك منك فىه •

وكان وفيا بهذا الباب ، قيما عليه . وسقط عني شيء كثير مع هـــــذا كله ، وفيما حصل تعلل ، وعلى الله التمام .

<sup>(</sup>٢٢) ش : ظيقة

<sup>(</sup>٢٣) ش : العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٤) ش: لشيء (٢٥) ش: الاستنصار

<sup>(</sup>٢٦) بعدها زيادة في ش: بل بارك عليك

<sup>(</sup>۲۷) ش : عندك (۲۸) ش : في سوء

## القابسة العادية والعشرون

سمعت ابا سليمان يقول: فضيحة حسيب لا ادب له ، اشنع وافظع من فضيحة اديب لا حسب له ، فقال ابن الوراق انتحوي ، ولم ذاك ؟ فقال: لان هذا عدم ما يقوم نفسه ، ويكمل ذاته ، وذاك فقد ما يقوم اصله ، وينشر (۱) قديمه ، والنفس ارفع من الاصل ، لان الاصل راجع الى الولادة ، والنفس دالة على النقص والزيادة ، نعم وعلى الشقاء والسعادة ، وقد يحس الانسان بنفسه الجيدة سقوط ابويه ، فيتلافى ، بكسب الخير وايثار الجميل وشدو الادب وقصد العلم ، كل خلل سلف له (۲) ، كما قد يحس الانسان شمرف ابويه ، فيتكل على ما سبق لاوليته ، ولا يشغل زمانه العزيز في تحلية نفسه بحلي آبائه واجداده واخواله واعمامه ليكون زينة له في حياته ، وذكرا لعقبه بعده ، فلا جرم يخرج احرى من صاحبه كثيرا (۳) ،

ثم قال : سمعت ، بباب الطاق في هذه الايام ، انسانا<sup>(١)</sup> من انكاد السوق يقول لآخر من ضربائه : شرفك ميت وشرفي حي ، وشرفك اخرس وشرفي ناطق ، وشرفك اعمى ، وشرفي بصير ، قيل له : ماذا اراد بهذا ؟ قال : اراد اني بنفسي على هذه الفضائل انشريفة (٥) ، وانت بنفسك على اضدادها ، لا تحيا ، ولا تنطق ، ولا تبصر (٢) ، لم تنفعك ارومتك البيضاء ، ولا ضرتني (٧) جرثومتي السوداء ، ومتى نابك امر فتحدثت (٨) بشرف غيرك ، كت بمنزلة الخصي المدل بهن غيره ، وهذا ما لا يجدي عليه عند النضاء ، [ ٢٨ ب ]

<sup>(</sup>١) ش : يستر

 <sup>(</sup>٢) ش : سقوط ابويه قتيلاً في تكسب الخير وشدو الادب وقصد
 العلم كل ذلك سلف له ٠

<sup>(</sup>٣) ش : فلا جرم احرى من صاحبه كثيراً •

<sup>(</sup>٤) ش : وانسان

<sup>(</sup>٥) بعدها زيادة في ش : والحال المتمناة

<sup>(</sup>٦) ش : ولا تضر (٧) ش : ولم تضرني (٨) ش : فتحدث

## القابسة الثانية والعشرون

قلت لابي سليمان: اني اجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ، ومشابهة قريبة ، وعلى ذاك فما الفرق بينهما ، وهل يتعاونان بالمناسبة ، وهل يتغاونان بالفرق (۱) ؟ فقال: النحو منطق عربي ، والمنطق نحو عقلي ، وجل نظر المنطقي (۲) في المعاني ، وان كان لا يجوز له الاخلال بالالفاظ التي هي كالحلل والمعارض (۱) ، وجل نظر النحوى في الالفاظ ، وان كان لا يسوغ له الاخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر ، الا ترى ان المنطقي يقول: ينحرق (۱) وهو (۱) ينفعل ، واننحوي: يقول يحترق وهو يفتعل ؟ لان نظر المنطقي فيما حلاه العقل ، ونظر (۱) النحوي فيمسا حلاه (۱) اللفظ ، ونظائر هذا المثال شوائع وذوائع في غرض (۱) الفنين والنمطين (۱۸) ، اعني المنطق والنحو ، وكما ان التقصير في تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط ، كذلك النقص في تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط ،

وحد الافهام والتفهم معروف ، وحد البلاغة والخطابة موصوف ، فالحاجة الى الافهام والتفهم ، على عادة اهل اللغة ، اشد من الخطابة والبلاغة لانها مقدمة (٩) بالطبع [ والطبع ] (١٠٠ اقرب الينا ، والعقل ابعد عنا .

<sup>(</sup>١) ش : بالقرب به · (٢) ش : المنطيقي

<sup>(</sup>٣) ش : المعارض

 <sup>(</sup>٤) ش : يخبر • وكانت الكلمة في ل يحترق فاصلحتها لتساير
 ينفعل •

<sup>(</sup>٥) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : خلاه (V) ش : عرض

<sup>(</sup>٨) ش : والمنظرين

<sup>(</sup>٩) ش : متقدمة

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ش ٠

والبديهة منوطة بالحس ، وان كانت معانة من جهـــة العقل (۱۱) . والبروية (۱۲) منوطة بالعقل ، وان كانت معانة من جهة الحس (۱۳) . وليس ينبغي ان يكتفى بالافهام كيف كان ، وعلى اي وجه [ وقع (۱۳)] . فـــان الدينار قد يكون ردي الفعه (۱۵) ، وقد يكون ردي الطبع (۱۵) ، وقد يكون فاسد السكة (۱۳) . فالناقد الذي عليه المدار ، واليـــه العيار (۱۷) ، يهرجه مرة برداءة هذا ، ومرة برداءه هذا ، ويقبله (۱۸) مرة بحسن هذا ،

والافهام افهامان: ردي، وجيد ، فالاول لسفلة الناس ، لان ذلك غايتهم ، وشبيه برتبتهم في نقصهم ، والثاني لسائر الناس ، لان ذلك جامع للمصالح والمنافع ، فاما البلاغة فانها زائدة على الافهام الجيد (١٩٠١ ، بالوزن ، والبناء ، والسجع ، والتقفية ، والحلية الرائعة ، وتخير اللفظ ، واحضار (٢٠٠ الزينة بالرقة والجزالة والحلاوة والمتانة ، وهذا الفن لخاصة الناس (٢٠٠ ، لان القصد فيه الاطراب بعد الافهام ، والتوصل (٢٠٠ الى غاية مما في قلوب ذوي (٢٣٠ الفضل بتقويم البيان ، قلت له : فما النحو؟ فقال ، على ما

<sup>(</sup>١١) ش : الحس

<sup>(</sup>١٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : ذهب

<sup>(</sup>١٥) ش : طبع

 <sup>(</sup>١٦) بعدها زيادة في ش : وقد يكون جيد الذهب ، عجيب الطبع ،
 حسن السكة ٠

<sup>(</sup>١٧) كذا في ش ٠ وفي ل : العيالة

<sup>(</sup>۱۸) ش : يقلبه

<sup>(</sup>١٩) ش: الافهام الجيدة

<sup>(</sup>۲۰) ش : اختصار

<sup>(</sup>٢١) ش : النفس

<sup>(</sup>٢٢) ش: التواصل

<sup>(</sup>۲۳) ش : القلوب لذوى

يحضرني الساعة من رسمه على غير تصفية حده وتنقيحه ،: انه نظر في كلام العرب ، يعود بتحصيل ما تألفه ، وتعتاده ، أو تعرفته (٢٤) . وتقلل منه ، أو تعرفه (٢٥) ، وتحيله (٢٦) ، وتأباه ، وتذهب عنه ، وتستغني بغيره .

قلت له: فما المنطق ؟ قال آلة ، يقع بها الفصل والتمييز بين ما يقال هو حق أو باطل فيما يعتقد ، وبين ما يقال هو خير أو شر فيما يفعل ، وبين ما يقال هو صدق أو كذب فيما يطلق باللسان ، وبين ما يقال هو حسن أو قبيح بالعقل (٢٧) ، قلت : فهل يعين احدهما صاحبه ؟ قال : نعم ، واي معونة ! اذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسي ، فهو (٢٨) الغاية والكمال ، قال : ويجب ان تعلم ان فوائد النحو مقصورة على عادة العرب بالقصد الاول ، قاصرة عن عاده غيرهم بالقصد الثاني ، والمنطق مقصور على عادة العرب بالقصد جميع اهل العقل ، من أي جيل كانوا ، وبأي لغة ابانوا ، الا ان تتعذر السماء عند قوم ، وتوجد عند قوم ، فحينت الحال في التقصير (٢٧ ب) يتَو رَك (٢٩) على تعدد الاسماء وعلى وصفها على الخلاف ، اما بالتواطؤ والاصطلاح ، أو بالطبع والاسماح ،

قال : وبالجملة النحو يرتب اللفظ ترتبب يودي الى المعنى (٣٠٠) المعروف ، أو الى العادة الجارية ، والمنطق يرتب المعنى ترتبا يؤدي الى الحق المعترف به من غير عادة سابقة ، والشهادة في المنطق مأخوذة من

<sup>(</sup>٢٤) ش : تفرقة

<sup>(</sup>٢٥) ش : تفرقه

<sup>(</sup>٢٦) ش: تخليه

<sup>(</sup>٢٧) ش : بالفعل

<sup>(</sup>٢٨) كذا في ش · وفي ل : وهو

<sup>(</sup>٢٩) تورك : اعتمد على وركه • وتورك على الامر : قدر عليه •

وتورك عن الحاجة : تبطأ •

<sup>(</sup>٣٠) ش: الحق

العقل ، والشهادة في النحو مأخوذة من العرب (٣١) ، ودليل النحو طباعي ، ودليل المنطق عقلي ، والنحو مقصور ، والمنطق مبسوط ، والنحو يتبع ما في طبائع العرب وقد يعتريه الاختلاف ، والمنطق [يتبع] (٢٢) ما في غرائز النفوس ، وهو مستمر على الائتلاف ، والحاجة الى النحو أكثر من الحاجة الى المنطق ، كما ان الحاجة الى الكلام في الجملة أكثر من الحاجة الى البلاغة ، لان ذلك اول وهذا ثان ، والنحو أول مباحث الانسان ، والمنطق آخر مطالبه ، وكل انسان منطقي بالطبع الاول ، ولكن يذهب عن استنباط ما عنده بالاهمال ، وليس كل انسان نحويا في الاصل ، والخطأ في المنطق يسمى احالة ،

والنحو تحقيق المنى باللفظ ، والمنطق تحقيق المنى بالعقل ، وقد يزول اللفظ [ الى اللفظ ] (٣٣) والمنى بحاله لا يزول ولا يحول ، فاما المنى فانه متى زال الى معنى آخر تغير المعقول (٣٤) ورجع الى غير ما عهدنا في الاول ، والنحو يدخل المنطق ولكن مزينا (٣٥) له ، والمنطق يدخل النحو محققا له ، وقد يفهم بعض الاعراض وان عرتى لفظه من اننحو ، ولا يغهم شيء منها اذا عرى من العقل ، فالعقل اشد انتظماما للمنطق ، والنحو اشد التحاما بالطبع ، والنحو شكل سمعي ، والمنطق شكل عقلي ، وشهادة النحو طباعة ، وشهادة المنطق عقلية ، وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم اكثر مما [ ٢٨ آ ] يستعار للمنطق من النحو [ حتى يصح ويستحكم ] (٣١) ، والمنطق وزن بعيار العقل ، والنحو كيل بصاع اللفظ ،

<sup>(</sup>٣١) ش : العرف

<sup>(</sup>٣٢) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٣٣) زيادة من ش

<sup>(</sup>٣٤) ش : المفعول

<sup>(</sup>٣٥) ش : مرتبا

<sup>(</sup>٣٦) زيادة من ش

ولهذا قبل في النحو الشيّاذ<sup>(٣٧)</sup> والنادر ، وردّ في المنطق<sup>(٣٨)</sup> ما جرى مجراهما .

فهذا ما استفدت من قوله • وهو باب مفتوح يمكن ان يقال فيه من هذا الجنس ما يكون شاهداً لما قال • والسلام •

(٣٧) ش : ولهذا قيل في النحو الشذوذ

(٣٨) ش : وردي المنطق

#### القابسة الثالثة والعشرون

قلت لابي سليمان: كنا امس في مجلس الفسوي النحوي (١) ، فجرى كلام في النحو (٢) ، فقال له الاندلسي: ايها الشيخ ، لم صار الفلرف المخصوص بالزمان أكثر من الفلرف المخصوص بالكان ؟ فسكت هيئة (٣) ، ثم قال: لا ادري ، وليس هذا من النحو ، النحو في هذا ان تعرف ان الفلرف ظرفان: ظرف زمان ، وظرف مكان ، وتحصي اسماء هذا ، وتميزها من أسماء هذا ، وتقف على هذه المواضيع المخصوصة بهما ، والاعراب اللازم لهما وبهما ،

فقال أبو سليمان : صدق أبو علي ، ولقد ظلمه الاندلسي ، من اين يعلم ذلك ؟ وليس عليه في صناعته ان يبحث عنه ، لان مبادى، كل صناعة مأخوذة من ناس آخرين قو امين بها(٤) عالمين .

قلت: فلو افدتنا فيه شيئا • فقال: الظرف الزماني الطف ، لان الزمان في الاول أيضا الطف من المكان ، والمكان اكثف من الزمان ، فكأن المكان من قبل النفس ، وكأن الزمان من حد المكان من حد المركز ، فوجب لهذا ان يكون تصرف الالطف اكثر من تصرف الاكثف ، وبحسب تصرفه تكون أسماء أحواله في تصرفه أكثر من ذلك • والزمان منسوب الى حركات الفلك ، فجوهره شريف ،

<sup>(</sup>١) ش: ابي على القومسي

<sup>(</sup>٢) ش : الظرف

 <sup>(</sup>٣) ش : هنيهة ٠ وفي القاموس المحبط : هنية مصغرة هنة اصلها
 هنوة أي شيء يسير ويروى هنيهة بابدال الياء هاء ٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : الظرف الزماني من الظرف المكاني ، والمكاني اكتف من ظرف الزمان .

والمكان من جوهر [ المحيط ] (٦) فجوهره محطوط • والفلك اقرب الى الامور العالية ، فكذلك مرسومه الذي هو الزمان •

قال ومما يشهد ان ( ٢٨ ب) الزمان الطف انك تقول : زمان حاضر ، وزمان ماض ، وزمان مستقبل ، هذا بالنظر الاول ، وقد احس به كل انسان (٢) ، وهو يزيد بالمنطق على هذه القسمة زيادة بينة ، ومن (٨) اجل تصرف الزمان في الوجوه الكثيرة استخرج يحيى بن عدي المنطقي من قول القائم غير القاعد ، وجوها تزيد على عشرين الفآ (٩) بآلاف ، ورسالته في ذلك حاضرة ،

ثم قال : واي نظر اشرف من نظر الفيلسوف الذي يرتقي من السيّفل فيجول في الوسائط ، ويبلغ الى العلو ، وربّما انحدر من العلو فخرق هذه (۱۱) الحجب كلها ، مبينا عنها ، وعن جملتها ، وعن تفصيلها ، بمعرفة موزونة من العقل ، وروية مؤيدة بالبصيرة ، وحقائق بالعدل موزونة ، وتصفح بالغ الى الحد الاقصى ، بلا ظن (۱۲) ، ولا ريب (۱۳) ، ولا مرية ، بل علم ثابت ، ومعرفة راسخة ، وبيان جلي ، وشاهد قائم ، وبرهان موجود ، وللمشغوف بالحكمة في هذه المواضع مراد (۱۲) ومسرح ، ومرقى ومفتح ، وذلك لان الالاهيه عالية ، وعلائفها متشابكة متناسبة ،

<sup>(</sup>٦) في الاصل فراغ بقدر كلمة بعد جوهره • والزياده من ش

<sup>(</sup>V) ش : الناس

<sup>(</sup>٨) كذا في ش · وفي ل : من

<sup>(</sup>٩) ش : تزيد على عشرين الف وجه بآلاف

<sup>(</sup>١٠) ش : يجرى اكثر من واحد الى ما لا آخر لهما

<sup>(</sup>۱۱) ش : بمدة

<sup>(</sup>۱۲) ش : ظرف

<sup>(</sup>۱۳) ش : ترقب

<sup>(</sup>١٤) ش : مراد

ومواهبها متقاربة متواصلة ، فكلما (١٥) كشف الغطاء بالبحث والنظر ، بان ما يبهر كشعاع الشمس .

وكان ، نضر الله وجهه ، اذا سلك هذا الوادي سال غرباه (١٦) ، ولم يدرك طرفاه ، وكان يخرج من باب الى باب ، ومن صنف الى صنف ، استراحة من طول جمامه ، وانساً بمن يفهم عنه بعض مرامه ، وذلك لانه كان مهجورا مطرحا ، يطول (١٧) سكوته ، وتتضاعف كربه (١٨) ، فاذا حرك ادنى تحريك ، انتفج وانفرج (١٩) ، وترك التقية الموحشة ، والمداراة الثقيلة ، وكان ربما انشد بعد هذا (٢٩) الشوط الطويل ، والتمفس المديد ، قول الشاعر :

لو كنت اقدر ان اقدولا لشفيت من نفسي (٢٠) الغليلا (٢١) لكن لساني صارم ملثب مضاربه فلدولا

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦) ش : عرفاه

<sup>(</sup>۱۷) ش : وطول

<sup>(</sup>۱۸) ش : ادبه

<sup>(</sup>۱۹) انفتح وانفرح

<sup>(</sup>۲۰) قلبي

<sup>(</sup>۲۱) قلیلا

# المقابسة الرابعة والعشرون

سألني أبو سليمان يوما عن الطبيعة ، وكيف هي عند أهل النحو واللغة ، اهي فعيلة بمعنى فاعلة ، أو بمعنى مفعولة ؟ فقلت : اكره ان ارتجل الجواب عنها لعلي ادفع فيه الى الاعتذار منه ، وانا أسأل شيخنا ابا سعيد السيرافي في غد ان شاء الله ، فهو اليوم عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع اهل الارض ، فقال : انه كذلك ، اجعله منك على بال ، وتلطنف في تحصيل ما عنده اجمع في هذه المسألة ،

فسألت أبا سعيد ، رضي الله عنه ، عنها ، فقال : هذا من قبيل الاسماء المسوبة (۱) ، فلا يقال لذلك فعيل بمعنى انه فاعل كقدير بمعنى قادر ، ولا يقال انه فعيل بمعنى مفعول كذبيح ، ولكن يقال : هو فعيل (۲) في اصله ، كحنين وانين (۱) ، ومع هذا فمعنى الفعل به اقرب من معنى الفعل منه ، ولفعيل اسرار ووجوه ، وقد كان بعض الناس زل فيه عند بعض الامراء ، واذا لم يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل ، فلأن يكون بمعنى مفعول اولى ، وذلك انا نقول : طباعه كذا وكذا ، وطبيعته أي ما طبع عليه ، وبمعنى (٤) فعل ، والمفعول فيه ابين ، واخواته يدللن على ذاك ، عليه ، وبمعنى (١) فعل ، والمسجية والغريزة والنحيزة ، قال : وهذا كاف غير هذا الحرف ، فاستزدته فاندفع باشياء ، أرى نشرها ها هنا كالواجب ، وان لم يكن محتاجاً اليه من كل وجه ، ولكن الكلام له صورة لا تملك وغاية لا تدرك ، (٢٩ ب) واذا عاد ما ارويه بقائدة لعلها تشاكل نفس ما

<sup>(</sup>١) ش : هذا من قبيل الاسماء المحضة لا من قبيل الاسماء المشوبة

<sup>(</sup>٢) ش : فعل

<sup>(</sup>٣) ش : كجبير واثير

<sup>(</sup>٤) كذا في ش · وفي ل : بمعنى

نحن عليه ، أو تشهد<sup>(٥)</sup> له ، أو تحدّث عنه ، فقد برثنا من العنف في اللوم والأفراط في التوبيخ ، ان شاء الله عز وجل .

قال: ان للإفعال مراتب مختلفة ، ومواقع (١) متباینة ، فانظاهر منها مرتبة ضرب وما مائله ، فانه نافذ أي متعد (٧) ، ولست اعني بما مائله ما كان ثلاثيا (٨) ، بل ما زاد عليه ، ولكن بعد ان يكون له اثر منفصل عن فاعله ، ثم ما عدا هذا أيضا له مراتب ، اعني (١) ما يلزم كقولك خلا وعلا وكرم وظرف وعلم وسلم وثبت ورتب ، ثم ما زاد أيضا مثاله هذا حكمه كقولك: تدحرج واحر نجم ، والانسان له في كل شي، من هذه الاشياء شكل يباين شكله الاخر ضربا من المباينة ، يشعر به مرة ، ويسهو عنه اخرى ، ومجموع الافعال (١٠) يحدث بك من غيرك ، مثل ما يحدث نغيرك منك مثاله: جبن نغيرك منك ، مثاله: جبن نوع ما يحدث بك منك ، مثاله: جبن نوع ما يحدث بك ما يجوز ان تؤمر به ، وان تنهى عنه (١٣) ، مثاله: تحدث به ، مثاله: كن وجد واعدم ، واذا حققت النظر كانت المطاوعة تحدث به ، مثاله: كن وجد واعدم ، واذا حققت النظر كانت المطاوعة اغلب على جميع هذه الضروب ، الا بما كنا فيه ، وكرهت اختزاله عنه ، الى ها هنا حصل ما اتصل بما كنا فيه ، وكرهت اختزاله عنه ،

<sup>(</sup>٥) ش : تسهل

<sup>(</sup>٦) ش : مواضع

<sup>(</sup>٧) ش : نافر اي مبعد

<sup>(</sup>٨) ش : ملاشيا

<sup>(</sup>٩) ش : اعلى

<sup>(</sup>١٠) ش : ومجموع الافعال فعل يحدث

<sup>(</sup>١١) ش : منه

<sup>(</sup>۱۲) ش : حسن وسمع

<sup>(</sup>۱۳) ش ; ان يؤمر به وان ينهى عنه

<sup>(</sup>١٤) ش : ما

واعود فاتمم صدر ما بدأت به في هذه المقابسة بعجزه • نعم ، فبادرت بالجواب الى ابي سليمان ، وقصصت قوله عليه ، فقال : هذا حسن مقبول ، ويدل ان ما سمعته من هذا الشيخ غيض من فيض ، وشرارة من حريق . ثم قال : وانما يصبح قوله هذا اذا لحظ (١٥) المعنى الذي خصت (٣٠) الطبيعة به من قبولها من النفس ، وانقيادها لتصريفها ، وانفعالها بتفعيلها ، فان الطبيعة كالهدف لها ، اعنى النفس ، وكالشيء الشاحي(١٦) فاه ، المنتظر لما يلقى اليه ، ويرسم له ، لا يتعدى حكمه ، ولا يعصي امره ، ولا يخالف نهجه • وهكذا شأن النفس مع العقل ، ولكن بنحو اعلى من هذا ، لان الفيض الاول ، والجود الاول ، لا واسطة له ، ولا شوب فيه ، ولا عارض عليه ، ولا كثرة فيه ، ولا اختلاف ، ولا تزاحم له ، ولا اختلاط ، ولا تدافع ، ولا اعتراض ، بل على نوع الخلوص ، وما يزيد على ما يقع في النفوس ، على(١٨) التنزيل والتدريج والترتيل والتوشيج(١٩) ، يُعيض ذاك كله في الطبيعة ، بصباباتهـ وشفافاتها (٢٠) وبعواقبها وبقياتها (٢١) ، وتظهر عند ذلك الاشكال المختلفة في الاشخاص ، وتبدو قواه بوسايط العقل(٢٢) والاحساس • فأما اذا وفي حقها فيما يقبل منهـــا ما دونها ، وينقاد لها ، ويأتمر (٢٣) لامرها ، ويجري على رسمها ، ويظهر بشكلها(٢٠)

(١٥) ش : لخص

(١٦) ش : الساحي فاه أي الفاتح فاه

(۱۷) ش : کره

(۱۸) ش : ثم

(١٩) ش: والوشيج

(٢٠) ش : سنفافاتها ٠ وفي القاموس المحيط : الشنفافة بقية الماء
 في الاناء

(۲۱) ش : وبقوافیها ومعانیها

(٢٢) الكلمة في ل ممحوة لم يبق من رسمها إلاَّ حرف العين الوسطي · ورسمها في ش : المساغ ·

(٢٣) ش : يأتم

(۲٤) ش : تشكلها

في الاجزاء المتشابهة والمختلفة ، والعناصر المختلطة والمتميزة ، والمواد المستعدة والآبية ، والاسباب المتباينة والمتلائمة ، فانها في حد الفاعلة التي تطبع وتنقش ، وتصلح وتجمع ، وتؤلف وتنقض ، وتحظر وتبيح ، وتبذر (٢٠٠) وتستخرج ، وهذه الرتبة حصلت لها من تقبلها للنفس ، لانها اعطتها صورتها ، فكانت فاعلة بها ، ولانها قبلت منها فكانت منفعلة لها ، فلها المرتبتان ، والحدان ، بنظر ونظر ، ووجه ووجه ، قال : واذا وقف على هاتيك (٢٠٠) الحالتين : الاولى بموجب المسان العربي ، والثانية مقتضى (٢٠٠) الاعتبار النظري ، لم يبق في الطبيعة من هذا الشق (٢٠٠) ما يفقر الى ايضاحه ، والابانة عنه ، لان التصفح قد اتى على كل ما كان في القوة (٣٠٠ ب) من هذين الوجهين ، فاما حدها الذي هو لها بالتحقيق في القوة (٣٠٠ ب) من هذين الوجهين ، فاما حدها الذي هو لها بالتحقيق في والكتب الموضوعة فيه وفي أشكاله ، ولذا قويت العناية في شرح هذا القول على قدر ما بدي به المسألة والجواب ،

تابعت ، حاطك الله ، بين (٢٩) هذه المقابسات الثلاث ، لانها متواخية في بابها ، اعني انها في حديث اللغة والنحو والمنطق والنظر ، وبهذا تبين لك ان البحث عن المنطق قد يرمي بك الى جانب النحو ، والبحث عن النحو قد يرمي بك الى جانب النحق ، والبحث عن النحو قد يرمي بك الى جانب المنطق ، ولولا ان الكمال غير مستطاع ، لكان يجب ان يكون المنطقي نحويا ، والنحوي منطقياً ، خاصة واللغة عربية (٣٠٠) ، والمنطق مترجم بها ، ومفهوم عنها ، والحلل على قدر ذلك قد دخل فيها بنقل بعد نقل ، وشرح بعد شرح ،

<sup>(</sup>٢٥) ش : تندر

<sup>(</sup>٢٦) ش : هاتين

<sup>(</sup>۲۷) ش : بقضية

<sup>(</sup>٢٨) ش : النسق

<sup>(</sup>٢٩) ش : من

<sup>(</sup>٣٠) ش : خاصة والنحو واللغة عربية

# المقابسة الخامسة والعشرون

سمعت شيخنا أبا سلمان يقول : معارف الناس ، بالقول المحمل على التقريب ، تنقسم أصولها الى الظن والوهم ، والحس والعقل ، والعلم (١) والحدس ، واليقين والشك ، والغالب والسابق ، والالهام والايحاس ، والخاطر والسانح واللائح • ثم ان هذه كلها تتجاور(٢) مرة ، وتتلابس مرة ، وتترامي مرة ، وتتواري مرة • ولن يخلص مطلب من المطالب ، ولا مذهب من المذاهب ، من شوب منها(٣) ، على قدر القلة والكثرة ، والضعف والقوة ، واللين والشدة ، وعلى حسب المزاج والهيأة والخلط والطبعــة والمنشأ والعادة ، وعلى ما يعجب الانسان به من استنداده وتقلمده • ولو خلص مظنونه من موهومه ، وتميّز محسوسه من معقوله ، وانفصــل (٣١ آ) معلومه من مجهوله ، وبان ملتمسه من هواه ، وكان لا يدخل الظن في العلم ، ولا يدبِّ الحس في العقل ، ولا يتفشَّى العقل في الحس ، ولا يكدر الحق بالباطل ، ولا يصفو الباطل بالحق ، لتوضحت الاشساء باعيانها ، ونقيت من أدرانها ، وزال شك الناظر في اثنائها ، ووقع على حقائقها وانبائها ، وعاد ثلج الصدر باليقين ، مغمور (٤) النفس بالسكون ، غنا عن تأليف القاس والبرهان ، وتصنيف فنون القول والبيان • ولكن الأنسان مضروب بالظن والحدس ، ومصنوع بالعقل والحس ، ومردد (٥) بين النقص والزيادة ، ومعرَّض في كل وقت للشقاء والسعادة ، لا فكاك

<sup>(</sup>١) ش : والعقل

<sup>(</sup>۲) ش : تتحاوز

<sup>(</sup>۱۳ ش : مثلها

<sup>(</sup>٤) ش : معمور

<sup>(</sup>٥) ش : مردود

له من جميع ذلك ، ما دام في مسكه الطبيعي (٢) ، ولبسه البشري ، وشكله الفلكي ، وطينه المنصري ، وعقله الجزئي ، وجهله الكلي ، اللهم الا ان يلبسه الله تعالى لباس الرحمة ، ويغشيه غشاء العصمة ، وحينذاك ان قال قال الصواب ، وان فعل فعل الواجب ، وان اعتقد اعتقد الحق ، وان هم هم بالخير ، وا ن نوى نوى الجميل ، وان حت حث على الصلاح ، وان زجر زجر وبن الفساد ، وان لحظ لحظ العلو ، وان غض غض عن السفل ، فقال له بعض الحاضرين : فكأنه يفارق الطبيعة البشرية وينسلخ من العوائق العنصرية ؟ فقال : يفارقها من وجه ، ولا يفارقها من وجه ، ولا يفارقها من وجه ، وينارقها المن وجه ، ويخمد لواهبها اخمادا ، ويقتدر على بلوغ هذه الغاية اقتدارا ، ولا يفارقها بان يقى انسانا ، لا طبيعة (١٠) ولا مزاج ولا بشرية ، هذا ما لا يجب ، ولا يكون ، وقدر ما امكن من ذلك قد تجاوز كل امنية (١١) ، ويشرف على كل حال سنية ، وهذه هي حال الفلاسفة الكبار ، وحال [٣٠ بالردة الاخيار ، وحال من قد خصه الله (١٣) بالزلفي ، واناف (١٣) بعلى الندوة العلما ،

واندفع في هذا وما شاكله ، بعرى وبدّر وبرى وتمر (۱۱) . وكان

<sup>(</sup>٦) كذا في ش · وفي ل : في مسكه الطبيعة

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : هواجسها

<sup>(</sup>٩) ش : موانحها

<sup>(</sup>١٠) ش : لا طبيعة له

<sup>(</sup>١١) ش : وقدر ما امكن من ذلك قوراً يجاوز كل امنية

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٣) كذا في ش ٠ وفي ل : ناف

<sup>(</sup>١٤) كذا وردت كلمات هذه العبارة بكاملها غير منقوطة ما عدا الباء في الكلمة الثالثة • وفي طبعة الشيرازي : « يقوى بدر وتبرى وتمر • » وعند السندوبي : « يقوى بدر وتبر وتمر » •

ذا ملآء بهذا الفن لا يؤتي فيه من عيّ وشي ولا من نقص ولبس<sup>(١٥)</sup> .
وقام جلساؤه عنه في هذه العشية وكانما قد تملوا<sup>(١٦)</sup> من الخمر<sup>(١٧)</sup>
الصرف والشراب العتيق . وكان كلامه اكثر من هذا . ولكن الى ها هنا
بلغ حفظي ، وانتهى تتبعي . وسيمر عنه ما يشفي القرم ، ولا يورث
البشم<sup>(١٨)</sup> .

(١٥) ش : وكان كاملاً بهذا الفن لا يؤتى فيه من عي ومس ولا من نقص ولبس .

(١٦) ش : نهلوا

(١٧) ش : الخمرة

(١٨) ش : يشفي القرم ولا يورث السأم

# المقابسة السادسة والعشرون

سمعت ابا اسحاق الصابي يقول : رأيت ثابت بن قر ّة الحر ّاني في المنام ، قاعدا على سرير في وسط دحلتنا<sup>(١)</sup> ، وحوله ناس كثيرون كان كل واحد منهم من قطر وهم على خلق مختلفة ، وهو يعظمهم ويبتسم (٢) في خلال وعظه وكلامه • وحصلت عنــه نكتــة شريفة ، ذهبت عنى في اليقظة ، وساءني ذاك • وكنت اسرح بفكري (٣) كثيرًا في الخلفر به والوقوع علمه ، فلا يعود بطائل • فلما كان بعد دهر ، وبعد اختلاف احوال ، ذكرت انه قال لي : خذ يا ابراهيم نمرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافيات ، التي هي خير لك من اهلك وولدك ومالك ورتبتك • اعلم ان اليقظة التي لنا بالحس هي النوم ، والحلم الذي لنا بالعقل(٤) هو اليقظة · ولغلبة الحس علينا قد اتفقنا ان الامر بخلاف هذا • والا فغلَّب العقل مكان الحس ينصدع (°) لك الحق في هذا الحكم (٦) . فاذا وضح هذا فبالواجب ينغى ان ينتقص(٧) من الحس وان ظننا ان البقظة من ناحيته ، ويلتبس بالعقل وان ظننا ان الحلم (٣٢ آ) من ناحيته • فكان يقول أبو اسحاق(^) : وهذه النكتة مفروشها واسع<sup>(٩)</sup> ، ولكن بقي ان تفهم منتفعا بها ، وتسمع على وجه التقبل لها لا على معنى الاعتراض عليها • الفلسفة هي لطائف العقل • فكل من لطف وصل النها • ولطف الانسان في طلبها هو تأتيه عند التفهم ، وصيره عند الطلب ، وثاته (١٠) على السيرة التي ندب البها المشفقون الناصحون • فان النفس تزكو عند ذلك ، والصدر ينشرح ، والخاطر يتوالى ، فلا يبقى حينتُذ باب الا انفتح ، ولا مشكل الا وضح .

<sup>(</sup>١) ش : دجلتنا هذه ٠ (٢) وينسبهم

<sup>(</sup>٣) ش : لفكري (٤) ش : بالفعل

<sup>(</sup>٥) ش : ينقص · والكلمة في ل : يتقصًى

<sup>(</sup>A) ش : وكان ابو اسحق يقول

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش (١٠) ش: وشأنه

#### المقابسة السابعة والعشرون

سئل ابو سلیمان: هل یجوز ان یقال الانسان ذو نفس ، کما یقال: هو ذو ثوب ، وذو مال؟ قال: اما علی التحقیق فلا ، وذلك ان الانسان قد یکون ذا ثوب وذا مال ، وقد لا یکون ، ویستحیل ان یکون انسانا الا وهو ذو نفس ، لانه بالنفس ، هو انسان ، ولولا النفس لم یکن انساناً ، فکیف یکون علی هذا ذا نفس الا علی السعة والمجاز ؟(۱)

قيل له: فهل تقول<sup>(۲)</sup>: ان النفس ذات انسان ؟ قال: لا ، لانها غنية عن الاضافة • الا ترى انه لا يقال: ان الثوب ذو انسان ، وان البيد ذات انسان ، كما يقال ان الانسان<sup>(۳)</sup> ذو ثوب ، والانسان ذو يد ، لانه لا حاجة بالثوب للانسان ، وانما الحاجة بالانسان الى الثوب واليد •

ثم قال : واعلم انه ينبغي ان تفهم (٤) من قولنا الانسان ذو نفس انه بالنفس انسان ، لان الانسان عرف بالنفس انه انسان ، ومما يزيدك بيانا انك اذا قلت الانسان ذو نفس ، فقد اضمرت في الانسان نفسا في الاول ، ثم ميزته بعد بقولك ذو نفس ، وذا (٥) رجوع فيما اعطيت ، الا ترى انك اذا قلت : (٣٢) الانسان ذو ثوب ، لم تضمر (٦) الثوب في الانسان ، بل

 <sup>(</sup>۱) ش : ويستحيل ان يكون الانسان انسانا الا وهو ذو نفس الاعلى
 السبعة والمجاز •

<sup>(</sup>٢) ش : نقول

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : يفهم

<sup>(</sup>٥) ش : وهذا

<sup>(</sup>٦) ش : يتضمن

تميزه (۷) منه حتى تكون اشرتك الى هذا غير اشارتك الى هذا • فقد انكشف ان الانسان لا يقال هو ذو نفس الا على سعة وتجوز • ومما يزيدك أيضا استبانة ان معنى الملك يستحيل في هذا الكلام • وقولك الانسان ذو ثوب ايضاح للملك ، والمالك (۸) غير المملوك • وليس كذلك (۲) الانسان مع النفس ، فانه لا يملك النفس ، بل النفس تملكه • الا ترى انها تصرفه ، وتكلفه ، وتستعمله ، وتستكمله • فاين معنى الملك ، الذي يقتضيه المفظ ، في جميع نظائر هذا القول ؟

<sup>(</sup>٧) كذا في ش ٠ وفي ل : تميز

<sup>(</sup>٨) ش : والملك

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

## المقابسة الثامنة والعشرون

قيل لابي سليمان: هل ها هنا غير المعقول والمحسوس؟ فقال: الترتيب، في القسمة الصحيحة، يضاعف هذا ويزيد عليه و وذاك (۱۱) ان أشياء كثيرة في هـذا الباب، اولها محسوس معقول ، ثم معقول محسوس (۲۱) و فاما المحسوس البحت فما للبهيمة وما يجرى في حكمها واما المعقول المحض فما للفلك باسره و واما المحسوس فما يتخيله الانسان الذي لم يصف بعد و فاما المعقول (۱۱) المحسوس فما يدركه ذو (۱۱) النظر بالبحث، وكلما امعن هكذا (۱۱) بلغ الى علم الاجرام الناطقة الحية، التي قد غنيت عن الحس بفضل ما لها من الفيض الدائم وقيل له: فماذا يبلغ وقال: قد قلنا مراداً بان تستنير نفسه بالمعارف الصحيحة، وتعتدل سيرته على الطريقة العقلية، وتطهر اخلاقه من الاوساخ الطينية، وتنفذ قوته في الامور العالية و

قيل : فلم استغني في نهاية المعقول عن الحس ، ولم يستغن في نهاية المحسوس (٣٣ آ) عن العقل؟ فقال : لأن المعقول في نهايته عقل ، والعقل

<sup>(</sup>١) ش : وذلك

<sup>(</sup>٢) ش: أولها محسوس ، ثم محسوس معقول ، ثم معقول بحت ، لا معقول محسوس و أوفي نسخة السندوني: ثم معقول محسوس و يظهر من هذه القراءات المختلفة ، ومن سياق عبارة ابى سليمان التالية ، ان ترتيب العبارة على النحو التالي : محسوس بحت ، ثم معقول محض ، وبين هاتين المنزلتين : محسوس معقول ، ثم معقول محسوس •

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : هذا

غني عن كل شيء ينحط عنه • والمحسوس في نهايته حس ، والحس يحتاج الى ما ارتفع عليه<sup>(٥)</sup> • ولا بد من حس يبين به الخلق في العموم ، ولا بد من عقل يوصل به الى الباري على الخصوص . والحس رائد ، ولكنه يرود لمن هو اعلى منه • والعقل مستريد ، ولكنه يستريد من (٦) هو دونه • فوردت العلة في الاصل والفرع ، اصل الوجود ، وفرع العدم مراده (٧) · وانتهت الحال تلمة الا(^) ما لا يعرفه الجاهل عمى ، ولا يدركه الجاهل (^) استحسارا ، ولا يناله المترف كسلا .

(٥) ش : فقال : لان المعقول في نهايته حس ، والحس يحتاج الى ما ارتفع إليه ٠

(٦) ش : والعقل مستزيد ولكنه يستزيد ممن

(V) ش : مزاجه

(٨) ش : الى

(٩) ساقطة من طبعة الشيرازي

#### المقابسة التاسعة والعشرون

سمعت النوشجاني يقول: قد وضح بالعبرة الصحيحة ، والتصفح الشافي ، والنظر البليغ ، ان الفاعل الاول ، الذي هو علة كل ما يرى ويوجد (۱) ، لا قصد له في افعاله ، ولا غرض ، ولا مراد ، ولا اختيار ، ولا روية ، ولا توجّه ، ولا عزيمة ، ولا معالجة ، ولا مزاولة ، ولا محاولة ، فقال له بعض الحاضرين: لو ايدت هذا القول ببرهان ساطع ، أو بدليل مقنع ، كنت قد شيدت ما اسست ، وقويت ما اثبت ، فقال : لان (۱) هذه كلها دخلت افعالنا ، وتخللت احوالنا ، لعجزنا وفسولتنا وانحطاطنا وضعفنا وتهافتنا وتحولنا وتبد لن (۱) وسيلاننا وبطلاننا (١) ، فأنجبرت مكاسرنا بها ، وتمت مناقصنا (۱) بمواصلتها ، وانسدت مفاقرنا باستعمالها ، فاما الباري الحق ، الذي هو واهب كل كامل كماله ، وجابر كل ناقص نقصه ، فهو جل وعلا [علي الله عنه هذه الاغراض والعلل والسبل ،

فقال له السائل: فكيف اتفقنا على انه منعوت بالحكمة ، وافعاله كما زعمت ؟ وكيف يبان عن هذه ويتحقق ، (٣٣ ب) حتى يخلص من خوائن اللحظ من القلوب ، وشوائن اللفظ من الالسنة(٧) ؟

فقال : لعمري ان في ايضاحه صعوبة وعسرا ، وان كان العقل قد

 <sup>(</sup>۱) ش : ان الفاعل الاول هو علة كل ما يرى ويوجد ويعقل ويحس

<sup>(</sup>٢) ش : ان

<sup>(</sup>٣) كذا في ش ٠ وفي ل : تبذلنا

بیاض فی ش
 بیاض فی ش

<sup>(</sup>٥) ش: نواقصنا

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٧) ش : خوائن اللحظ والقلوب وسرائر اللفظ من الالسنة

قضى بما قدمته ، وعلى صعوبة ذاك فاني أولف على التقريب قولا عسى ان يكون للسامع فيه مرضى ومقنع ، ان لم يكن فيه مروى ومشبع(^^) .

ثم ابتدأ وقال : قد وجدنا في افعالنا ما يندر (١) في بعض الزمان من غير قصد مفروض ، ولا غرض مستصحب ، ولا مراد متوجه اليه ، ويشتمل مع ذلك على النظم والاتقان والصواب والاحكام والملائمة (١٠) ، حتى نتعجب من انفسنا غاية التعجب ، ونتهادى الحديث به ، وليس منا احد الا وهو يجد هذا بعينه من فعله ، اعنى النادر الخارج (١١) عن قصد متقدم ، وعزم مستحكم ، ورأى مثبت ، ومقدمة مرتبة ، وحتى يظن كثير منا ان فلك انفلت (١٢) بلا مؤامرة ، وانبجس بلا فكر (١٣) ، وانبعث بلا روية ، وتم بلا قصد ، وجذب (١٤) بلا تقدمة ، وعرض بلا علة ، وكانه كالشيء الباين بنفسه ، والقائم بذاته ، وعند اتفاق الامر على التئامه وانتظامه يكثر شكر الله عز وجل وحمدنا اياه ، ونرى انه كان صنعا منه لنا ، ولطفا منه بنا ، ويدا سبقت الحسنى البنا ، ونعمة من الله تعالى توالت علينا ، وقد يتصل بعض افعالنا واعمالنا ايضا بالقصد والعزم (١٥) والرأى والهمة والروية يتصل بعض افعالنا واعمالنا ايضا بالقصد والعزم (١٥) والرأى والهمة والروية

<sup>(</sup>٨) ش: مرأى ومسمع

<sup>(</sup>٩) كذا في ش · وفي ل · يبدر · وسوف ترد هذه الكلمة ، بصيغ مختلفة ، بالنون ، وهي بمعنى خرج وظهر وفي القاموس : ندر الشيء سقط من جوف شيء أو من بين اشياء فظهر · وندر النبات خرج ورقه · ومعنى بدر قريب من معنى ندر ·

<sup>(</sup>١٠) ش : المواءمة

<sup>(</sup>١١) ش : البادر والخارج

<sup>(</sup>۱۲) ش : انقلب

<sup>(</sup>۱۳) ش : فكرة

<sup>(</sup>١٤) ش : حدث

<sup>(</sup>١٥) ش : الغريزة

وسائر مقدمات الفعل (۱۱) واوائله ودواعه وبواعثه (۱۱) ، ومع ذلك يزل عن شرح النظام ، ويعدل عن طريق التمام ، ويحيد عن سنن الغاية ، ويزول عن بلوغ الحد والنهاية (۱۹) ، فالاول ، النادر منها ، متاج (۱۹) لنا الى ان نعلم ان الفاعل الاول حكم (۲۰) فعله ذلك الحكم ، بل اجل منه ايضا كثيرا ، وانما ضربنا هذا المثل تمثيلا ، وان الذي كان منا (۲۱) في الفينة بعد الفينة (۲۱) ، والفرط بعد الفرط ، هو الذي يكون منه على الديمومة والسرمدة (۲۲) ، على هيئة اشرف مما يعتاد ويستأنف ، والثاني ، النادر منا أيضا ، طريق لنا الى ان نعلم نقصنا في كمالنا ، وعجزنا في قدرتنا ، لان القدرة تحضر (۲۳) ، والروية تنقدم ، والغرض ينتصب ، والفعل يمكن ، والتخيل (۱۲) يقع ، ومع ذلك كله لا يتم الفعل ، ولا يصح المقصود ، وفي النادر الاول يتم ذلك كله ، وليس هناك داع قوي ولا ضعيف ، ولا شي، النادر الاول يتم ذلك كله ، وليس هناك داع قوي ولا ضعيف ، ولا شي، من موجانه واه ولا حصيف ، وبين هذين النادرين محجة الافعال من موجانه واه ولا حصيف ، وبين هذين النادرين محجة الافعال بلاستطاعة والقدرة والقوة والتمكن (۲۰) والدواعي ، لا يدفعها دافع ، ولا يمتنع ، فقد شهد العقل في مراتب هذه الافعال بين ما ندر في الطرفين ، وبين ما استمر منهما ، بان الفاعل الاول

(١٦) ش : العقل

(۱۷) ش : توابعه

(۱۸) ش : نزل ۰۰۰ نعدل ۰۰۰ نحید ۰۰۰ نزول

(١٩) ش : منهاج

(۲۰) ش : حکم

(٢١) ش : القينة بعد القنية

(٢٢) ش: السرمدية

(۲۳) ش : تخص

(٢٤) ش : والتحيل

(٢٥) ش : والتمكين

(٢٦) ش : يمنع

يفعل ما يفعل بغير قصد ولا روية ولا اختيار ولا غرض ، بشهادة ما ندر (۲۷) من الانسان في وقت دون وقت و ولو تمت افعال الانسان ابدا بلا قصد ، ولا روية ، ولا غرض ، ولا ارادة ، وصار هذا النادر منه مألوفا ، لكانت هذه القوى فيه فضلا وعبثا و ولو كانت افعاله تتم ابدا بها ، ومعها ، ومن عندها ، ومن اجلها ، كان مضافا اليها ، ومحمولا عليها ، غير موقظ في عرضها على اسرارها ، ولا مدعو الى البحث عنها ، ولا منبه على اعتبارها واستبارها (۲۸) و فاعار الله تعالى هذا الانسان هذه القوى اعارة ، والبسه هذه الجلابيب الباسا ، وصرفه فيها تصريفا (۲۹) و فان تم بها شيء فلان معير القوى ساق ذلك الى التمام والنهاية (۲۹) ، وان لم يتم (۳۰) فلان المعوق حاش هذا الانسان الى الاذعان والطاعة ،

قلت له ، وقد بلغ هذا (۳۱) الموضع بعد انبهار وجهد ، ولم ندر من الانسان ما ندر (۳۲) في الاول ؟ قال : لان (۳۴ ب) فيه خبيه (۳۳ الهية ، وجزءا ربانيا ، يتسق له ما يتسق ، ومن اجله يتفق ما يتفق ، قلت : فلم ندر (۳۶ منه النادر الثاني ؟ قال : لان هيولاه عالية ، وطينته سيالة (۳۰ ، وصورته التي هو بها ما هو ممتزجة (۳۱ ، ولابد للهيولى من الانفعال الذي هو من شأنها ، الذي هو من شأنها ،

<sup>(</sup>۲۷) ش : بدر

<sup>(</sup>۲۸) ش : واستتارها

<sup>(</sup>٢٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>۳۰) ش : فان يمر بها شيء

<sup>(</sup>٣١) ش : بهذا

<sup>(</sup>٣٢) ش : ولم بدر من الانسان ما بدر

<sup>(</sup>٣٣) رسم الكلمة في الاصل : خثيته . وفي ش : جية

<sup>(</sup>٣٤) ش : بدر

<sup>(</sup>٣٥) ش : سائلة

<sup>(</sup>٣٦) كذا في ش · وفي ل : متوجه

<sup>(</sup>۲۷) ش : من شانها

وكل متقوم منهما (٣٨) فله اثر منهما (٣٩) ظاهر ، الى ان يغلب سلطان الصورة فيبطل حكم الانفعال ، أو يغلب سلطان الهيولى فيبطل حكم الكمال ، والترجح (٤٠٠) بين هذين هو الذي يسلك الى الغاية التي يسعد بها ، او الى النهاية التي يشقى عندها ، ونحن نسأل الله ، عز وعلا ، عصمة تقى ، ونعمة (٤١) تد ر وتنزل (٤٢) ،

قد زل ، ابقاك الله ، من (٤٣) سمعي وصدري كثير مما كان صلة لهذه الجملة ، والبقية كما تزاها ، ويصافحها (٤٤) العقل بالتحية والرحب ، فيتلقاها بالبشاشة والبشر ، وليس يوصل الى اعماق الفلسفة ، وغوامض (٥٤) الحكمة الالهية ، الا بالاشارة ، والايماء ، والرمز ، والايماض ،

(٣٨) ش : وكل متقدم منها

(٣٩) ش : منها

(٤٠) كذا في ش · وفي ل : والبرسح

(٤١) في ل : وعصمة • ولا وجه لتكرآر الكلمة كما هو ظاهر •

وقد اثبت نص ش

(٤٢) ش : ونعمة تزيد وتنمى

(٤٣) ش : عن

(٤٤) ش : يصالحها

(٤٥) ش : عويص

### القابسة الثلاثون

قبل لابي زكريا الصيمري ، بباب الطاق بالور افين (۱) ، وأبو سليمان حاضر ، بلغنا انك لا تقول ان الباري شيء ، وهذا مذهب كالشنع ، ان لم يكن كالمحال ، والمعروف غيره عند كافة الناس ، فقال : قولنا شيء ليس باسم ، ولا فعل ، ولا حرف ، ولا نعت ، ولا مصدر ، ولا ظرف ، ولا حال ما ولست اجد له نصابا يقر فيه ، ولا منزعا ينزع اليه ، وانما صار له مفهوم بحسب اتصاله بغيره ، وانضمامه الى ما يتم به ، كقولك : هذا شيئي اذا اضفته (۱) الى نفسك ، وهذا شيئك اذا اضفته (۱) الى غيرك (۱) ، نكرته (۱) واصله وتجرده ، فليس يجلب فائدة ، ولا يحدث ثمرة ، ولا يوجب علما ، والنفس (۳۵ أ) لا تأخذ منه معنى ، والفهم يخلو منه (۱) ، والحس يبعد (۱) عنه ضربة واحدة ، فاما ان عرفته بالالف واللام فقلت : والحس يبعد (۱) عنه ضربة واحدة ، فاما ان عرفته بالالف واللام فقلت : الشيء ، فانه لا يكون أيضا له ثمرة حتى تحصل المعرفة المجتلبة اليه بغيره ، وتنكشف ، اللهم الا ان يكون بينك وبين صاحبك عهد بشيء من الاشياء ، فعينه ، وعهده بك ،

<sup>(</sup>١) ش : في الوراقين

<sup>(</sup>٢) ش : اضفت

<sup>(</sup>٣) ش : مخاطبك

<sup>(</sup>٤) ش : واما

<sup>(</sup>٥) كذا في ش ٠ وفي ل : نكرة

<sup>(</sup>٦) ش: والفهم لا يخلو منه جملة

<sup>(</sup>V) ش : ينفر

<sup>(</sup>٨) ش : غير

ثم قال : فان قلت مستزيدا لم لا يكون اسما(٩) ؟ قيل لك : ينبغي ان يكون شيء من الاشياء ثم يولى اسما(١٠) ، فما هذا الذي وجد قبل ان كان شيئًا ، وما هذا الذي هذا اسمه ، مثال ذلك : زيد . فانه يوجد شيء ثم يولى اسما بانه زيد ، ونعته بانه طويل ، وحماله(١١) بانه قائم ، وخاصته(۱۲) بانه ضاحك ، وسائر ما يتبع هذه الاوائل لا يحصى كثرة ، وهو مشهور عند كل واحد • فان سميت مالا يوجد بعد فذلك(١٣) لانك اعرته اسم شيء آخر موجود • وان قلت : فلم لا يكون نعتا ؟ قيل لك : لانه قبل ان ينعت يكون شيئًا ، وانما النعت يفرزه (١٤) ، ويمنزه ، ويحلمه ، ويوضح عنه • فان قلت : ومن اين كان هذا هكذا ؟ قيل : لاشتمال قولك للشيء (١٥) ، واحتوائه • الا ترى انك تطلقه على المعدوم على تفـــاوت درجاته ، كما تطلقه على الموجود على تباين طبقاته ، وتعيَّن به ما في الحس تعيينا ، كما تشير به الى ما في العقل اشارة ، وتستعمله فيما تفرضه فرضا من غير حقيقة ، كما تستعمله فيما هو موجود وله حقيقة ، فلوقوعه على كل ما عدم ووجد ، ويعدم ويوجد ، ما وجب الا يطلق على من يعلو عن كل شيء ، وهو منبعث كل(١٦) شيء ، ومعطي كل شيء ما هو(١٧) به(١٧) على ما هو به جسم(١٨) وجوهر ، ومحسوس ومعقول ، ومفروض ومعلوم ،

<sup>(</sup>٩) ش: للاسماء

<sup>(</sup>١٠) ش : قيل لانه لا ينبغي ان توجد شيء من الاشياء ثم يولى اسما بانه زيد أو نعت بانه يل

<sup>(</sup>۱۱) ش : او حال

<sup>(</sup>۱۲) ش : وخامة

<sup>(</sup>۱۳) كذا في ش . وفي ل : ذلك

<sup>(</sup>١٤) ش : يقرره

<sup>(</sup>١٥) ش : الشيء

<sup>(</sup>۱۶) ش : بكل

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۸) ش : من جسم

[ ٣٥ ب ] ومشهود وموهوم ، وبائد وثابت ، وكنت سمعت الشيخ علي بن عيسى الرماني النحوي الصالح يقول : الشيء مصدر شاء يشاء ، كقولك جاء جيئاً ، والمشيئة كالمجيئة ، وانما اعمل على ما ترى لتعلق كل من نجد (١٩) حسا وعقلا ووهما (٢٠) بالشبه (٢١) ، واكسى بهذا المعنى بعض خصائص الاسم (٢١) ، وخرج به عن اصل المصدر ، ولهذا اشباه ،

وقال أبو سليمان في هذا المجلس ، زائدا في الفائدة ، ولا ينبغي أيضا ان يطلق على الباري تعالى موجود ، قلنا : ولم ؟ قال : لان الموجود مقتض للواجد لا محاله (٢٣) ، فالرباط قائم ، والتعلق بين ، والله تعالى يجل عن هذه الرتبة ، لانه لا واجد له ، ولو كان له واجد لكانت مرتبة الواجد فوق مرتبة الموجود ، بدلالة سائر الاشياء والصفات ،

قلنا له : قد قبل معبود ، ومحمود ، وموتحد (۲۳) ، وما ضارع ذلك ، فقال : اما اذا تعجوزت في الكلام ، وتفسحت في العبارة ، فكل هذا على باج واحد ، وانما الخصوصية للذين وقفوا (۲۶) في التوحيد من هذه الجهات الغامضة ، والاشارات اللطيفة ، على ان اللذين اباحوه (۲۰) هذه الاشياء اعاروه اياها ، لانهم نقلوها عن غيرها ، أو (۲۱) نعتوه بها ، وذلك

<sup>(</sup>١٩) ش : لتعلق ما نجد

<sup>(</sup>۲۰) ش : وظناً ووهما

<sup>(</sup>٢١) يقابل العبارة بين الرقمين في ش العبارة التالية : فالمسيئة والشيء بهذا المعنى بعض خصائص الاسم ·

 <sup>(</sup>٢٢) بعدها زيادة في ش : والواجد في صيغته مقتض للموجود
 لا محالة •

<sup>(</sup>۲۳) ش : موجود

<sup>(</sup>٢٤) ش : دققوا

<sup>(</sup>٢٥) ش : اباحوا

<sup>(</sup>٢٦) ش : و

غاية طاقتهم ، ومبلغ علمهم ، ونهاية جهدهم ، ثم قال : ان اطلق الموجود على انه اسم فقط جاز ، لان الموجود في الاول انما اقتضى الواجد ، وصار مضمنا به ، لانه التبس بالصفة ، فاما اذا جرد المفظ من معنى النمت ، واستعمل على مدرجة الاسماء ، لم يكن فيه كبير تقصير الا من وجه واحد ، وهو ان هذا الاسم بعينه هو صفة في مكان آخر ، فالشركة داخلة ضرورة ، والتوحيد مباين للشركة ، كانت الشركة مجازا أو اشارة أو تشيتا وحقيقة ، وهذا كما تسمع ، وما(٢٧) ازيدك استبصارا وتعجبا منه ، واستغرابا وهذا كما تسمع ، وما ولاله ، المناف الناس ، فان سر ك فاست العيار (٢٨) على همانا الخلق ،

(۲۷) ش : ومما

(۲۸) ش : الغيار

## القابسة العادية والثلاثون

سمعت ابن مقداد يقول: لو انتهى غرض الباري عز وجل (۱) في الانسان مع هيئته المعروفة ، وسجيته (۱) المألوفة ، الى ان يموت ، ثم لا يكون له بعث ولا نشور ولا معاد ولا منقلب ، لما كان ذلك قادحا في شيء من الاهيئة ، ولا معحاندا لما يلبق بربوبيته ، فكيف وقد نصب العلامات ، واحضر (۱) الشواهد والبينات ، واقام البرهان والايات ، على تحقيق المعاد ، وحصول السعادة والشقاء ، بحسب الصور الموجودة لواحد واحد ، ثم قال : لو سألنا العقلاء باسرهم ، وسألنا المقالم ، فقلنا : ما تقول في بدنك ، اذا بطل باسره ، ولم يبق منه شيء الا العين التي من شأنها ان تبصر الاشياء ؟ فان جوابه لا يعدو ان يكون اذا لم يكن بد من فناء جميع البدن باجزائه فلان تبقى (۱) العين ان يعدو وهي اشرف ما فيه ، والسمع وهيو نظيرها (۱) في الشرف ، خير من ان لا يبقى شيء ، ويسيد كله ، ويضمحل جميعه ، قال : فقيال له و فكذلك ) (۱) النفس في بقائها بعد ان تطرح (۱) عنها قشورها ، وتفارق (فكذلك ) (۱) النفس في بقائها بعد ان تطرح (۱) عنها قشورها ، وتفارق المنه قال لي قائل : الانسان لا يبقى ، واذا لم يبق الانسان فاية فائدة فيما لانه قال لي قائل : الانسان لا يبقى ، واذا لم يبق الانسان فاية فائدة فيما

<sup>(</sup>١) ش : غرض من تقدس وعلا

<sup>(</sup>٢) ش : وحليته

<sup>(</sup>٣) ش : واحكام

<sup>(</sup>٤) ش : او سألنا

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>V) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٨) ل : تضرح ٠ ش : يصر ح

يبقى له ، أو به ؟ قال : وهكذا<sup>(٩)</sup> لو ضرب المثل بمن له ولد ، اعنى<sup>(١٠)</sup> لو قبل له : لا سبيل الى بقائك بذاتك لانك لا تحتمل ذلك بعمرك<sup>(١١)</sup> ، ولكن يبقى بعدك (٣٩ ب) ولدك الذي هو بضعة منك وفاضل عنك ، لآثر بقاء ولده من بعده ايثارا حسنا ، طيب النفس به ، فانه يرى ولده منه ، أو هو هو ، لانه يراه مصاصته ، وخلاصته ، وبصاصته ، وسلالته ، ولا يكاد يفصل<sup>(١٣)</sup> بين نفسه وبينه الا بالشخص فقط<sup>(١٣)</sup> .

ثم قال ، موضحا لما اتصل بصدر كلامه ، اعلم ان الانسان لا يبقى انسانا ، لان الانسان انما<sup>(١٥</sup>) هو انسان بحده المنطقي ، فاذا صفا<sup>(١٥</sup>) مما كان به كدرا ، وانبسط الى ما كان [عنه ]<sup>(١٦)</sup> مركبا ، وانتهى عما كان به محدودا ، وارتقى مما كان به هابطا محطوطا ، وخلع الصورة الملابسة للحس ، والغشاء اللاصق به من الظاهر ، فانه حينتذ يكون الباقي الذي كان مرة انسانا ، لان الانسان اسم للحد المعروف ، اعني الحد الناطق المائت ، فاذا ارتفع الحد ارتفع الاسم ، وحقت الحقيقة التي كانت النفس موجودة بها ، حاصلة ، الا ترى ان الانسان اذا قدم فكره في حاله الخالية في الايام الماضية (١٨) قبل ان حوى حده ، وملك صورته ، واقتنى (١٨)

<sup>(</sup>٩) ش : وهذا

<sup>(</sup>۱۰) ش : اغنی

<sup>(</sup>١١) ش: بعنصرك

<sup>(</sup>۱۲) ش : يفضل

<sup>(</sup>١٣) ش : الا بالشخص وبالشخص فقط

<sup>(</sup>١٤) ش : بما

<sup>(</sup>١٥) ش : ما

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٧) ش : في حالة خالية الايام الماضية

<sup>(</sup>۱۸) ش : واقتنی به

خاصته ونوعه وفصله وجنسه وعرضه ، علم (۱۱) انه كان على حال اخرى ، ولم يكن يجب (۲۰) من ذلك ان لا يكون في الثاني على هذه الجملة ، فكذلك وان كان (۲۱) الان على ما هو عليه ، ثم يتحول (۲۲) عنه الى ما ليس الآن عليه ، ليس ينبغي ان يكون منكرا مردوداً (۲۳) ، متعجبا منه مجحودا ، لان الذات باقية كما كانت في الاول ، وانما تخللت حجبا ، وقطعت طرقاً ، واستعملت (۲۰) اشكالا ، واظهرت احوالا ، واستكملت استكمالا ، ونالت شرفا وعلوا وجلالا ،

(١٩) ش : ثم

(۲۰) ش : یخب

(٢١) ش : وانكان

(٢٢) ش : تحول

(٢٣) كذا في ش ٠ وفي ل : معدوداً

(٢٤) كذا في ش · وفي ل : وتطرقت

### المقابسة الثانية والثلاثون

سمعت ابن عبد (۱) الكاتب يقول لابي محمد العروضي (۱۳۷) ، وكان أبو محمد يتفلسف ولزم يحيى بن عدى دهرا ، انا قليل الرؤيا ، وقد ساءني (۲) ، وقد خلتان ذا من عمى القلب ، فقال أبو محمد : هذا يكون من امرين مختلفين (۲) ، احد الامرين كدر النفس بالجهل ، وظلمتها بالغباوة ، وامحاء صورتها بصدأ الدهر ، وقلة اقتناء المعارف ، وشدة انجرادها من العبر (٤) ، وهذه حال دهماء الناس (٥) ، واما الاخر فهو ان تعلو النفس في مراتب المعارف ، وترتعي (١) رياض العلم ، حتى تصير حالها في الحلم قسيمة حالها في اليقظة ، فلا (٧) يستفيد صاحب هذه وربما تحو لت تلك القوة من المنام الى الفراسة في اليقظة ، والى (١) الكهانة ، وترما تحو لت الى القولس ، واذا ظن طن ، واذا وهم هجم ، واذا اعتبر وربما تحولت الى ما يرفد العقل فقط ، باستخراج الدقائق ، وتأليف عبر ، ووربما تحولت الى ما يرفد العقل فقط ، باستخراج الدقائق ، وتأليف المقدمات ، واستنباط النتائج ، والوصول الى سرارة (٨) الحق ، وبحبوحة غير اعمال اداة ، واحضار آلة ، قال : وهذه كلها درجات انفس ، تارة من غير اعمال اداة ، واحضار آلة ، قال : وهذه كلها درجات انفس ، تارة من

<sup>(</sup>١) ش : سمعت عبيداً

<sup>(</sup>٢) ش : وقد ساءني هذا

<sup>(</sup>٣) ش : مختلفي المرتبتين

<sup>(</sup>٤) ش : الغر

<sup>(</sup>٥) ش : العوام

<sup>(</sup>٦) ش : ترتقي

<sup>(</sup>V) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

 <sup>(</sup>٨) سواد ٠ والسرارة ، والسرار ، جوف كل شيء ولبه

ناحيتها (١) بالبحث والتنقير والنظر والتقليب (١) ، وتارة بالوحي والالهام والالقاء والسنوح والموافقة والمصادفة (١١) ، وما جرى في نظائر هـنه المماني ، والتبس بما يكون شكلا (١٠) لها ، وهذه حال تقع أولا في مزاج مهيئاً ، وتركيب معدل ، وطينة حرة ، ثم تظهر ثانيا بتهذيب النفس ، وتطهير الاخلاق ، وتصفية الاعمال ، وقمع الشهوات ، وكل من كان قسطه من الحال الفلكية اوفر ، كان مضاؤه (١٠) في الحال البشرية اظهر ، وهذا باب طويل الذيل ، مياس (١٠) ، وفيما وقع (١٠) النص عليه ، ووصلت الاشارة اليه ، بلاغ لمن آثر (٢٧ ب) رشده ، وقصد حظه ، وبذل سعيه ، وام غايته ، وفقنا الله لما نحب ، واستعملنا فيما يرضى ، انه قريب مجيب ،

(٩) كذا في ش ٠ وفي ل : من ناحية

(١٠) ش : والتغليب

(١١) ش : والمصارفة

(۱۲) ش : شطرآ

(۱۳) ش : مضاره

(١٤) ساقطة من ش

(١٥) كذا في ش ٠ وفي ل : يقع

# القابسة الثالثة والثلاثون

سئل أبو محمد العروضي مرة عن الحركة والسكون ايهما اقدم ؟ فقال : اما عند الحس فالحركة اقدم ، واما عند العقل فالسكون اقدم ، وبعد : فالسكون عدم الحركة ، وكل حس فقوامه بالحركة ، وكل عقل فصورته بالسكون ، ونظامه بالهدو ، وخاصته بالطمأنينة ، واثره بالقرار ، وقوته باليقين (۱) ، وكأنه من فيض العلة الاولى وجوده ، لان هذا النعت لكل ما دونه بالاستعارة (۲) ، وله (۳) بالواجب والحقيقة ، والسكون عند العلى عدم الحس ، والحركة عند الحس تأثير العقل ، واطال اطالة شذ (١) بها عتى اكثر قوله ،

وسمعت ابا سليمان يقول ، ما هو جار مع هذا القول ورفد له ، قال (°) : سكون العقل في نوع الحركة ، وحركة الحس في نوع السكون ، لان حركة الحس الى الاضمحلال والنكود (٢) ، وسكون العقـــل الى الكمال والمحصول ، وقال أيضا (٧) : ان (٨) الحركة التي يعتقد (٩) لها ضد ، اعني السكون ، هي الحركة التي في بلاد الحس (١٠) ، فاما الحركة التي للعقل بنوع السكون (١١) فلا ضد لها بوجه ، لان العقل كل بمعنى واحد ، للعقل بنوع السكون (١١) فلا ضد لها بوجه ، لان العقل كل بمعنى واحد ،

<sup>(</sup>١) ش : بالنفس

<sup>(</sup>٢) ش : فالاستعارة

<sup>(</sup>٣) ش : له

<sup>(</sup>٤) ش : شذر

<sup>(</sup>٥) ش : فان ً

<sup>(</sup>٦) ش : المنكول

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش ·

<sup>(</sup>٨) ش : انما

<sup>(</sup>٩) ش : نعتقد

<sup>(</sup>١٠) ش : هي الحركة التي للقفار وبلاد الحس

<sup>(</sup>١١) ش: فاما الحركة لنوع السكون

وواحد بمعنى كل ، وله هذا باشتمال العلة الاولى عليه ، واقتباسه منه (۱<sup>°</sup>۱) . وقد وضح ان السكون عدم ما ، فكيف (۱<sup>°</sup>۱) يكون هناك عدم ؟ كما وضح ان الحركه ها هنا عدم ما (۱<sup>°</sup>۱) ، فكيف يكون ها هنا وجود ؟

قيل له في هذا المكان: فالعالم ساكن أو متحرك؟ قال: لو كان متحركا الحركة المعروفة (٣٨ آ) لقلق ، وارجحن ، ومال ، وتهافت ، ولو كان ساكنا نبقي كذلك على حال ، ولكنه متحرك حركة استدارة ، فلذلك ما يظسن به السكون ، وساكن سكون (١٠١ قابل للفيض ، ولذلك (١٠٥ ما يظن به الحركة ، فالتشوق حركة ما ولكن عقلية ، والدوام على التشوق سكون ما ولكن عقلي ، فكل ما قد فاض من العلة الاولى ، وتقبله المعلول الثاني ، هو (١٦) موجود على مراتبه المتباينة ، ودرجاته المختلفة ، بين الطرفين الادنى والاقصى ، ومع ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل متصفح ، وقبالة الادنى والاقصى ، ومع ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل متصفح ، وقبالة وقلة الاقتداء بالافاضل الاخيار ، حفظك الله ، لو (١٦) الاختيار ، الفقر الكريمة ، سعدنا ، ونلنا منيتنا ، فسل ربك ذلك بالتضرع اليه ، والخضوع بين يديه ، مع العبادة الدائمة ، والبحث اللطيف ، والتؤدة المعتادة ، والاحسان الى البرية ، فانك تعطى بغيتك ، وتبلغ غابتك ، وتنال معادتك (١٢) .

<sup>(</sup>۱۲) ش : منها

<sup>(</sup>١٣) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : لسكون

<sup>(</sup>١٥) ش : فلذلك

<sup>(</sup>١٦) ش : وهو

<sup>(</sup>١٧) ش : بين الطرف الادنى الى الطرف الاقصى

<sup>(</sup>۱۸) ش : بشیء

<sup>(</sup>١٩) ش : بسوء

<sup>(</sup>۲۰) ش : ولو

<sup>(</sup>٢١) بعدها زيادة في ش : ان شاء الله تعالى

## القابسة الرابعة والثلاثون

سمعت البديهي يقول \_ وكان صحب يحيى بن عدي دهرا ، وهو حملني بدعوته اللطيفة الى مجلسه \_ : من البيس ان الموجود على ضربين : موجود بالحس ، وموجود بالعقل ، ولكل واحد من هذين الموجودين وجود ، بحسب ما هو به موجود ، اما حسي ، واما عقلي ، فعلى هذا ، النفس لها عدم في احد الموجودين وهو الحسي ، ولها وجود في القسم الآخر وهو عقلي (۱) ، وقد كان الدليل على هذه الحال حاضرا في هذا العالم ، وذلك انها كانت تنفكر (۲) ، وتبسط (۳) ، وتعقل ، وتستطن (٤) ، وتنظم المقدمات ، وتدل على ينابيع المعلومات ، وتعلو الى غاية الغايات ، وتنظم المقدمات ، وتدل على ينابيع المعلومات ، وتعلو الى غاية الغايات ، لا تكون النفس التي هذا (٥) عنوان كتابتها ، وصريح كنايتها ، وفاضل لا تكون النفس التي هذا (١) عنوان كتابتها ، وصريح كنايتها ، وفاضل عنايتها ، بعد مفارقة القشور والحواجز والحيطان والحواجب والغواشي عنايتها ، بعد مفارقة القشور والحواجز والحيطان والحواجب والغواشي وهذه الاشيا عنها ابعد ، وعن شرفها اهبط ؟ وهل هذه الشهادة الا عادلة ، وهذه البينة الا مقبولة ، وهذا الحكم الا مرضي ، وهذا المثال الا بيتن ؟

ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصل اليها الجبس<sup>(٦)</sup> الجافي ، والغليظ الجلف ، والفَدْم العَبَام ، والهَـِلْباجَـة العُلْفُوف ، وانعا هي تعرض

<sup>(</sup>١) ش : العقلى

<sup>(</sup>٣) ش: تستنبطه · اقول ولعل "الصواب: تستنبط

<sup>(</sup>٤) ش : تستبطى

<sup>(</sup>٥) ش : هي

<sup>(</sup>٥) ش : اعلى

<sup>(</sup>٦) ش : الحس

لمن (۷) صح ذهنه ، واتسع فكره ، ودق بحثه ، ورق تصفحه ، واستقامت عادته ، واستنار عقله ، وحسن خلقه ، وعلت همته ، وخمد شره ، وغلب خيره ، وأصل رأيه ، وجاد تمييزه ، وعذب بيانه ، وقرب ايقانه (۸) .

قيل له : هذا عزيز جدا<sup>(۹)</sup> ؟ فقال<sup>(۱۱)</sup> : كما ان المتشبه به في هذا عزيز جدا<sup>(۱۱)</sup> • وانباع في هذا الفن<sup>(۱۱)</sup> وتمطئ ، وجاز<sup>(۱۲)</sup> كل غاية وتخطئ • ومحصولي من ذلك ما سمعته الان ، وترى<sup>(۱۳)</sup> • نفعنا الله به ، وحلاً نا بازينه ، واسعدنا<sup>(۱۲)</sup> بقوله •

(٧) كذا في ش ٠ وفي ل : من

(٨) ش : تفاقه

(٩) ش : جدا الآن ؟

(١٠) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(١١) ش : اتباع هذا الفن

(۱۲) ش : حاز

(۱۳) ش : فسر

(١٤) ش : واستعدنا

#### القابسة الغامسة والثلاثون

سمعت ابا لسحاق النصيبي المتكلم ، وكان من غلمان جعل ، يقول : ما اعجب امر اهل الجنة ! قيل : وكيف ؟ قال : لانهم يبقون هناك لا عمل لهم الا الاكل والشرب والنكاح ، اما تضيق صدورهم ؟ اما يملون ؟ اما يكلون ؟ اما يربؤون بانفسهم عن هذه الحال الخسيسة ، التي هي مشاكلة لاحوال البهيمة ؟ اما يأنفون ؟ اما يضجرون ؟ واخذ في هذا وشبهه ، يبوج (۱) متعجبها ، مستعظما ، وكان ( ٣٩ آ ) يقول بتكافؤ الادلة ، ويخفيه (۲) عن اكتر الناس ، ويفاتح فيه ابن الخليل (۳) ، ويناقله عليه ، ولعمري من طلب طمأنينة النفس ، ويقين القلب ، [ ونعمة البال ، بطريقة اصحاب الجدل واهل البلاء حل به البلاء ، واحاط به الشقاء ، والكلام كله جدل ، ودفاع ، وحيلة ، وايهام ، والرض بلا ربع ، وطريق ، وتزويق ، ومخاتلة ، وتورية ، وقشر بلا لب ، وارض بلا ربع ، وطريق بلا منار ، والحاذق فيهم منتهم ، وفي الجملة : والمبتدى و فيه سفيه ، والمتوسط شاك ، والحاذق فيهم منتهم ، وفي الجملة :

نعم ، فاعدت على ابني سليمان قوله بنصه ، وحكيت له شمائله فيسه ، فقال في الجواب : انما غلب عليه هذا التعجب من جهة الحس ، لا من جهة شيء آخر ، وهكذا كل ما<sup>(٤)</sup> فرض بالحس ، او لحظ بالحس ، لانه قد صح ان شأن الحس ان يورث الملال والكلال ، ويحمل على الضجر والانقطاع ، وعلى السآمة والارتداع ، وهذا منه في ذوي

<sup>(</sup>١) يبوح ٠ وفي القاموس : البوج : الصياح ٠ (٢) ش : يجيب ٠

<sup>·</sup> الجليل (٣)

<sup>·</sup> کلما ، کلما ،

الاحساس ظاهر معروف ، وقائم موجود ، وليس كذلك الامر في المعاد ، اذا فرض من جهة العقل ، لان العقل لا يعتريه الملل ، ولا تصيبه الكلفة ، ولا يمسه المغوب ، ولا يناله الصمت ، ولا يتحيفه الضجر ، وهكذا حكمه في الشاهد الحاضر ، والعيان القاهر ، لولا عقل النصيبي ونظرائه ، الم يعلم انه كان في هذه الدار ، على شوبها وفسادها وكدرها وتبورها ، كان العقل لا يكل معقوله ابدا ، ولا ينقضي منه ابدا البتة ، ولا يطلب الراحة عنب بوجه ، بل كان العقل اذا وجد معقوله ، وتوحد به ، صار هذا قد احبى ، لا يوجد بينهما بين بحال ، فكيف اذا كان المنقلب الى عالمه الصرف ، الذي لا حيلولة ولا تغير له ، وهو الوجود المحض ، والامر الصرف ، والشسيء لا حيلولة ولا تغير له ، وهو الوجود المحض ، والامر الصرف ، والشسيء الذي كلما عرفته بالصفة بعد الصفة كان عنها اعلى ، وكلما اوضحته بالعبارة ( بعد العبارة ) ( )

واطال [ في ] (١) هذا الفصل ، وعلقت من جميعه قدر ما قررته (٧) في هذا المكان ، ولعلك تجد به ما اكون منصورا فيه عندك ، غير ملوم على اسائتك ، وفي الجملة القول في حصول النفس بعد خلع الحد الذي خص به الانسان صعب ، ولولا امثلة توضح ايضاحا يثق به الانسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حالها قد ارتبج ، والطريق قد سد ، وقد بين هذا كله بالبرهان المنطقي في مواضعه المعروفة ان كانت الثقة تقع كذلك ، فاما هذا المقدار فانه جرى في عرض مقابسة هؤلاء المسائخ بينهم ، بالحديث والاسترسال ، فليكن الفذر فيه مقبولا عندك بحسب الحال التي قلبت ظهرها لبطنها لك مرة بعد اخرى ، فهذا الولوع مني بالاعتذار احساس بالتقصير ، لبطنها لك مرة بعد اخرى ، فهذا الولوع مني بالاعتذار احساس بالتقصير ،

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن طبعة السندوبي ٠ (٦) الزيادة عن طبعة السندوبي ٠

<sup>(</sup>٧) كذا في طبعة السندوبي وعند الشيرازي : تقرره ٠

اما من جهتي فلسوء الرواية ، واما من جهتك فلقلة الدراية ](^) . وانا اسأل الله رب العالمين ان يفرغني لبلوغ غاية هذا الامر بقية عمري ، فانها فيما اخال قليلة . وماذا يرجو المرء بعد الالتفات الى خمسين حجة ، قد اضاع اكثرها ، وقصر في باقيها . فاذا اراد الله نجاة عبده تولاً . بلطف من عنده .

 <sup>(</sup>٨) سقطت العبارات الموضوعة بين حاصرتين ، وهي تؤلف معظـــم
 هذه المقابسة ، من المخطوطة • وقد اثبت ما جاء في طبعة الشيرازي ، وما
 اصلحه السندوبي منها •

### المقابسة السادسة والثلاثون

سمعت النوشجاني يقول: الباري الحق ، والاول الاحد (١) ، منبجس الاشياء كلها ومنبعها ، عنه تفيض [ فيضاً ] (٢) ، وفيه تغيض غيضا ، لا على حد اللفظ الذي في عن فصلا وفي في وصلا ، بل على حد العقل الذي يقضي بالشيء على الشيء من غير اثبات بينونة ، ولا تأسيس كينونة ، فان الاشكال والحدود من الاقوال والاغراض (٣) منفية في ساحة الالوهية (١) ، لكنها رسوم محركة للنفوس تحريكا ، وكلمات مقربة (٥) من الحق تقريبا ، تبلغ بالسامع الى ما وراء ذلك كله تبليغا ، وكلما كانت هذه الرسوم اتم واحسن ، والكلمات ابهى وابين ، كان التحريك الطف ، والادراك اشرف ، ولهذا ما يضرب عن بيان الى بيان ، ويؤثر كلام على كلام ، ومثال هذا التحريك وهذا التحريك والمضوط والصور والنقوش ،

ثم قال : والوحدة شائعه في جميعها ، ومحيطة بها كلها ، ومشتملة عليها باسرها • فصارت هذه (۷) الاشياء بالوحدة تتشاكل وتتكامل ، وبالكثرة تتخالف وتتفاضل • فالمعني بالتصفح ، المولع بالتعرف ، قد تلوح (۱) له تارة كالمركز من المحيط، وتارة كالمحيط من المركز ، وتارة كالدرة في البحر (۹)،

<sup>(</sup>١) ش : الباري الحق الاول والاحد ٠ (٢) زيادة من ش ٠

<sup>(</sup>٣) ش : الاعراض

<sup>(</sup>٤) ش : الالهية

<sup>(</sup>٥) ش : مقربات

<sup>(</sup>٦) ساقطة في طبعة الشيرازي

<sup>(</sup>V) على هذه

<sup>(</sup>٨) ش : يلوح

<sup>(</sup>٩) ش : النحر

اعني بهذه الفقرة مل ما [ ٣٩ ب ] بينهما (١٠) ، فافطن له ، فاذا لحظ الاول فكأنه صادر مع الصوادر ، واذا لحظ الثاني فكأنه وارد مع الو راد (١١) ، واذا لحظ التاني فكأنه وارد مع الو راد ومن اجل واذا لحظ الحشو بين الطرفين فكانه كل هندا ، وكل ذاك ، ومن اجل الاحاطة الشائعة (١٠) ، والاشتمال الاول ، ما انقسم المطلوب عند الطلب بين المحيط والمركز انقساماً مفروضاً لا محقوقاً ، فالسبة على هنذا واحدة ، والوصلة ثابتة ، ولكن القوابل مختلفة الوجود (١٠) والامكنة ، متباينة النواحي والازمنة ، فعلى هذا يختلف الفرع (١٠) الراجع الى الاصل ، ويتفق الاصل المبدي ولفرع (١٦) ، وهذا كلام غامض من وجه ، ومن وجع الى فطنة ربانية ، وقريحة صافية ، لحظ من هنذا اكثر مما ضمنت العارة ، وات عليه الاشارة ،

(١٠) ش : اعنى بهذه الفقر مك ما بينها

<sup>(</sup>۱۱) ش: الموارد

 <sup>(</sup>١٢) كذا في ش · وجميع حروف الكلمة في ل مهملة ·

<sup>(</sup>۱۳) ش: الطالب

<sup>(</sup>١٤) ش: والوجوه

<sup>(</sup>١٥) في ل : الفرق • ولا معنى له هنا ، وفي ش : الفروع

<sup>(</sup>١٦) ش : فعلى هذا تختلف الفروع والراجعة الى الاصل المبدى، للفرع

## المقابسة السابعة والثلاثون

قال ارسطاطاليس ، فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقي البغدادي ابو علي ، الانسانية افق ، والانسان متحرك الى افقه بالطبع ، ودائر على مركزه ، الا ان يكون موقوفا بطبيعته مخلوطا باخلاق بهيمية (۱) ، ومن رفع عصاه عن نفسه ، والقي حبله على غاربه ، وشتت (۲) هواه في مرعاه ، ولم يضبط نهسه عما تدعو اليه بطبعه ، وكان لين العريكة لا تباع الشهوات الردية ، فقد خرج عن افقه ، وصار ارذل من البهيمة ، بسوء (۳) ايشاره ،

هذا آخر ما ترجمه من هذا الفصل • وهو كما ترى وعظ بحكمة ، وايقاظ برأفة ، وتعليم بنصيحة ، وارشاد ببيان • لو روي هذا للحسن (1) البصري ، ومنصور بن عمار ، وضربائهما ، ما زاد على ذلك • وقد اتفقت آراء الاوائل كلها على اصلاح السيرة ، وتصحيح الاعتقاد ، والسحي فيما يسراه اثمر واجدى ، والاعراض عن كل ما شمغل والسحي فيما يسراه اثمر واجدى ، والاعراض عن كل ما شمغل [ • • ] البال ، وائار الشهوة ، لتبلغ النفس غايتها ، وتسمعد في عاقبتها ، ولا يكون لها عكس في هذا العالم ، ولا تردد على ما قد خوف من ذلك كثير منهم •

<sup>(</sup>١) ش : الا انه مرموقا لطبيعته ملحوظا باخلاق بهيمية

<sup>(</sup>٢) ش : سيب

<sup>(</sup>T) m : Lune =

<sup>(</sup>٤) ش: لو روى هذا الحسن

# المقابسة الثامنة والثلاثون

قبل لابي على هذا : ما معنى قولنا العقل يحرم كيت وكيت ، والعقل يطلق كيت وكيت الله على على على القبيح ، والاستحسان ما تحسين لك ، والاستقباح منه تقبيح عليك ، والتحسين اطلاق ، والتقبيح حظر ، وانما كان هذا من العقل هداية له ي والتحسين اطلاق ، والتقبيح حظر ، وانما كان هذا من العقل هداية له ي الطبيعة تمر مع الاول (٢) ، والطبيعة هي معنا من لدن خلقنا ، فاذا استحكم سوء ادب ذي الطبيعة ، وطال الفه لذلك (٣) حتى يصير كانه بعض (٤) البهائم في الجهل ، او بعض (٥) السباع في التنزي والشر والوثوب ، وكان في الاصل مجدودا (١) بالنطق ، ظهر من قوته بالفعل (٧) ما حفظ حياته عليه ، ونشر فضله ، وشحذ جوهره ، ويسر امره ، واظهر مكنونه ، وذلك كله بتنيه (١) المقل وتحريكه وتحسينه وتقبيحه ، فمن استجاب للعقل كف عرام (١) طبيعته ، وامات هائج شهوته بالتدريج والترتيب ، ليكون اصغاؤه (١) الى نصح العقل وهدايته انم ، وتكون (١١) استضاءته بنوره اشمل واعم ، فلهذا نصح العقل وهدايته انم ، وتحليل ، وحظر واباحة ، ومنع واجازة ، وكف ما كان للعقل تحريم وتحليل ، وحظر واباحة ، ومنع واجازة ، وكف بالحقائق ، ولا استجابة له لداعي (١٦) الرشد ،

(١) ش : والعقل نطق بكيت وكات

(٢) ش : لانه مر مع الاولى

(٣) بدل هذه العبارة في ش كلمة مطموسة الحروف ٠

(٤) ش : بعض هذه (٥) ش : بعض هذه

(٦) ش : محدوداً(٧) ش : بالعقل

(٨) ش : تنبيه (٩) ش : غرام

(۱۰) ش : ممن اصغاؤه (۱۱) ش ، ل : يكون

(۱۲) ساقطة من ش (۱۳) ش : عند داعی

### المقابسة التاسعة والثلاثون

قيل لابي سليمان : كيف يفعل العاقل اللبيب ،والحازم الاريب ، ما يندم عليه ؟ [ • ٤ ب ] وكيف يقدم على ما يعقبه تبعة ، ويأتي ما يأباد بعقله ، ويكرهه بدينه ، ويعافه بسرؤته ، وينكره بعادته ، ويمنع منه غيره بنصيحته ، هذا مع اختياره الذي هو اليه ، واستطاعته التي هي حاصلة لديه ، ومسع عقله الذي هو كاللجام والزمام والقاضى والامام ؟

فقال: الاختيار، والاستطاعة، والقوة، والقدرة، والحزامة، والعزيمة، والرأي، والروية، والشهامة، والصريمة، والتحصيل، واليقظة، فكل (۱) ما كان في قبيلها، وجاريا في حلبتها، ومشاكلا و نازعا اليها، وداخلا في حومتها (۲) ، ليست هي للانسان على طريق الملك يصرفها كيف يشاء، ويقلبها كيف يريد، بل هي له من جهة التمليك، ولو كانت له من جهة الملك، لما زل زلة، ولا ضل ضلة، ولا ندم ندامة لاذعة، ولا التزم ملامة (۱) موجعة، ولا وجم وجمة موحشة (۱) ، ولا نكص (۱) على عقيب متحيرا، ولا بقي متسكما متهورا، ومتى كانت هذه الاشياء عنده على وجه التمليك من مالكها بقيت منها بقايا عند مالكها، متى شاء تمام فعله امده منها بما يتم به فعله، لئلا يظن ظان ان ذلك لاستقلاله بنفسه، وكما له بقدرته، بما يتم به فعله ، لئلا يظن ظان ان ذلك لاستقلاله بنفسه، وكما له بقدرته،

<sup>(</sup>١) ش : وكل

<sup>(</sup>٢) ش : حرمتها

<sup>(</sup>٣) ش : مؤلة

<sup>(</sup>٤) ش : ولا زحم زحمة

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ ، ش · وفي القاموس : نكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير خاص بالرجوع عن الخير ، ووهم الجوهري في اطلاقه ، أو في الشر نادر ·

واستغنائه عن مملكه (۱) ، بل يتم له شيء ليرتاح له ، ويشكر مقيضه لنيله (۷) ويلذعه (۱) بانقطاع شيء آخر ، ليفزع الى ربه، ويلوذ بمبتليه (۱) ، ويسرأ (۱۰) من حوله وقوته ، ومن علمه وصيرته ، ومن جلده ونجدته ، ومن انفته وشكمته ، ويلوذ بمن هو اولى به ، ويستمد ممن هو املك له ويستامن (۱۱) الى من هو اقدر عليه ، ويلقي مقاليده كلها اليه ، ويطرح كاهله بين يديه ، وهـنا بيان في موجب الربوية ، ومقتضي العبودية ، كاهله بين يديه ، وهـنا بيان في موجب الربوية ، ومقتضي العبودية ، لا ينكره الا من لا يبالي الله في اي [ 13 أ ] واد هلك ، وباي ربح انتشر ، وفي اي بحر غرق ، وفي اي غثاء طاح ،

قلت له: هذا كلام على طريق (١٣) الصالحين واهل الديانة من اصحاب الشرائع • فقال: يا بني لا تعجب من هذا ، فالانبياء والاصفياء فمن دونهم يذبذبون (١٣) حول خلوص النفس في العاجلة ، وخلاصها في الآجلة • والقول وان اشتبه ، والعبارة وان غمضت ، فالمراد بين ، والمطلوب متيقن • وهل الديانة الا متممة للحكمة ؟ وهل الديانة الا متممة للحكمة ؟

<sup>(</sup>٦) ش: مملكته

<sup>(</sup>V) كذا في ظ · وفي ل : له · وش : لينيله

<sup>(</sup>٨) كذا في ظ ٠ وفي ل : يلدغه ٠ وش : بلاغه

<sup>(</sup>٩) ش: ويلتوذ به بمسالته

<sup>(</sup>١٠) ظ ، ش : ويتبرأ

<sup>(</sup>۱۱) ش : يستأمر

<sup>(</sup>۱۲) ش : ساقطة من ش ٠

<sup>(</sup>۱۳) ظ ، ش يدندنون · في المعجم الوسيط : دندن الرجل : تكلم بصوت خفي يسمع ولا يفهم ، وغنتى بصوت خافت ، وتردد في مكان ذهابا وجيئة · وذبنب الشيء المعلق في الهواء : تحر ك وتردد · وفلان تردد بين امرين أو رجلين ولا تثبت صحبته لواحد منهما · ويقال : ذبنب فلانا : تركه حيران يتردد · وفي القرآن الكريم : مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومعنى العبارة : انهم يعيدون القول ويرددونه ·

وهل الفلسفة الأصورة النفس؟ وهل الديانة الاسيرة النفس (10)؟ وقد كنت حدثتني عن شيخكم الحصري (17) الصوفي انه قال: النقاب كثير (10)، والمعروس واحدة • فقد ارتفع التناقض ، وسقط التنافي • وانما قطب (10) هذا الامر في طلب الحياة الدائمة التي لا شوب فيها من الم ، ولا عارض من اذى ، ولا خوف من انقطاع •

(١٥) ظ: للنفس

(١٦) ش: الحضرمي

(١٧) ش : النقاب كثيرة والعروس واحدة

(۱۸) ش : قطعت

## المقابسة الاربعون

قال أبو زكريا الصيمرى (١) ، لجماعة عنده ، ونحن في طاق الحراني (٢) في الوراقين ، وقد ذهب به القول في كل عروض ، وجذبه الى كل باب : العلم حياة الحي في حياته ، والجهل موت الحي في حياته ، [ فاذا كان العلم كن الجاهل ميتاً في حياته ] (٣) فماذا ترى يكون بعد مماته ؟ واذا كان العلم حياة الحي في حياته ، فلا شك انه يكون حياة له بعد وفاته ،

ثم قال : العلم الاهية في البشر (1) ، لانه بساط العمل الصالح ، والحق المعتمد (٥) ، والخلق الطاهر ، والطاعة الحسنة ، والراحة في العاقبة ، ومن عري من العلم ولزم العمل ، كان كخابط عشوا ، ما يفوته اكثر مما يجده ، وما يفسده اكثر مما يصلحه ، ومن لزم العلم وخلا من العمل ، كان كلابس ثوبي زور ، والعلم فنون ، [ ٤١ ب ] واشرفه معرفة الحق الاول ، والعمل ضروب واشرفه ما كان في التشبه بالحق الاول (٦) ، والعلم قوام المعقول ، والعمل قوام المحسوس ، ولولا الحس لاستغني عن العمل ، لان العمل انما هو في رياضة النفسين (٧) اللتين تعاندان النفس الناطقة ، اعني الشهوية والماضبة ، فاما العلم فهو كله في تقديس المعقول بالعقل ، والتشوق اليه ، وطلب الاتصال به ، والغرق في قعره ، والوصول الى وحدته ، والعمل منوم للقوى التي تزيغ (٨) كثيرا ، بالزيادة والنقصان ، وبالخمود والهيجان ،

<sup>(</sup>١) ظ: الضميري

<sup>(</sup>٢) ش : الخواني

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٤) ش: الالاهية في السر

<sup>(</sup>٥) ظ : ش : المعتقد

<sup>(</sup>٦) العبارة ساقطة من ش : ومطموسة في ظ

 <sup>(</sup>٧) الى هنا ينقطع الكلام في مخطوطة الظاهرية ولن يتصل الا في وسط المقابسة الرابعة والاربعين

 <sup>(</sup>٨) ش : تربع • وفي القاموس : زاغ يزيغ ريغاناً وزيعاً مال ،
 والبصر كل ، والزيغ الشك والجور

والعلم مبلغ الى الغاية التي لا مظلوب وراءها ، والعمل مهيى، لك نحو المسلك الى سعادتك • والعلم مشرف بك على سعادتك ، والعمل يوصل ، والعلــــم وصـــول • والعمل حق عليك لابد من ادائــه ، والعلم حق لك لابد من اقتضائه • والعمل كله نور ، والنور (٩) ما اضاءك ، وسطع عليك ، واسفر بك ، وجلى عن حقيقتك ، وتحلى بعقيدتك ، ولحي (١٠) قشرك عنك ، وابر ز ابك منك ، وصفاك ، وزيك ، وابهجك ، واهلك لدرك حدُّك (١١١) ، واحلك دار أمنك وقرارك(١٢) ، وصار الصق بك من شعارك و دثارك • هناك تبقى ولا تبلى ، وتغنى ولا تضنى ، هناك الواصل والموصول ، والعـالم والمعلوم ، والعاقل والمعقول ، في فضاء الوحدة ، ومغاني (١٣) القدس ، وخطة الراحة ، ومراد الطمأنينة والجدة والثقة والسكينة وعرصة الا لاهيــة ، لا تفرقة ولا تمسز ، ولا كثرة ولا اختلاط ، ولا تمازج ولا اختلاف . حال تجل عن امارات الحال ، وامر يلطف عن رسوم الامر • على هــــذا والتناهي في غايات التوحيد ، هين سهل<sup>(١٤)</sup>؟ هيهات [ ان يكون ]<sup>(١٥)</sup> ذلك كذلك (١٦) ، ولكن لواحد بعد واحد (١٧) ، في عالم بعد عالم ، [ ١٤٢ آ ] فی دور بعد دور ۰

وكان كلامه اطول من هذا واشفى ، وهذا حاصل منه ، والله اسأل تقبله ، والوفاء به ، والقيام عليه ،

<sup>(</sup>٩) ش : ولنوره

<sup>(</sup>۱۰) ش : نحتی

<sup>(</sup>١١) كذا في ش ٠ وفي ل : دركك

<sup>(</sup>١٢) كذا في ش ٠ وفي ل : واقرك

<sup>(</sup>۱۳) كذا في ش . وفي ل : معان

<sup>(</sup>١٤) بعدماً زيادة في ش : وقريب ممكن

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ش · (۱٦) کذا فی ش وفی ل : ذاك کذاك

<sup>(</sup>١٧) بعدهاً زيادة في ش : يخص به الواحد

### المقابسة الحادية والاربعون

قال ابو الحسن العامري: ان المغمض من ارباب الحكمة يدرك بفكره ما لا يدرك المحدق ببصره من غير فهم (۱) • وذاك ان الحس محطوط عن سماء العقل ، والعقل مرفوع عن ارض الحس ، فمجال الحس في كل ما ظهر بجسمه وعرضه ، ومجال العقل في كل ما بطن بذاته وجوهره • والحس ضيق الفضاء ، قلق الجوهر ، سيال العين ، مستحيل الصورة ، متبدل الاسم ، متحول النعت • والعقل فسيح الجو ، واسع الارجاء ، هادي الجوهر ، قار العين ، واحد الصورة (۲) ، راتب الاسم (۱۱) ، متناسب الحلية ، صحيح الصفة • والفكر من خصائص النفس الناطقة • والنطق في النفس تصفح العقل بنور ذاته • والحس رائد النفس بالوقوع على خصائصه • وكما قد صح ان الحس كثير الاحالة والاستحالة ، فكذلك قد وضح ان العقل ثابت على حاله في كل حالة • والحس يفيدك ما يفيد في غرض الالة التي اصلها المادة ، والعقل يفيدك ما يفيد في غرض الالة التي اصلها المادة ، والعقل يفيدك ما يفيد على هيئة محضة ، لانه نور •

قيل له: السنا نرى عاقلا يتحول من معقول الى معقول ، وينتقل من رأي الى رأي ، ويتصرف (٤) من معتقد الى معتقد ، فهل هذا الا لان السيلان الذي ادَّعى في الحس قد دب اليه (٥) ، وعمل فيه ، وما هكذا يرى من اعتقد معتقداً بشهادة الحس ، فانه اثبت رايا ، وارسخ يقينا ، واظهر سكونا ، وعلى [ هذا ](١) الحس يفيد (٧) العلم الذي معه اليقين (١) ، والعقل يفيد

<sup>(</sup>١) ش: من غيرهم

<sup>(</sup>٢) ش : الصور

<sup>(</sup>٣) ش: ثابت الجسم

<sup>(</sup>٤) ش : ينصرف

<sup>(</sup>٥) ش : تدوب

<sup>(</sup>٦) زيادة من ش

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : يقيد

<sup>(</sup>٨) ش : الحس يفيد العلم الذي تسكن معه النفس

العلم [ الذي ]<sup>(٩)</sup> كانه مظنون ؟ فقال : [ هذا ] <sup>١</sup> كلام من لم يرتض بحكمة القدماء ، ولم يرتق عما عليه العامة والضعفاء .

[ ٤٧ ] الأحساس ، حفظك الله ، للنفس ٥٠٠ و (١١) روائد لها وطلائع من جهتها (١١) و وليس لها حكم على شيء من احواله ، الا من جهة النطق النفسي و والذي يوضح هذا ان البهائم كلها ذوات احساس قوية ، وليس لها قضايا منها ، ولا نتائيج بها ، لانها عادمة (١٣) للقوة القاضية بالحق، الدالة على الصحة المفضية (١٤) الى المقدمات المستخرجة للثمرات و وانما وقع لك هذا القول لانك ظننت ان ما يعتقده كثير من الناس ، الذين يظنون بانفسهم انهم خاصة من ناحية العقل (١٥) ، بل ليس الامر كذلك ، لانهم يعتقدون النسياء ممزوجة مسوبة مختلطة (١٦) ، فيهما احلام العقل وسماديره (١١) ومخايله (١٨) ، ياخذونها من السباح الامور ، وصفحات الاحوال ، وظواهر الاشياء ، ولذلك ما يزولون عنها بسرعة ، ويستوحشون منها عند كل شبهة ، وليس كذلك الفلسفة ، فانها علم العلوم ، وصمناعة الصناعات ، لا تعطيك في موضع الشك اليقين ، ولا في موضع الظن العلم ، ولكنها تعطيك في كل شيء ما هو خاصته وحقيقته ، ان شكا فشكا ، وان يقينا ،

<sup>(</sup>٩) زیادة من ش

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ش

<sup>(</sup>۱۱) يظهر انه سقط من هذه العبارة كلمة أو أكثر قبل واو العطف هذه • وفي موضع هذه العبارة بياض في طبعة الشيرازي

<sup>(</sup>۱۲) ش : ومن جهته

<sup>(</sup>۱۳) ش : خادمة

<sup>(</sup>١٤) ش : المقضية

<sup>(</sup>١٥) ش : الحق (١٦) بعدها ذيادة ف

<sup>(</sup>١٦) بعدها زيادة في ش : كدرة

<sup>(</sup>۱۷) ش : سیمادره

<sup>(</sup>۱۸) ش : محایله

وسيتصل (۱۹) بهذه المقابسة في الكتاب ما يكون بيانا له ، وشاهدا بصحته ، ولو ان هذه الاوراق اشتملت على نكتة مما فيها فقط ، لكان (۲۰) ذلك مما لا ينكر انه كاف في معناه ، موف على اقصاه ، لان بحر هذا العلم عميق ، وقمته (۲۱) عالية ، ولكنا وصلنا نكتة بنكتة ، ومقابسة بمقابسة ، تكثيرا للعلم (۲۲) ، وتفريجا للنفس ، واستدعاء للنشاط ، ودلالة على موضع (۲۳) السعة والغزارة ، ولا فصل (۲۹) منها الا وهو يوفي على كتاب ضخم ، اذا حوول (۲۰) كل ما فيه ، بكل (۲۱) ما يتعلق به ، ويضرب ضخم ، اذا حوول (۲۳) كل ما فيه ، بكل (۲۱) ما يتعلق به ، ويضرب واقتصد ، فلم اضمن لك خلوص ما اقوله عن بعض الشوائب ، وانما عزوت واقتصد ، فلم اضمن لك خلوص ما اقوله عن بعض الشوائب ، وانما عزوت التبد (۲۸) بشيء عليهم ، الا بما لا بال به ، ليحسن (۲۱) ظنك بهم ، وتجنبهم اعتراضك عنهم ، وليسوء ظنك بنفسك في سوء ظنك بهم ، وتوقه ، وتقل اعتراضك عنهم ، وليسوء ظنك بنفسك في سوء ظنك بهم ، ويواصلك بتوفيقه ، والسلام (۲۱) ،

(١٩) ش : وسنصل

(۲۰) ش : و کان

(٢١) ش : قيمته غالية

(٢٢) ش : تذكيراً للعالم

(۲۳) ش: مواضع

(٢٤) ش : ولا تصل منها

(٢٥) ش : حويت على كل ما فيه

(٢٦) ش : وكل

(۲۷) ش : ويصرف فيه وشبهه

(۲۸) ش : استبددت

(٢٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(٣٠) ش : ويقل تعبك

(٣١) ش : انه سميع مجيب

### المقابسة الثانية والاربعون

قيل لابي البخير: حدثنا عن معرفة الله ، تقدس وعلا ، اضرورة هي ام استدلال ؟ فان المتكلمين قد اختلفوا في هذا اختلافا شديدا ، وتنابذوا عليه تنابذا بعيدا ، ويجب (١) ان يحصل لنا جواب فيشفي (٢) على (٣) الاختصار مع البيان •

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل ، واستدلال من ناحية الحس ، ولما كان كل مطلوب من العلم اما ان يطلب بالعقل في المعقول ، او بالحس في المحسوس ، قال: فلهذا هو من الشاهد الى الغائب (٤) ، ساغ (٥) ان يظن تارة (٦) ان معرفة الله اكتساب واستدلال ، لان الحس يتصفح ويستقري (٧) بمؤاذرة العقل ومظاهرته وتحصيله ، وان يظن تارة اخرى انها ضرورة ، لان العقل السليم من الآفة ، البريء من العاهة ، يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه ، ويحظر على صاحبه جحده وانكاره والتشكك فيه ، ولكن ضرورة لاثقة بالعقل ، لان ضرورة العقل ليست كضرورة الحس ، وذلك ضرورة الحس فيها جذب واجبار (٨) ، وحمل واكراه ، فاما ضرورة العقل فهي لطيفة جدا ، لانه يعظ ، ويلاطف ، وينصح ، ويخوف (٩) ،

<sup>(</sup>١) ش: ونحب

<sup>(</sup>٢) ش : فيفسر

<sup>(</sup>٣) ش : على حد

<sup>(</sup>٤) ش : قال : وهذا هو الشاهد والغائب

<sup>(</sup>٥) ش : وساغ

<sup>(</sup>٦) ش : مرة

<sup>(</sup>V) ش : يستقوي

<sup>(</sup>٨) ش : اختيار

<sup>(</sup>٩) ش : يحفق

وكان بعض [ ٣٤ ب ] اصحابنا في الوراقين ببغداد يضرب في هذا مثلا زعم ان مثال الحس في هذا كامرأة حسناء متبرجة ، ذات وقاحة وخلاعه ، قد جلست الى شابطرير له شطر جمالها وعليه مسحة من حسنها ، تخدعه بحديثها ، وتراوده عن نفسه لنفسها ، وتبدي له محاسنها ، وتطمعه في الاستمكان (١٠٠ منها ، وتستعجله في حاجتها ، وتحثه على قضاء اللذه (١١٠ منها ،

فاما مثال العقل: فكأنه شيخ هيم " ، قاعد على بعد ، ليس به نهضة للزحوف اليه ، والحيلولة بينه وبين ما قد نزل به من صاحبته الوقحة الفاضحة ، الا انه مع ذلك يليح بثوب (١١ ) ، وينادى بصوت ، ويحرك رأسه ، ويسط يده ، ويعد ويلطف ، ويعظ ويخوف ، ويضمن ويرفق ، ويشفق ويحنو ، فاين تأثير هذا الشيخ الهم المحطم من تأثير هذه الخالبة ، المحتالة (١٣) ؟ وهذا مع قلة اصغاء الشاب الى الشيخ ، وسيلانه مع هذه (١٤) ، واراد بهذا المثل الفرق بين العقل فيما يدعوك اليه لتسعد ، والحس فيما يحملك (١٥) عليه لتشقى ، هذا في جميع ما نزاوله ، وتحاوله ، وتهم به ، وتتوجه نحوه ، فعلى هذا ، فأن الله تقدس اسمه وتحاوله ، وتهم به ، وتتوجه نحوه ، فعلى هذا ، فأن الله تقدس اسمه معروف عند العقل بالاضطرار ، لا ريب عنده في وجوده ، ومستدل عليه عند الحس ، لانه يستحيل كثيرا ، ولا يثبت اصلا ، فمن استدل ترقني من الجزئيات ، ومن ادعى الاضطرار انحدر من الكليات ، وكلا (١٦)

<sup>(</sup>١٠) ش : الامتكان · وفي ل : وتطمع وقد اثبت الكلمة كما وردت في ش

<sup>(</sup>١١) بعدها زيادة في ش : والوطر

<sup>(</sup>۱۲) ش : مليح يتو"ب

<sup>(</sup>١٣) بعدها زيادة في ش : المفتالة

<sup>(</sup>١٤) ش : هذا

<sup>(</sup>١٥) ش : كلمك

<sup>(</sup>١٦) كذا في ش ٠ وفي ل : فعلى

الطريقين قد وضحا<sup>(۱۱)</sup> بهذا الاعتبار ، وكفيا<sup>(۱۱)</sup> مؤنة المخبط والاكثار ، وهكذا كل شيء طلب<sup>(۱۱)</sup> اصله وفصله بالبحث المنطقي ، والنظر الفلسفي ، والاقتراء الالهي ، فاما ما ينظر فيه بالجدال والخصومة فلا يرث الانسان منه الا (٤٤ أ) الشك ، والمرية ، والحسبان ، والظنة ، والاختلاف ، والفرقة ، والحمية ، والعصبية ، وهناك للهوى ولادة وحضانة ، وللباطل استيلاء وجولة ، وللحيرة ركود واقامة ، اخذ الله بايدينا ، وكفانا الهوى الذي يردينا ، وصنع لنا بالذي هو اولى به منا ،

(۱۷) ش : وضع

(۱۸) ش : گفی

(۱۹) ش : يطلب

(۲۰) ش : يؤذينا

### المقابسة الثالثة والاربعون

قال العامري: الطبيب أخو المنجم ، ونظيره (۱) وشبيه الحال به ، وذلك ان الطب (۲) قد يرسم بانه حفظ الصحة بالتدبير المحمود ، وازالة العلمة بالرأي الصحيح ، وكمال علم الطبيب اشرف من موضوعه ، وموضوع علم التنجيم (۱) اشرف من كماله ، والصناعة محتملة للحيلة والرزق (ئ) ، كما انها راجعة ايضا الى الصحة والحذق ، وقد يتفق في رزق الرازق صواب كثير (۱) ، كما يعرض في حذق الحاذق خطأ كبير ، وللحيرة بين هذين الاتفاقين مجال ، وللمعترضين عليها مقال ، وفصل الحسب المحسب بالرزق (۱) ان يجعل ذلك قاعدة وأساسا ، ولا للمخطي ان يقطع الطمع (۱) منه يأسا ،

قال: وانما وقفت هذه الصناعة هذا الموقف ، وتدرجت هذا التدرج ، لان الله تقدس كما أراد بالعافية والبرء والسلامة والنجاة ، انعاما وامتنانا ، كذلك أراد بالعلة والمرض والنكس (^) ، اختبارا وامتحانا ، ثم اشاع

<sup>(</sup>١) ش : نظير له

<sup>(</sup>٢) ش : الطبيب

<sup>(</sup>٣) ش : النجوم

 <sup>(</sup>٤) ش : والزرق • وفي المعجم الوسيط : زرق فلانا بعينه : احدها نحوه ورماه بها • وزرق الصيد بالمزراق : رماه به أو طعنه به • ولعل كلمة الزرق اصح من الرزق في هذه العبارة والعبارات التالية •

<sup>(</sup>٥) ش : زرق الزارق صواب كبير

<sup>(</sup>٦) ش : بالزرق

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : واليأس

الله العلم بالطب<sup>(۱)</sup> • وكلا<sup>(۱)</sup> الرجلين ، اعنى المعافى والعليل ، الى غاية مضروبة ، على أسباب محسوبة وغير محسوبة • ولو عافى الله تبارك وتعالى بالطب ابدا ، لاتخذ الناس الطبيب ربا ، ولو لم ينفع بالطب احسدا ، لهجر الناس الطب هجرا ، بل جعله علالة مرة<sup>(۱۱)</sup> مع احصاء ايام العافية ، وسببا للعافية <sup>(۱۲)</sup> مرة مع التنبيه (٤٤ ب) على موقع النعمة ولذع النكمة (۱۳) .

قال (۱۶): وكل هذا مرده ومرجعه الى امر الدار ، وما اسست عليه ، ودبر اهلها به ، وصرف سكانها فيه ، فمن لم يفتح بصره ، لم ير ما فوقه ، ولا ما تحته ، ولا ما عن يمينه وعن يساره (۱۵) ، كذلك من (۱۵) لم يسبح فكره في الملكوت سبحا ، ولم يسنح عقله في الغيب سنحاً (۱۱) ، لم يطلع على سر هذا الشاهد ، ومكنون هذا الجلي ، وباطن هذا الظاهر ، ومعقول هذا الذي نم عليه الحدس ، وخفي هذا الذي وقع عليه الحدس ،

قال : والمرض والعافية في الابدان ، بمنزلة الغنى والفقـــر في الاحوال ، والغنى والفقر في الاحوال ، بمنزلة العلم والجهل في القلوب ، والعلم والجهل في القلوب ، بمنزلة العمى والبصر في العيون ، والعمى

 <sup>(</sup>٩) زيادة في ش : تعليلاً للطبيب بسبب رزقه منه ، وتعليله للمريض بسبب تخفيفه عنه

<sup>(</sup>۱۰) ش : فكلا

<sup>(</sup>۱۱) ش : مدة

<sup>(</sup>١٢) ش: وسبب العافية

<sup>(</sup>١٣) ش : البلية

<sup>(</sup>١٤) كذا في ش ٠ وفي ل : قد

<sup>(</sup>١٥) ش : ش : ولا ما عن يساره

<sup>(</sup>١٦) يقابل العبارة بين الرقمين في ش: كذلك للغيب سبحاً

والبصر في العيون ، بمنزلة الشك واليقين في الصدر والشك واليقين في في الصدر بمنزلة الغش والنصيح في المعاملات بمنزلة الطاعية والغضية في الاعمال ، والطاعة والمعصية في الاعمال بمنزلة الحق والباطل في المذاهب ، والحق والباطل في المذاهب بمنزلة الخير والشر في الافعال ، والخير والشر في الافعال بمنزلة الكراهة والمحبة في الطباع ، والكراهة والمحبة في الطباع ، والكراهة في العشرة ، والوصل والهجر في العشرة بمنزلة الرداءة والجودة في الاشياء بمنزلة الصلاح والفساد في الامور ، والفساد والصلاح في الامور بمنزلة الضعة والرفعة في المراتب ، والضعة والرفعة في المراتب بمنزلة العي والحسن في العسور بمنزلة العي والحسن في العسور بمنزلة العي والعامة والرفعة في الالسنة ، والعي والبلاغة في الالسنة ، والعي والبلاغة في الالسنة ، والعي والبلاغة في الاحساد بمنزلة الاعوجاج والاستقامة في الاعضاء بمنزلة الحواج والاستقامة في الاجساد ، والحياة ، والموت في الاجساد ، والموت في الموت في الموت في الاجساد ، والموت في الموت في الموت في الموت

فما احوج هذا الانسان ، بعد قيام هذه الامور ازاء عينه وتجاه طرفه (۱۸) ، الى يقظة بها يكيس في معاشه ، ومنها يقتبس لمعاده ، ويقتنسي ما يحمد ربعه وجدواه ، ويجتنب ما يصير سببا لشقائه في عقباه ! فباب الخير مفتوح ، وداعي الرشاد ملح ، وخاطر الحزم معترض ، ووصايا الاولين والاخرين قائمة ، ومزاجرهم (۱۹) موجودة ، والخوف عارض ،

(١٧) ش : والبلاغة في الالسنة

(۱۸) ش : اذاعته ومحله وطرفه

(١٩) ش : مزاحمتهم

والامن مظنون ، والسلامة متمناة ، فماذا ينتظر المرء الليب بنفسه ، بعد هذه الآيات المتلوة ، والاعلام المنصوبة ، والحالات المتقبلة (٢٠٠٠ ، والاعمار القصيرة ، والامال الكاذبة ؟ اما يتعظ بغيره ؟ اما يعلم انه من جنسه ، ومحمول على تدبيره ، وانه لا فكاك له مما لا بد من حلوله به من انحلال تركيبه ، واستحالة عنصره ، وانتقاله الى حال بسيطة ، ان خيرا فخيرا وان شر فشرا ؟

بلى يعلم ، ولكن علما مدخولا ، ويعقل ولكن عقلا كليلا ، ويحس<sup>ر</sup> ولكن حسا عليلا ، كما قال الاول:

اشكو الى الله جهلاً قد مُنيت ب الله الله جهلاً ولكن علم مفتون

واعلم ان الغرض كله في هذا الكتاب ، في جميع ما يثبت (٢١) عن هؤلاء الشيوخ ، انما هو في ايقاظ النفس ، وتأييد العقل ، واصلاح السيرة واعتياد (٤٥٠) الحسنة ، ومجانبة السيئة ، فاستصحب الغرض بالنية (٢٢) ، فلملك تؤهل للفلاح والسعادة عند توديع هذه الجملة المشتبكة ، وانحلال هذه الحبائل المنعقدة ،

(٢٠) بعدها زيادة في ش : والنعم المتقلبة

(۲۱) ش: بثیت

(٢٢) ش: بالنية الحسنة

# المقابسة الرابعة والاربعون

رأيت افاضل من الفلاسفة ، وهم الذين قد نوهت باسمائهم مرارا ، يكثرون الخوض في معنى الامكان ، ويتداولون المسألة والجواب فيه ، وقد اقتبست منهم ما رسمته في هـذا المكان ، على طريقـة قريبة والفاظ معهودة ،

فاشــــركني في تقبل الفــــائدة ، ان كنت طالب فائدة ، ولا تسبق الى<sup>(١)</sup> الاستحسان والاستقباح ، والتخطئة والتصويب ، قبل انتفهم ، والتصــفح ، والتنقير<sup>(٢)</sup> ، فانها مسألة صعبة ،

فمن ذلك قول قائل (٣) زعم: انه لا طبيعة للممكن ، وانها هو موهوف على فرض الفارض ، ووهم الواهم ، ووضع الواضع ، وظن الظان ، وليس كالواجب ، الذي هو ثابت على وتيرة واحدة ، وجديلة ممدودة ، معلوم الحد (٤) ، قائم الطبيعة ، ولا كالمتنع الذي هو ايضاً على هيئة واحدة ، لا يرتقي صعدا ، ولا يتمايل سفلا ، والبرهان على ذلك : ان الواجب لا يستحيل ممتنعا (٥) ، لا بزمان ولا في مكان ، وانه كذلك بذاته لا بشيء آخر ، وكذلك الممتنع لا يستحيل واجبا ، على مثل حكم الواجب لا في زمان ولا في مكان ، ولا غلى الامكان ، لا موهوما ، ولا مفروضا ، ولا مفروض

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش: والتقليب والتنقر

<sup>(</sup>٣) ش : القائل

<sup>(</sup>٤) ش: معلومة والحد

<sup>(</sup>٥) بعدها زيادة في ش : البتة

وقال آخر من هؤلاء الجلة : مما يؤيد [ ٤٦ أ ] هذه المصادر (٢) ، ويحققها ، ويوضح مشكلا ان كان عرض فيها (٧) ، انك اذا قلبت هذه الالفاظ الثلاثة ، وفحصت عن عناصرها ، ورتبت معنى كل اسم منها ، من جهة وزنه ومرتبته وصنعته وخلقته ، وجدت وجوهها المختلفة دانه على معانيها المختلفة ، وذلك انك اذا قلت هذا واجب ، فهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللفظ ، قال : وانما قلت من جهة اللفظ لان الفاعل من جهة المعنى مقتض لمفعول ، والواجب مثبت بنفسه (٨) ، غني (٩) عما يكون هو به مفعولا وعما يكون هو له فاعلا ، والفاعل من المضاف ، وكذلك المفعول ، وليس الكلام فيها ، وانما اعترض من ناحية وزن الاسم ، وتبرأ من كل صلة موهومة هذا التبروء ، لقيامه بنفسه ، واستغنائه بجوهره ، وكماله بذاته ، واعطي المرتبة (١٠) الاولى ، والحد الاعلى ، والممتنع ، اذا قلبت معناه من ناحية وزنه ، وجدت فيه معنى من معاني الانفعال ونظائره في البنية (١٠) تشهد بذلك ،

وهذا نظر يستهلك نظر النحوي ويوفي عليه ، لانه (۱۲) فوقـــه في الشرف ، وان كانت قوة النحو معتصرة فيه (۳) ، وشهادته مستعارة له ، وكأنه ، وقد استضاف ، محتمل ومشتبه ومقتبس ومقتصد (۱٤) ، وتقرير

<sup>(</sup>٦) ش : المصادرة

<sup>(</sup>V) ش : منها

<sup>(</sup>٨) ش : لنفسه

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٠) ش : المؤنة

<sup>(</sup>١١) ش : فالبنية

<sup>(</sup>۱۲) ش : لا بل

<sup>(</sup>۱۳) ش : مقتصرة

<sup>(</sup>١٤) ش : فكأنه قد استضاف فعلا ما الى نفسه كما استضاف محتمل ومشتبه وملتبس ومقتصد •

هذا لطيف ، والقصد الى التقريب دون ما طال وامل (° ۱) .

وكما استوفى الواجب الصورة بالكمال استيفاء وجود ، انتفى الممتنع من الصورة في كل حال انتفاء عدم ، فليس في الواجب من اجراء العدم شيء ، ولا في الممتنع من اجزاء الوجود شيء ، وبالاضطرار لفظنا باجزاء الممتنع ، ثم ان الامكان ، بعد هذا كله ، استعار من الواجب [ ٢٦ ب ] شبها ، واقتطع منه ظلا ، واستعار ايضا من الممتنع شبها ، واسترق منه ظلا ، وذلك هو عدم ما ، فصار من اجل هذه (١٧١) الاستعارة ، وسندا (١٨) الاستراق ، ينقسم الى مراتب ثلاث ، الى الاكثر والاقل والوسط (١٩١) ،

نقال بعض من حضر هذه المقابسة: العجب انه اخذ الشبه من اثنين ، وانقسم الى ثلاثة • فقال له قائل: الجواب (٢٠٠) انه اذا اخذ الشبه من الواجب في الاغلب ، لقوة الواجب ، وصحة (٢١) نفسه ، وثبات جوهره ، وصلاحه عينه • وفي الاقل اخذ من الممتنع بازاء قوة الواجب وصفا (٢٢) وتمثيلا • وقد تقاسمت القوتان الطرفين على تعاندهما ، الا ترى ان الكثرة من الوجود (٢٣٠) ، والقلة من العدم ، اعني ان صورة الوجود في الكثرة اظهر منها في القلة (٤٠٠) • والوجود باسره في الوجوب (٢٠٠) ، والعدم فسي

<sup>(</sup>١٥) ش : وتقريره هذا لطيف الى التقريب دون ما طال وامتد

<sup>(</sup>١٦) ش : بآخر

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٩) ش : والاوسط

<sup>(</sup>٢٠) ش : في الجواب

<sup>(</sup>٢١) ش : في صحة

<sup>(</sup>۲۲) ش : وضعا

<sup>(</sup>۲۳) ش : الموجود

<sup>(</sup>٢٤) ش : العدم

<sup>(</sup>٢٥) ش : الوجود

الامتناع • وبقي (٢٦) ما هو بهما ، اعني ما ائتلف من الشبه المأخوذ من الواجب والشبه المأخسوذ مسن الممتنصع ، لانسه اذا وفتى ما قد استعاره من الشبه بالطرفين ، وفي ايضا ما له بالتوسط • واختلاف ابنية هذه الكلمات دليل بين ، وحجة واضحة ، على تفاوت ما بينهما من الحقائق • فاذا الامكان قد خلا من طبيعة يستقل بها ، وعري من صورة ينسب اليها، وعاد حكمه (٢٧) حكم المركبات في الحس، والمفروضات في الوهم •

قال: ومما يزيد ما مضى من القول وضوحاً ، ان انواجب لا يقف على ايجاب موجب في وجوبه ، والممتنع لا يقف على منع مانع في امتناعه ، فان عرض في نفسك الموجب فاعلم انه قد اقتضى شيئاً ، ولكنه الموجب ، واستوفاه [ ٤٧ أ ] ولم يفضل عنه ما يقتضي شيئاً آخر ، ولا بقي ايضا منه ما يقتضيه شيء آخر ، وهكذا المانع في قياد ذلك ، اعنى (٢٨١) قد اقتضى الممنوع واستوفاه ، ولم يفضل منه ما يقتضي شيئاً آخر ، ولا بقي ايضا منه ما يقتضيه شيء آخر ، وخرج حكم المكن من الحكم الذي للواجب ، والحكم الذي للممتنع ، لان المكن كأنه طالب لمكانه ، والداعي الى نفسه (٢٩) ، ليكون (٢٠٠) امكاناً ، وها كله لقلقه (٢١) في نصابه ، وقلة السيتقراره في بابه ، لانه عادم لحد ، وطبيعته ، وانما يغلب عليه تارة ما يعيره (٢٠٠) الواجب من نفسه وصورته فيصير الامكان القريب من ما يعيره (٢٠٠)

(٢٦) ش : ونفي

(۲۷) ش : وحکمه

(۲۸) ساقطة من ش

(٢٩) ش : لنفسه

(۳۰) ش : فیکون

(٣١) ش : لتقلقه في قضائه

(٣٢) ش : يغيره

الممتنع ، وتارة يتساوى فيه ما يستعيره من الواجب والممتنع فيصير الامكان الوسط (٣٠) ، لا يظن به زيغ (٣٠) الى جانب ، ولا انحراف الى طرف (٣٠) لما كان الواجب غني (٣٦) الحقيقة عن الكثرة والقلة ، والانقسام ، والعلة ، وعن استعارة صورة من ذي صورة ، لم يضارع (٣٧) الممكن المنقسم الى الكثرة والقلة والوسسط ، لان الكثرة والقلة قدران (٣٨) ، واذا بطل ما يكون ذا قدر بقدر (٣١) ، بطل القدر ،

ومما جرى بين هؤلاء الاناضل في هذا الفصل مما يدخل في حاشية هذا الكلام ، الذي قد اعجزني عن ادائه على وجهه بالقسطاس المستقيم سوء التأتي (عن فيما يحقق المراد ويحط ثقل الهم ، قول (ائم) آخر : ان الواجب واجب ان يكون ممكنا ، والممكن واجب ان يكون ممكنا ، والممتنع واجب ان يكون ممكنا ، والممتنع واجب ان يكون ممتنا ، فالوجوب صورة الجميع ، لانه نعت العلمة الاولى ، واما الامكان والامتناع فانه يشار اليهما بعد الاعتراف بالوجوب الذي قد نفد سلطانه فيهما ، وملكت [ ٤٧ ب ] سمته جملتهما ، واحتوت صفته عليهما ، والواجب لطبيعته لم ينقسم ، لان الوحدة تامة فيه ، محيطة به ، موجودة له ، خالصة عليه ، ولو انقسم لانتقلت الوحدة الى الكثرة ، وتشعبت عما هي عليه في الحقيقة ، وكذلك المتنع لانه يكون في الطرف وتشعبت عما هي عليه في الحقيقة ، وكذلك المتنع لانه يكون في الطرف

<sup>(</sup>٣٣) خلط الشيرازي العبارتين فقال : « وتارة يغلب عليه ما يستعيره من المهتنع فيصير الامكان القريب في الوسط » •

<sup>(</sup>٣٤) ش : رفع

<sup>(</sup>٣٥) ساقطة من ش

نه: عن

<sup>(</sup>٣٧) ش : فصار

<sup>(</sup>٣٨) كذا في ش · وفي ل : قد زان

<sup>(</sup>٣٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤٠) ش : التأني

<sup>(</sup>٤١) ش : وقول

الآخر يعطي صورة الانتفاء من نفسه توفيرا لحد الواجب عليه • والممكن ، لما خلا من طبيعة تقله ، انقسم ، وهو قوة مأخوذة في الوهم من حقيقـــة الواجب •

ولا ضير ان يختصر لهذه الجملة مثال يكون كالوحي الى الحق ، لثلا يطبح ما طال القول فيه ، وتتابع البحث عنه ، واجب ان يكون الفاعل قبل المفعول ، وممكن ان يكون قبل المفعول ، وممكن ان يكون فاعلان (٤٢) معا في مكان أو منفعلان معا في زمان ، وممكن ان لا يكون فاعلان في مكان معا ولا منفعلان (٤٢) ، حتى (٤٤) يكون كل واحد منهما منفرداً عن فاعل آخر ، وكل منفعل منفصلا عن منفعل آخر ، فهذا مثال كما ترى ،

ومثال آخر: واجب ان یکون الفلک محیطا بالارض ، وممتنع ان یکون المرکز محیطا بالفلک ، وممکن ان یرکب الامیر غدا ، فلو کان الامکان حدا غیر مؤتلف (۵۶) مما تقدم القول فیه ، لکان لا یقف علی الوضع والفرض والرسم والوهم والظن والتخیل ، الا تری انك لو نسبت هذا الامکان الی الفلک نم یصح ، اعنی انه مستحیل ان یقال ممکن عند الفلک ، او عند الله ، ان یرکب زید غدا ، وفی الاول جاز عندنا ذاك ، لانا قلناه تقدیرا و تظننا (۲۶) و وضعا و توهما ، ولا فرض عند الفلک ، ولا ظن ولا تقدیر ولا (۲۶) توهم ایضا عند الله تقدس اسمه ، و تعالی جدت ،

<sup>(</sup>٤٢) ش : ويمكن ان فاعلان

<sup>(</sup>٤٣) ش : وممكن ان يكون فاعلان معا ولا منفعلان

<sup>(</sup>٤٤) ش : بل

<sup>(</sup>٤٥) ش : معترف

<sup>(</sup>٤٦) ش : تظنينا

<sup>(</sup>٤٧) من هنا يبدأ الكلام في الصفحة الرابعة من مخطوطة الظاعرية

وقال آخر من جملة (٤٨) القوم: ليس لشيء وجود ، ولا [ ٨٨ أ ] وجوب ، الا للباري الحق ، فلا حقيقة اذن لشيء الا له ، لانه هو الواجب، وكل ما عداه فانما هو به واجب ، وبه ممتنع ، وب ممكن ، والوجود الحق له ، فكل وجود يرسم للممكن او للممتنع فانما هو بالاستعارة ، والتقريب ، والتحلية ، والتشبيه ، فاذاً انسلخ كل ما عدا العلة الاولى من الوجوب ، ومن الوجود ، الا على قدر ما يبلغه الفيض ، ويصل اليه الجود، ويخلص ما هو بالحقيقة له (٤٠٠) ، وبالتحقيق (٥٠٠) هو فيه ،

هذا مبلغ حاصلي من افواه (۱۰) هؤلاء المشائخ • وهم الذين نشرت لك حديثهم ، وذكرت اسماءهم ، ودللت على (۲۰) مقاماتهم ، مرارا في هذا الكتاب • وجل النظر في هذه المسألة على ما انفرشت من الفلسسفة الداخلة ، اعنى الالاهبة المحضة ، فلهذا ما اتفادى من زيادة لعلها تحط قدر المغزى الذي اسلفت (۵۳) القول فيه ، وسقت المعنى عليه (۵۰) •

<sup>(</sup>٤٨) ظ ، ش : جلة

<sup>(</sup>٤٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٠) كذا في ظ : ش · وفي ل : والتحقيق

<sup>(</sup>٥١) ش : قول

<sup>(</sup>٥٢) ش : وذكرت على ً

<sup>(</sup>۵۳) ش : سلف

<sup>(</sup>٥٤) بعدها زيادة في ظ ، ش : والسلام

# القابسة الخامسة الاربعون

ذاكرت طبيبا ، شاهدته بجند يسابور ، بشيء من العلم ، فما اذكر تلك المذاكرة ، وتلك الفائدة ، وتلك المسألة ، الا سنح شخص ذلك الشيخ ، وكان يكنى الطيّب (۱) ، لعيني ، وتمثل في وهمي ، وحتى كاني اراه قريبا منى (۲) ، وحاضرا عندي ، وطال عجبي من ذلك ، فرأيت ابا سليمان في المنام ، فسألته عن الحال التي قد شغلتني بالتعجب منها ، والامر الذي توالى علي من اجلها (۳) ، فقال لي في الجواب قولا متقطعا ، التأم من جملته في اليقظة ما انا راسمه وحاكيه في هذا الموضع ،

قال: اما تعلم ان المبدأ الاول ، والاصل ، والعلة ، مفتقر اليه بالطبع والضرورة ، ومعترف به بالوجوب [ ٤٨ ب ] الذي ليس فيه مرية ولا شبهة ؟ قلت : بلى ، قال : فالثاني مشعر ابدا بالاول ، والاول مشيعر بنفسه ، والثاني مشعر ( ) به ايضا ولكن بالاول ( ) ، والاول مع هذا هو الثاني ، والثاني هو الاول ، ولكن اختلفت الرسوم ، ولم تختلف الحقائق ، الثاني ، والثاني هو الاول ، ولكن اختلفت الرسوم ، ولم تختلف الحقائق ، الله هنا تخلص ما بينته (٦) ، وهو ظاهر كانه (٧) قال : لما كان من صدرت (١) المذاكرة من جهته ، وتمت بمطاولته ، وحصلت الفائدة بوساطته ، اشتاقت النفس اليه ، وتلبست بصورته ، وجدانا منها للمبدأ ، ونزاعا نحو الاول ، ويعشق كل واستشعارا للسكون معه ، لانها تعشق بالذات ابدا الاول ، ويعشق كل

<sup>(</sup>١) ظ ، ش : ابا الطيب

<sup>(</sup>٢) ظ ، ش : معي

<sup>(</sup>٣) ش : اجله

<sup>(</sup>٤) ظ : ش : مشلعور

<sup>(</sup>٥) ش : الاول

<sup>(</sup>٦) ش : يخلص لي ما تبينته

<sup>(</sup>V) ش : كما يه

<sup>(</sup>٨) ش : صدور

اول بعده للنسبة (٩) القائمة فيه ، والتشبه الموجود من الاول (١) بالاطلاق، فكل مبدأ (١١) من كل ضرب ، طبيعي وارادي وفكري وخلقي وصناعي والاهي ، يحييها ، ويؤنسها ، وينفي وحشتها ، ويعللها ، لتستكمل (١٦) بذلك شوقها الى الاول الحق ، الذي هو اول بالاطلاق ، واستكمانها ذلك الشوق هو استدامتها لحالها ، وثباتها على صورتها ، وطربها على ما حصل السوق هو استدامتها لحالها ، وثباتها على صورتها ، وطربها على ما حصل

والكلام في الاول والمبدأ ، وفي كل ما ضرب فيه بسهم وانتمى السه بوجه ، لا يمل ، ولا يشبع منه ، ولولا ان بضاعتي [ في هذا الفن ] (١٣) مزجاة ، وعبارتي عنه منقطعة ، لكان ما يعقل من ذلك ويستبان ابين مرأى، واحلى مسمعا ، وعلى كل حال فقد كتبت ما امكن التصرف فيه والشخل به ، والزيادة على ذلك تقتضي تجديد (١٠) القول على تحرير (١٥) السؤال والجواب ، والتمثيل والايضاح ، وان نفس الله الخناق قليلا ، وازاح هما لازما ، وجمع شملا منقطعا ، اتبت على ذلك موسعا ، والمت (١٦) به متلافيا ، ان شاء الله ، [ ٤٩ أ ] ،

<sup>(</sup>٩) ش : للشبه

<sup>(</sup>١٠) ظ : ش : والشبه الموجود به من الاول

<sup>(</sup>۱۱) ش : مرید

<sup>(</sup>١٢) كذا في ظ ٠ وفي ل : ليستكمل ٠ ش : ويستعمل

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>١٤) ش : بجزيل

<sup>(</sup>١٥) ظ: تقرير ، ش: تقدير

<sup>(</sup>١٦) ظ: أو الممت . ش: أو اطمت عليه

## المقابسة السادسة والاربعون

قال النوشجاني يوما ، في جملة كلام كان اقتضبه في اقسام الموجود : اذا كان صنف من اصناف الموجود في حكم (۱) المعدوم ــ لخساسته ، ونقصه وتهافته ، وفساد طبيعته ، وطموس ضيائه ، وقبح صورته ، وانمحاء (۲) بهجته ، وخمود شعاعه ، وفقد تمامه ، وتقطع نظامه ، واستيلاء رذيلته ، وبطلان فضيلته ـ فلا تنكر ان يكون في مقابلته (۳) وبازائه (٤) صنف آخر من المعدوم في حكم الموجود لصحة صورته ، ونفاسة جوهره ، وكمال فضيلته ، وظاهر عفته ونجدته ، وبهاء هيئته ، وغلبة عدالته ، ونقاء سنخه ، وصفاء سوسه ، وطهارة عينه ، وظاهر زينته ، ودوام نضرته ، وتناسب جملته وتفصيله ، وسائر ما لا يحيط القول به ،

قال: والاشارة في هذين الفصلين بينة ، مكشوفة ، ومتى لم تقف عليها من تلقاء نفسك ، بضياء عقلك وذكاء قريحتك ، فصل اليها من جهة الرباب الحكمة واعلام الفلسفة ، فانك متى حويت هذه المعاني ، وملكت هذه الاغراض<sup>(٥)</sup> ، وتخللت هذه المعارف ، وثبت على سمت<sup>(٢)</sup> العدل ، اكتنفتك<sup>(٧)</sup> المخرات عاجلاً ، والسعادات آجلا ، فتكون حينتذ موجودا وان عدمت ، وباقيا وان فنبت ، وحاصلا وان فقدت ، وثابتا وان نفيت ، ومغبوطا وان رجمت ، وحيا وان مت ، وظاهرا وان بطنت ، وجليا وان

<sup>(</sup>١) ش : حكمها

<sup>(</sup>٢) ظر، ش: امحاء

<sup>(</sup>٣) ش : مقابلة

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش: فأنك متى جريت هذه الاعراض

<sup>(</sup>٦) ش : سمة

<sup>(</sup>V) ش : تكنفتك

خفيت ، وواضحا وان اشكلت ، وشاهدا وان غبت ، وقادرا وان عجزت ، ومعروفا وان انكرت ، وعالما وان جهلت ، هنالك تصل الى غنى بلا قنية (١٠) وتنطق بلا عبارة ، وتفعل (١٠) بلا آلة ، وتصيب بلا [ ٤٩ ب ] مشورة ، وتعقل بلا مقدمة ، وتبقى بلا آفة (١٠) وتلتذ بلا استحالة ، وتنال بلا كدح، وتحيا بلا اذية ، وتسعد بلا شوب (١١) ، الاهية ورثتها من البسسرية ، وربوبية وصلت اليها بالعبودية (١٠) ، وملكيه (١٣) استوليت عليها بالانسية ، وحال جلت عن رقم قلم ، وتزويق حبر (١١) ، واستقصاء بيان ، وتمخيل وهم ،

ثم قال : وقد مر الكلام ، فيما تقدم ، عن (١٥٠ حال الانسان في وجوده الثاني ، وعلى السعادة التي حصلت له ، والحبور الذي ظفر به .

قال: وانما يلطف هذا القول عليك لانك تنظر الى هذا الانسان من قبل وهو في اسماد الحس ، وحد الجسم ، وقشور البدن ، وتحلل التركيب ، وتصرف الطبيعة ، وسيلان الطين ، وذوبان العنصر ، مع (١٦) سوء الاختيار ، وفساد العقيدة ، وقلة ايثار العفة والنجدة ، والاخذ بالرخصة بعد الرخصة في مساعدة الشهوة (١٧) ، وتسلط الارادات

<sup>(</sup>٨) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : فتنة

 <sup>(</sup>٩) كذا في ظ ، ش · وفي ل : تعقل

<sup>(</sup>١٠) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : آلة

<sup>(</sup>۱۱) ش : شؤم

<sup>(</sup>۱۲) ش : من العبودية

<sup>(</sup>۱۳) ش : ومملكة

<sup>(</sup>١٤) ظ : خبر

<sup>(</sup>١٥) ظ: عن الانسان

<sup>(</sup>١٦) ظ، ش: هذا مع

<sup>(</sup>١٧) كذا في ظ ، ش · وفي ل : والاخذ بالبغضة في مساعدة الشهوة

المردية (۱۸) المهلكة ، فتقول (۱۹) : ومتى يكون لهـــذا مرجوع وثمرة وفائدة ؟ ولعمرى لو قدس نفسه ، وباين هواه ، واختار الحق معتقدا ، وآثر الخير مجتهدا ، ونال من ضرورات الطبيعة مقتصداً ، لانتعشت روحه ، واستنار عقله ، وزكت بصيرته ، وصفت قريحته ، وصدق ظنه ، وصح (۲۰) حدسه وصابت (۲۱) فراسته ، وكان التوفيق قائده ، والسعادة غايته (۲۲) ، والغبطة حليته ، والتقا خليقته ، والايد نعته (۲۳) .

وما اسهل هذا الوصف علي (٢٠) بالقول ، وعليك بالسماع ! وما اصعبه علينا جميعا بالفعل (٢٠) ! وكيف لا يكون صعبا والانسان منوط بالطبيعة من طرف، ومضاف الى العقل من طرف ؟ فبالطبيعة (٢٦) ينزع (٢٧) الى ما هو فساده وهلاكه ، وبالعقل يختار [ ٥٠ أ ] ما هو صلاحه وكمانه ولكن (٢٨) اختياره ضعيف فيه لانه عال عنه في افق العقل ، الذي هو موجب الواجب ، ومحسن الحسن ، وارادته الطبيعية قوية فيه ، ( لانها ناشئة منه وكامنة فيه ) (٢٩) ومترددة عليه ، والنقص اغلب (٣٠) على

<sup>(</sup>١٨) ظ: الردية

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۰) ش : ووضح

<sup>(</sup>٢١) ظ ، ش : واصابت

<sup>(</sup>۲۲) ش : غانیته

<sup>(</sup>٢٣) ظ ، ش : والبقاء حليفه ، والابد نعته

<sup>(</sup>٢٤) ش : على ما اقول

<sup>(</sup>٢٥) ظ: بالعقل

<sup>(</sup>٢٦) ظ: بالطبيعة • ش: فالطبيعة

<sup>(</sup>۲۷) ش : تفزع

<sup>(</sup>٢٨) ظ ، ش : لكن

<sup>(</sup>٢٩) الزيادة من ظ ، ش . ومنه ساقطة من ظ

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من ش

الجمهور في كل حال وامر • وان العجب كل العجب معن يكمل في دار النقص ، أو يصح في عرصة العلل ، أو يسلم في خطة البلوى ، أو يلذ" الصاب والعلقم ويغفل عن غائلتهما وينعم •

وكان بعض الالهمين يقول : الاحسان من الانسان زلَّة ، والحمل منه فلتة ، والعدل منه غريب ، والعفة فيه عرض ضعيف • ومما يزيدك ثقة بما تصرف القول به من نقص هذا الانسان ، الذي قد اكتنفه الفساد من كل جهة ، وملكه الجهل بكل حال ، انا وجدنا في هذه الايام من نظر الى واد اغن الكلاء(٣١) ، قد استحلست الارض به خضرة وندى وحسنا ، فجن حين جالت عينه<sup>(٣٢)</sup> في اطرافه ، وبلغ به العجب الى ان قال : ليتني كنت بقرة ، فكنت اكل هذا كله اكلا ذريعا ، وهكذا من اعلاه الى اسفله ، ومن اسفله الى اعلاه • وكان يقول هذا وهو على شكل ظريف ، لا سبل للقلم(٣٣) الى تصويره ، والى ادائه على وجهه وحقيقته ، واللسان ايضًا لا يأتي على خواصه ومعانيه ، وهو متحسر في قوله على هيئة مجنون ، لغلبة الارادة الطبيعية ، وقوة الحركة الحيوانية ، وموت العقل الانساني ، وبطلان الشرف الجوهري • فلما فشا عنه هذا الحديث ، وكثر قال لــه بعض الفقهاء ، معنفاً له (٣٤) ، ولائما ومنبها له على خساسته : يا هذا ، هل رأيت قط من تمني وهو انسان ان يكون بقرة ، بسب مكان معسب ، وكلاء(٣٥) كثير ؟ فقال : له محبيا ، وهو وادع النفس ، [ ٥٠ ب ] رختي البال ، حاضر الفكر ، ساكن الطباع : ايها الشيخ لو رأيت بعينك ما رأيته

<sup>(</sup>٣١) ظ، ش: بالكلأ

<sup>(</sup>٣٢) ش : فخف حين خالف عينه

<sup>(</sup>٣٣) ش : للعلم

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٣٥) ش : وكلام

بعيني (٣٦) ، لتمنيت ان تكون كما تمنيت • وهذا يدل على ان الذي آثار شهوته في ذلك المكان لم يكن جوعا قد توالى ، ولا نهمة قد غلبت ، بل كان نذالة النفس ، ولؤم الطباع ، وسقوط الجوهر وغَشَارة (٣٧) الروح ، وقلة العقل •

فهل تظن ، حفظك الله ، بعد هذا ، بمن هذا حديث وجملته ، (وتفصيله ان )(٣٨) ينتعش من صرعته ، ويستبصر (٣٩) في شأنه ، او يهتدى لسعادته ، او يلتفت الى معاده ؟ وهل بين هذا وبين الحمار ، الذي هو حيوان (٤٠) نهاق ، فرق ؟ بل قد سمعت من قال : الحمار خير من هذا بكثير ، لان الحمار لازم لحد ، غير منحرف الى ما ليس هو (٤١) في قوته ، وهذا قد أبطل (٤٢) حد ، بارادته ، وجمع النقص كله لنفسه بقبح شهوته ، وفساد امنيته ،

على انني شاهدت قبل هذا انسانا متناسكا(٣٠) ، وكان لـه حظ من التجربة ، بالسـن (٤٤) العالية ، والسـفر البعيد ، وكان متميزا بمذاهب الصوفية ، يقول يوما ، وقد ابصر حمارا يمشي : ليتني كنت هذا الحمار! فعجبت منه فضل عجب ، وانكشف لي انه يتمنى (٤٥) ذلك ليكون ناجيا

(٣٦) ساقطة من ش

(٣٧) ش : غباوة

(٣٨) الزيادة من ظ ، ش

(٣٩) ظ ، ش : او

(٤٠) ساقطة من ظ

(٤١) ساقطة من طبعة الشيرازي

(٤٢) ش : بطل

(٤٣) ش : متماسكا

(٤٤) ش : السنن

(٤٥) ظ ، ش : انه انما تمنى

من قلائده ومؤنه ، وما هو بغرضه (٢٠) وصدده عاجلا ، وما هو مأخوذ به ومخوف منه ومعدله اجلا ، فكان عذر هذا عندى اخرج من كل الجهل ، وادخل في بعض الوهم ، وانما هجس هذا في ضميره ، وجاش على لسانه ، وانتضح (٢٠) بذكره والتشدد فيه ، لانه كان جاهلا بالجوهر الذي هو اشرف من الانسان بحده المخلص من كل شوب ، فنزل عن تلك الربوة العالية ، والمذروة الشماء ، اعنى الجواهر العلوية الابدية ، وتمنى ان يكون حيوانا هو اخس من الانسان عد كل انسان ، لا يحتاج في تسليم هذا ومعرفته [٥٠ أ] الى مقدمتين وتتيجة ، بل العلم به اول ، والتسليم [له] (٢٠) ضرورة ، لا لشيء الا ليخلص (٢٠) من عوارض الدنيا ، وكلف الحياة ، وضرورات الطبيعة ، ومطالب الحواس ، ولو ادرك فوقه (٠٠) شيئاً ، وعقله ، وحكم به اصمد نحوه ، وطلب الانتساب اليه ، والاشراف عليه ، والنظام فيه ، والتمام به ، والبقاء معه ، ولم يعد ناكصا على عقبيه ، متمنيا والنظام فيه ، والتمام به ، واعدل وزنا ، وابقى سنخا(٢٠) ، واكرم جوهرا ،

واصل هذا الفصل بحديث آخر ، دفعنا اليه في هذه الايام ، لتكون هذه المقابسة مستوفاة ، ولعلك لا تخلو فيه ايضا من فائدة تكون رفدا لما سبق ، وايقاظا لنفسك في المستقبل ، فالتجارب مراثي (٥٣) الانسان يبصسر

<sup>(</sup>٤٦) ظ ، ش : بعرضه

<sup>(</sup>٤٧) ش : انتصح

<sup>(</sup>٤٨) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٤٩) ظ ، ش : ليتخلصن

<sup>(</sup>٥٠) ش : قوته

<sup>(</sup>٥١) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٥٢) ش : شخصاً

<sup>(</sup>۵۳) ش : تری

شاهدنا في هذه الايام شيخا من (٢٩) اهلى العلم (٢٥) ، ساءت حاله ، وضاق رزقه ، واشتد نفور الناس منه ، ومقت معارفه له ، فلما توالى هذا عليه دخل يوما منزله ، ومد حبلا الى سقف البيت واختنق به ، فغات (٢٠) نفسه في ذلك ، فلما عرفنا حاله جزعنا ، وتوجعنا ، وتناقلنها حديثه ، وتصرفنا ، فقال بعض الحاضرين : لله دره ! لقد عمل عمل الرجال ، نعم ما اتاه واختاره ، هذا يدل على مرارة (٢١) النفس ، وكبر الهمة ، لقد خلص نفسه من شقاء كان طال به ، وحال كان ممقوتا فيه ، مهجورا من اجله ، مع فقة شديدة واضاقة متصلة ، [ ٥١ ب ] ووجه كلما امنه اعرض عنه ، وباب كلما قصده اغلق دونه (٢٢) ، وصديق اذا سأنه اعتل عليه ، فقيل لهذا العاذر : ان كان قد تخلص من هذا الذي وصفت ، على انه لم يوقع العادر : ان كان قد تخلص من هذا الذي وصفت ، على انه لم يوقع نفسه في شقاء آخر اعظم مما كان فيه واهول وادو (٢٣) وابقى ، فلعمرى (١٤٠)

<sup>(</sup>٥٤) ش : قحوله

<sup>(</sup>٥٥) ظ ، ش : يستثمرها

<sup>(</sup>٥٧) ظ ، ش : وكيف الصبح اذا بدا وانجلي

<sup>(</sup>٥٨) ظ ، ش : ونشأ

<sup>(</sup>٥٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦٠) ظ ، ش : وكانت

<sup>(</sup>٦١) ش : عزازة

<sup>(</sup>٦٢) ش : وباب كلما قصد دونه اغلق عليه

<sup>(</sup>٦٣) بعدها زيادة في ش : واعظم

<sup>(</sup>٦٤) ش : ولعمري

(٦٥) ش : لعادة

(٦٦) ش : واجد

(٦٧) ساقطة من ظ

(٦٨) ظ ، ش : من كل عاقل

(٦٩) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : لبيب

(۷۰) ش : ادنی

(٧١) ش : لو انها

(٧٢) ساقطة من ش

(۷۳) ش : كبير ممن ٠ ظ : كثير

(٧٤) ساقطة من ش

(٧٥) ظ ، ش : الفاحش

من عقل ولا عرضا على عاقل ، ثم استبان له في الثاني عواد ما آثره ، وخطأ ما عمل به ، فاته التلافي ، ولم يمكنه الاستدراك والرجوع ، فلو لم يكن في هذا الا ما يوجب عليه التشكك والتثبت والاستبصار (٢٦٠) ، [٢٥ أ] من اجل ما قاله العقلاء (٢٧٠) ، وورد (٢٨٠) به (٢٩٠) الانبياء بالعقل والوحي ، لوجب الا يلقى بيده الى التهلكة ، ولا يختاد ما يهجنه عليه اهل الروية والبديهة ، واصحاب الديانة والمروءة ، ولا ينقض (٢٠٠) العادة القائمة ، ولا يخالف الآراء الحصيفة ، ولا يستبد برأى الطبيعة ، فكيف وقد قضى العقل قضاء جزما ، واوجب النظر ايجابا حتما ، انه لا يجب ان يفرق الانسان بين هذه الاجزاء الملتحمة ، والاعضاء الملتئمة ، فليس (٢٠١) هـو البطها ، ولا هو على الحقيقة مالكها ، بل هو ساكن في هذا الهيكل لمن واصلاحه ، وجعل عليه اجرة السكنى بعمارة المسكن (٢٠٠) ، وتقيته (٢٠٠) ، والقباد والآجل ، والمات مقصورا على التزود الى مبوأ صدق لابد له من المصبر اليه ، والمقام فيه ، على امن شامل ، وخير غامر ، وداحة متصلة ، وغبطة والمقام فيه ، على امن شامل ، وخير غامر ، وداحة متصلة ، ولا ادى ،

(٧٦) ش : الشغل والاستبصار

(۷۷) ش : العقل

(۷۸) ش : او ورد

(٧٩) كذا في ظ ، ش ، وفي ل : له

(۸۰) ش : ينقص

(۸۱) ش : وليس

(٨٢) بعدها زيادة في ظ : وحفظه

(٨٣) كذا في ش وفي ل: سقيه

(٨٤) ش : على ما

(٨٥) ظ ، ش : طلب السعادة

ولا حسرة ، ولا اسف ، ولا كمد ، ولا فوت ، ولا تعذر ، هذا مع السيرة المرضية ، وايثار الاخلاق السنية ، ومع (٨٦) الاعتقاد للحق (٨٧) ، وبث الصدق والأحسان في جميع الخلق ، فاما اذا كانت الحال على خلاف هذا ، فالشقاء الذي يتردد فيه ، وينعقد به ، ويدفع (٨٨) اليه ، يكون (٨٩) في وزن ذلك ومقابلته (٩٩) .

نسأل الله ، الذي بيده ملكوت كل شيء ، ان يهدينا للتي هي ارشد في الدنيا ، واسعد في العاقب. و فانا ، ان خلونا من صنعه اللطيف وبره المألوف ، هلكنا ، وخسرنا انفسنا ، وعدنا في الثاني الى ١٠٠ شر معاد ، مع طول حسرة (٩٦٠) ، وشدة اسف ، اللهم فارحم ضعفنا ، واشملنا باحسانك وتوفيقك ، حتى نتوجة اليك قاصدين ، ونفوض امرنا الى تدبيرك داخين ، وتوفيقك ، حتى نتوجة اليك قاصدين ، ونصيير الى جوارك مستأنسين (٩٣٠) مخلصين ، يا رب العالمين ،

قد تضمنت هذه المقابسة فنونا من القول ، وما اظن اني اسلم فيها عليك ، لشدة نظرك وتقليبك ، وعلى (٩٤) ذلك فهي غير خالية من بعض الفائدة ، وانا اسألك ان تقبلها على تحيلها ، وتهب بعضها لبعض (٩٥٠) ،

<sup>(</sup>٨٦) ظ: ومع هذا

<sup>(</sup>٨٧) ظ ، ش : اعتقاد الحق

<sup>(</sup>۸۸) ش : يرفع

<sup>(</sup>٨٩) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : ليكون

<sup>(</sup>٩٠) ش : ومقابله

<sup>(</sup>٩١) ساقطة من ظ ، ش ٠

<sup>(</sup>٩٢) ظ: الحسرة

<sup>(</sup>۹۳) ش : مشتاقین

<sup>(</sup>٩٤) ش : ومع

<sup>(</sup>٩٥) ش : بعضاً

لتكون آخذا بحكم المروءة ، جاريا على هدي ذوي الفضل في حسن الاغماض عن شيء لعله يختل (٩٦٠) بعض الاختلال ، ولا يذل من الصواب كل المنال ، وانت تفعل ذلك ايجابا لحق اخيك ، وذهابا مع احسن (٩٧٥) اخلاقك التي هي فيك ،

(٩٦) ظ ، ش : يختل منه

(٩٧) ظ : حسن

#### المقابسة السابعة والاربعون

قلت لابي سليمان: بي شيء ينعرف (١) ان في العقل ، مع شرنه وعلو مكانه ، انفعالا ؟ فقال : باستحسانه واستقباحه ، لان هذين انفعالان ولكنهما انفعالان على طريق الاستكمال لا على طريق الاستحالة (٢) ، وكأنه يدور على نفسه ، او يقتبس من الذي هو اعلى منه ، ويبث (٣) فيما دونه ، ويسبغ (٤) عليه ، فهذا يوسم بالانفعال على جهة التقريب ، لان مرتبة هذا الانفعال فوق مرتبة كل فعل مما (٥) دون العقل ، ومما يزيدك استبانة لهذا المغنى ، واستنامة اليه ، ان هذا الانفعال هو الانفعال الاول الذي ليس فوقه انفعال البتة ، فله بحق الاولية (٢) نسبة الى الفاعل الاول الذي لا فاعل فوقه البتة ، وكلما هبط الانفعال في المنفعل بعد المنفعل خس (٧) ، وبعد عن ذلك الشرف الذي كان له (٨) بالنسبة الاولى ، كالفعل الذي كلما هبط (١) في أللطلاق ، الذي هو علم المناعل خس (١١) ، وبعد من شسرف الفاعل الاول

<sup>(</sup>١) ش : تعرف

<sup>(</sup>٢) ش : ولكنهما انفعالان على طريق الاستحالة

<sup>(</sup>٣) ش : وثبت

<sup>(</sup>٤) ش : يسيغ

<sup>(</sup>٥) ظ ، ش : مما هو

<sup>(</sup>٦) ش : فله الحق بالاولية

<sup>(</sup>V) ش : حسن

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) ظ، ش: هبط أيضاً

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ظ

<sup>(</sup>۱۱) ش : يحسن

<sup>(</sup>١٢) ظ ، ش : علة كل ما هو علة له

<sup>(</sup>۱۳) ظ: وانت . ش: فانت

بعد فاعل ، حتى تنتهي من عندك الى الدرجة القصوى ، مررت باقسام الفاعلين ومراتبهم (١٤) كذلك اذا اعتبرت ايضا منفعلا بعد منفعل ، حتى تنتهي من هناك الى ناحيتك الدنيا ، مررت باقسام المنفعلين ومراتبهم ، وهذه امور بينة اتم بيان ، وثابتة على اكمل بهجة وافضل رتبة ، لا يتخللها خلل بوجه ولا سبب ، الا ما يخيل منها انحس الكذوب ، الذي لا يوثق بقضائه، ولا يسكن الى حكمه ، فاما التصفح العقلي فقد اتى على هذه كلها بما اهدى الى النفس السكون ، ونفى عن حقائقها الظنون (١٥٠) .

<sup>(</sup>١٤) ش : ومراتبهم ايضآ

<sup>(</sup>١٥) بعدها زيادة في ظ ، ش : والسلام

#### المقابسة الثامنة والاربعون

قلت لابي سليمان: ما الفرق بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الفلاسفة ؟ فقال: ما هو ظاهر (۱) لكل ذي تمييز وعقل وفهم وادب (۲) عطريقتهم مؤسسة على مكايلة (۴) اللفظ باللفظ ، وموازنة الشيء بالشيء على الما بشهادة من العقل مدخولة ، واما بغير شهادة منه البتة ، والاعتماد على الجدل ، وعلى ما يسبق الى الحس او يحكم به العان ، او على ما يسنح به الخاطر المركب من الحس والوهم والتخيل ، مع الالف والعادة والمنشا وسائر الاغراض (1) التي يطول احصاؤها ويشق الاتيان عليها ، وكل ذلك يتعلق بالمغالطة ، والتدافع ، واسكات الخصم بما اتفق ، والايهام (۱) الذي يتعلق بالمغالطة ، والتدافع ، واسكات الخصم بما اتفق ، والايهام (۱) الذي قلة تأله ، وسوء ديانة ، وفساد دخلة ، ورفع (۱) الورع جملة (۱) ، قلة توفيقك ، محدودة بحدود ستة ، كلها تدل (۱۱) على انها بحث عن جميع ما في العام مما هو ظاهر (۱۱) للعين (۱۲) ، وباطن

<sup>(</sup>١) بعدها زيادة في ظ: بين

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ش : مكايل

<sup>(</sup>٤) ش : الاعراض

<sup>(</sup>٥) ش : واتمام القول

<sup>(</sup>٦) ش : بوادر

<sup>(</sup>V) بعدها زيادة في ظ ، ش : ومع سوء ادب كثير · نعم

<sup>(</sup>A) ظ، ش: ورفض

<sup>(</sup>٩) ش : بتحمله

<sup>(</sup>۱۰) ش : تدلك

<sup>(</sup>۱۱) ش: مما ظهر

<sup>(</sup>۱۲) ظ: بالعين

[ ٣٥ ب ] في العقل (١٣) ، ومركب بينهما ، وماثل الى احد طرفيهما ، على ما هو عليه ، واستفادة اعتقاد (١٤) الحق من جملته وتفصيله ، ومسموعه ومرثيه ، وموجوده ومعدومه ، من غير هوى يمال به على (١٥) العقل ، ولا الف تغتفر (١٦) معه جناية التقليد ، مع احكام الفعل (١٧) الاختياري ، وترتيب الفعل (١٨) الطبيعي ، وتحصيل ما ندر (١٩) وانقلب ، من غير ان تكون اوائل ذلك موجودة حسا وعيانا ، وان (٢٠) كانت محققة عقلا وبيانا ، ومع اخلاق الاهية ، واختيارات علوية ، وسياسات عقلية ، ومع اسسياء يكثر (٢١) ذكرها وتعدادها ، ولا يبلغ اقصى ما لها من حقها في شرفها ،

ثم قسال : وكان يحيى بن عدي شيخنا(٢٣) يقول : اني لأ عجب محيرا من قول اصحابنا اذا ضمنا واياهم مجلس ، نحن المتكلمون ، ونحن ارباب الكلام ، والكلام لنا ، بنا كثر وانتشر ، وصح وظهر ، وكأن (٣٣) سائر الناس لا يتكلمون ،أو ليسوا اهل الكلام ، لعلهم عند المتكلمين خرس او سكوت ؟ اما يتكلم ، يا قوم ، الفقيه ، والنحوي ، والطبيب ، والمهندس ، والمنطقي ، والمنجم ، والطبيعي ، والالهي ، والحديثي ، والصوفي ؟

(١٣) ش : للعقل

(١٤) ش : اعتبار

(١٥) ظ: مع

(١٦) ش : يفتقر

(١٧) ش : العقل

(۱۸) ش: العقل

(۱۹) ش : ند

(۲۰) ساقطة من ش

(۲۱) ش: کثرة

(٢٢) ش : وكان شيخنا الخ

(۲۳) ظ ، ش : کان ً

قـال: وكان يتملح (٢٤) بهـــذا ، وكان يعلم ان القوم قد احدثوا لانفسهم اصولا ، وجعلوا ما يدّعونه محمولا عليها ، أو مسلولا(٢٥) من عرضها ، وان كانت المغالطات تجري عليهم ، ومن جهتهم ، [بقصدهم](٢٦) مرة ، وبغير قصدهم اخرى ٠

قال: وكان يصل هذا كثيرا(٢٧) بقوله: والدليل على ان النحو والشعر واللغة ليس بعلم، انك لو لقيت في البادية شيخا بدويا قحا محرما، لم ير حضريا قط، ولا جاور عجميا(٢٨)، ولم يفارق رعية الابل وانتياب (٢٩) المناهل، [30 أ] وهو على عنجهيته (٣٠) التي لا يشق غاره فيها احد منا وان تكلف (٣١)، فقلت له: هل عندك علم ؟ فقال: لا • هذا، وهو يسير المثل، ويقرض الشعر، ويسجع السجع البديع، ويأتي بما اذا صمعه واحد من الحاضرين (٣٢) وعاه، واتخذه ادبا، ورواه، وجعله حجة ٠

وكان يقول: هذه الاداب والعلوم هيقشور الحكمة ، وما انتشر (٣٣) منها على فائت الزمان ، لان القياس المقصود في هذه المواضع ، والدليل المدعى في هذه الابواب ، معها ظل يسير (٣٤) من البرهان المنطقي ، والرمز

<sup>(</sup>٢٤) ش : يلهج

<sup>(</sup>٢٥) ش : ومساولاً

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>۲۷) ش : كبرآ

<sup>(</sup>٢٨) ظ ، ش : اعجمياً

<sup>(</sup>٢٩) ش : وانبثاث

<sup>(</sup>۳۰) ش : وهو قبح هیئته

<sup>(</sup>٣١) ش : كلف

<sup>(</sup>٣٢) ظ ، ش : الحاضرة

<sup>(</sup>٣٣) ظ ، ش : انتشر

<sup>(</sup>٣٤) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : خلل السبر

الالهي ، والاقناع الفلسفي ، وقد بين هذا الباب ارسطاطاليس (٣٥) في الكتاب الخامس ، وهو الجدل ، كل ما في الامكان من التعلق (٣٦) به ، والاحتجاج منه ، مع التمويه والمغالطة ، بل كثير من المتكلمين لا يصلون الى غايات ما كشفه ، ورسمه ، وحذر منه ، وابان عنه ، وان انضوا مطيهم ، وابلو جهدهم ، سوى ما اتى عليه قبل هذا الكتاب ، وبعده ، مما هو شفاء الصدور (٣٧) ، وقرة الاعين (٣٨) ، وبصيرة الالباب (٣٦) ، والكلام في هذا طويل ،

(٣٥) ظ ، ش : ارسطوطالیس

(٣٦) ش : التعليق

(٣٧) ظ: للصدور

(٣٨) ظ: للاعين

(٣٩) ظ: للالباب

## المقابسة التاسعة والاربعون

قال يحيى بن عدي : الحركة واحدة ، لكنها توجد في مواد كثيرة ، ومحال مختلفة ، وبحسب ذلك تولى اسماء مختلفة ، وقد يظن من اجلها انها في نفسها ليست واحدة ، وان لها اخوات ونظائر ، والبحث الفلسفي افرد (۱) واحدة [ واحدة ] (۱) على ما دل الاسم عليه في الاصل ، وذلك انه يقال : الحركة كون وفساد ، ونمو ونقصان ، واستحالة [ وامكان ] (۱) ، وانما تباينت هذه الاسماء لمعان تحققت في النفس بالاعتبار الصحيح ، فالحركة في النار لهب ، وفي الهواء ريح ، وفي الماء موج ، وفي الارض فالحركة في النار لهب ، وفي الهواء ريح ، وفي الما موج ، وفي الارض ولم يغادر منه شيء ، ثم ان الحركة (۱) في العين طر (ف ، وفي الحاجب اختلاج ، وفي اللسان منطق ، وفي النفس بحث ، وفي انقلب فكر ، وفي الانسان استحالة ، وفي الروح تشوق (۱) ، وفي العقل اضاءة واستضاءة (۱) ، وفي الطبيعة كون وفساد ، وفي العالم باسره شوق الى الذي به نظامه ، وبحوده قوامه (۱) ، واليه توجهه ، وبه تشبهه ، ونحوه تولهه وتداهه ،

<sup>(</sup>۱) ش : قــد اقرن واحدة بواحـدة · وقد قرأها عبدالرزاق محيى الدين : قرار

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ظ

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ظ ، ش

 <sup>(</sup>٤) كذا في ش • ورسم الكلمة في ل : الاستقسات • ورسمها كاتب ظ : الاستقسات ثم محاها وكتب في الحاشية : الاستقصات • ورسمها عبدالرزاق محي الدين : الاسطقسات •

<sup>(</sup>٥) زيادة بعدما في ظ ، ش : بعد ذلك

<sup>(</sup>٦) ظ ، ش : تشوف

<sup>(</sup>V) ش : استقصاء

<sup>(</sup>٨) ش : وقوامه

ثم قال : وهذا بين الصحة (٩) . وكل شاد من الفلسفة شيئا يسلم هذه الاشارة ، ويتوصل بها الى ما هو من جنسها ، اهتداء بما يتبين (١٠) له (١١) منها ، ويشيع عنها .

والكلام في الحركة في غاية الشرف ، لانه دال على كل ما قد اشتمل العالم عليه من العلويات والسفليات ، ولا مانع من تقصيه الا العجز عن كله (۱۳) ، والكسل عن بعضه ، وبين هذين ذهاب العلم ، وضلال الفهم ، وهكذا حكم من قلت دواعيه الى الشيء ، وكثرت صوارفه عنه ، الى الله نلتجيء فيما دهمنا منا (۱۳) ، وفيما نزل بنا من غيرنا ، فما خسر من لاذ به في السراء ، ولا جار (۱۹) من عاذ به في الضراء ، انه نعم الرب والكالي والمعين والكافي والمرشد والناصر ، به يوجد كل مطلوب ، ويملك كل محبوب ، وينجى من كل اذية ، ويتعزى عن كل رزية ، لطيف التدبير ، عجيب التقدير ، خبير بجميع الامور ، لا تنكر ذاته ، ولا يدرك كنهه ، حبي معبودا ، وعز موجودا مشهودا ،

<sup>(</sup>٩) ش : الحجة

<sup>(</sup>۱۰) ظ: ينبر ٠ ش: يتراءى

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۲) ش : حله

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : خاب

### القابسة الغمسون

سئل ابو سليمان عن الكهانة وما يلحق بها من امور الغيب ، وعن التنجيم (۱) وما يقدر به على (۲) احكام المستقبل ، وعن النبوة التي هي في محلها الاعلى ومكانها ، [ ٥٥ أ ] الاشرف ، فتصرف في الجواب احسسن تصرف ، على سعة من اللفظ والمعنى ، ولكن تفلت كثير " منه بسوء اللقن (۳) ، وقلة العناية ، ومقدار الحاصل منه قد اثبته في هذا الموضع ، خوف من ان يذهب نسيانا ، فان وافقتني فيه ففائدة (١) حاصلة ، وان قصرت (٥) بي فحالة (١) محتملة ، وما على "الا الجهد ، وبذل المطاق ، واذا عذر نبي المتكرم المنصف ، لم احفل بالمتعنت المسرف ، والله يعين اهل الحق بلطفه ،

قال: الكهانة قوة الاهية ، توجد في شخص بعد شخص ، بسهام سماوية ، واسباب فلكية ، واقسام علوية ، فاذا توسطت صارت في منصف (٢) البشرية والربوبية ، فحينه يكون ما يبدو بها مشيرا الى غيب امور الدنيا ، والى غيب امور الاخرة ، على حد يكاد يكون على ساوا ، والغلبة (٨) مع ذلك لامور الدنيا ، لان الانسان بالطبيعة اكثر منه بغيرها ، في الاعم الاغلب ، والشائع الاشمل ، فان تحدرت هذه القوة قليلا ، كانت

<sup>(</sup>١) ظ : المنجم

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : عن

<sup>(</sup>٣) ش : ولكن لو نقلت كثيرًا منه لنسبوا للكفر

<sup>(</sup>٤) ش : معاندة

<sup>(</sup>٥) ش : حصلت لي

<sup>(</sup>٦) ش : محالة

<sup>(</sup>V) كذا في ظ ، ش · وفي ل : منصرف

<sup>(</sup>٨) ش : والغلب

الاشارة الى امور عالية شريفة • ومجال<sup>(٩)</sup> النبوة، بين اثناء<sup>(١٠)</sup> هذه القوة، بالترقي والتحدّر • وكلما كان التباس النفس بالمزاج الموافق اقوى<sup>(١١)</sup>، كان النور المقتبس من هذه القوة اسطع واعلى •

فعلى هذا قوة المنجم متنبعة (١٦) لآثار الكواكب تنبعا ضعيفا ، لان الآلة لا تساعده ، والصبر لا يوافيه ، وذلك انه يستقري (١٦) هذه الامور المنتشرة من تلقاء نفسه ، ومن ناحية اختياره وقصده ، ويستجر (١٤) القوى من على الى نظره وبحثه ، وليست قرة الكاهن كذلك ، اعنى ليست بتتبع ، بل هي كالالقاء ، والوحي ، والسانح ، والطارى ، ، فان اجتمعت القوتان ، اعني قوة التنبع بالصناعة وقوة الاقتباس بالكهانة ، ظهر كل امر عجيب ، (٥٥ ب) وسمع كل قول غريب ،

ثم قال : وعلى ما تبين ، فان الكهانة اقوى اذا كان صاحبها لا يشوبها بشيء من الحس ، والقاها على صفائها ونقائها ، لان قوتها تنسكب من المحل الاعلى ، فنسبتها بالعلة الاولى تامة ، قوية ، صحيحة ، واضحة .

قلت له: فهل يخطيء الكاهن كما يخطيء المنجم؟ فقال: نعم يخطيء (۱۵) ، وليس الخطأ منه محالاً ، لان قوته لا تبلغ الغاية في الخلاص ابدأ ، بسبب تركيبه الذي هـو سبب استحالته ، [ واستحالة ](۱٦) ما يجاوره بنفسه .

<sup>(</sup>٩) ش : محل

<sup>(</sup>۱۰) ش : انباء

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۳) ش : يتقوى

<sup>(</sup>١٤) بياض في ش

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ظ

قال له [ ابو ] (۱۷) العباس البخاري : فهل يخطي و صاحب النبوة ؟ قال : نعم (۱۸) و ولكن لا يقدح خطأوه في الحال التي رشح لها ، ووشح بها ، وجعل سفيراً الى الخلق من اجلها و [ بل يحرس حراسة ان لم تنف عنه كل الظنة لم تعلقه كل قرفة و قلت له في هذا الموضع : فهلا يحلني شخص بقوة النبوة من غير ان يستسفر بها ، ويعرض للخلق من اجلها ؟ ] (۱۹) قال : نعم (۱۳) و لا مانع من ذلك و ولولا هذه القوة ، التي تشبع على حدودها ومراتبها ، في اشخاص العلماء والبررة ، ما كان (۱۲) يصح حدس ، ولا تصدق نفس ، [ ولا يتحقق ظن ] (۱۲) ، ولا يتوضح

(١٩) الزيادة من ظ

(٢٠) ظ ، ش : ولا

(٢١) ساقطة من ظ

(٢٢) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من ظ ، ش · وانظر المقابسة السابعة والخمسن ·

وقد ارجعت العبارات الساقطة من مخطوطة ليدن عبارات ساقطة اربكته ، وقد ارجعت العبارات الساقطة من مخطوطة الظاهرية فاستقام المعنى ، وصحت العبارة ، وفي نص مطبوعة الشيرازي عبارات يبدو لي ان الناسخ قد اقحمها على كلام ابي سليمان ، وهي ليست منه ، وفيما يلي نص الشيرازي كاملاً ، باخطائه ، لتسهل المقارئة على القاريء : « قال له أبو العباس البخاري : فهل يخطيء صاحب النبوة ؟ قال : لا ، ولكن يسهى ، كما في حديث ذي اليدين ، وسهوه وخطائه لا يقدح في الحال التي رشح لها ووشح بها وجعل الى الخلق سفيراً من اجلها ، بل يحرس حراسة ان لم ينف عنه كل الظنة لم تعلقه كل فرقة ، قلت له في هذا الموضع : فهل يخطيء بقوة النبوة من غير ان يستقرها ويعرض للخلق من اجلها فقال لا ولكن يعرض له خيال كما في حديث توبير نخل الانصار ثم رجع عن رأيه وقال لهم انتم اعلم بأمور دنياكم ، ولا مانع من ذلك ، ولولا هذه القوة التي على حدودها ومائيتها في أشخاص العلماء والبررة ما كان يصح حدس ولا تصدق نفس ولا يتحقق ظن ولا يتوضح وهم بل هذا امر في غاية الغلبة والظهور حتى في كثير من انفس العوام ، »

وهم • بل هذا امر في غاية الغلبة والظهور حتى في كثير من انفس العوام •

ثم حكى في هذا الفصل (٢٣) : ان رجلاً بزنكان (٢٩) ، كان يقال له خدا داد (٢٥) ، وكان مكارباً صاحب حمير ويخدمه عليها غلمان ، ويشق به في عمله تجار كبار ، وانه في بعض طرقه واسفاره ، سيّب الحمير ، وطرح الاثقال ، وقال : ليأخذ من شاء ما شاء ، وعاد الى بيته ، على و له شديد ، لا ينطق بحرف ، ولا يتعلق بامر ، ولا يستوضح من حانه (٢٦) شيء ، فساء اهله ذلك ومعارفه ، واطالوا عليه ، فلما كان في بعض الايام ، وقد احتوشوه (٢٧) بكل قول ، ورموه عن كل قوس ، توجّه تحو الحائط ، وقال : يا قوم مالكم ومالي معكم (٢٨) ؟ وما هذا التعجب والاكتار ؟ اما رأيتم من كان قاعدا على مزبلة ، فنبعت من بين يديه عين صافية بماء كان لا عذب (٢٩) ، فشرب منها ، وتبحبح بها ، وعاشت (٢٥ أ) روحه بمجاورتها ، وكانت سبب ريه الذي لا ضمأ بعده ، وطهره الذي لا دنس معه ، هذا تمام الحكاية ،

قال قائل لابي سليمان ، عند هذا الفصل : حدثنا عن نكتة (٣٠) في هذا الموضع ، فانه قد جرى ما لا مزيد عليه ، ولا تقصير معه ، ولا بد

<sup>(</sup>٢٣) ش: هذا الفاضل •

<sup>(</sup>۲٤) ظ : بزكان .

<sup>(</sup>٢٥) ظ: خداذاذ • وقد اسقطت مطبوعة الشيرازية اسم البلد واسم الشخص فجاءت العبارة مضطربة وهذا نصها: « ان رجلا كان له خدا » •

<sup>(</sup>٢٦) ش : خياله

 <sup>(</sup>۲۷) ش : احترسوه • وفي القاموس : احتوش القوم الصيد انفر و بعضه على بعض • وعلى فلان جعلوه وسطهم كتحاوشوه •

<sup>(</sup>٢٨) ساقطة من طبعة الشيرازي

<sup>(</sup>٢٩) ظ ، ش : عذب حلو

<sup>(</sup>۳۰) ش : قلبه

من انتهاز كل فرصة يحتمله هذا الباب • ما بال (٣١) الكلام الذي يأتي به صاحب هذه القوة ، يظهر محتملا للطعن ، وهدفا للتهمة ، وطريقا الى القالة الشنعة (٣٢) ؟ فقال : هذا بالواجب ، لان صاحب هذه القوة يرسل القول (٣٣) ارسالا ، بحدة قوته مرة ، وبخمودها مرة ، وبتوسطها الحرى (٣٤) • ولها في نفسها شأن ، وبالاضافة الى مزاج صاحبها شأن ، بل بالاضافة (٣٥) الى كل حال عارضة ، والى كل سبب واقع ، والنسبة (٣١) عاملة عملها ، والبشرية جارية على خاصتها • فحينه خرج (٣٧) ذلك الكلام بين مراتب ثلاث : في الغاية التي لا غاية وراءها ، وفي التوسط (٣٨) الذي يعتدل فيه ، وفي العرف الادنى ، وفيما بين ذلك كله بالارجح والانقص ، والقالة تجد سبيلا الى التشنيع عليها • فلهذا (٤٠) واشباهه يكون ذلك • والقالة تجد سبيلا الى التشنيع عليها • فلهذا (٤٠) واشباهه يكون ذلك • على ان هذا اذا تؤمل بانصفة ، مقيسا الى الطبائع المختلفة ، والعادات على ان هذا اذا تؤمل بانصفة ، مقيسا الى الطبائع المختلفة ، والعادات المتباينة ، والاغراض المنشعبة (٤١) ، كان في نصاب الحكمة ثابتا (٢١) ، وعلى مدارجها جاريا ، والى اصولها وفروعها نازعا • ولولا ضيق اعطان الناظرين مدارجها جاريا ، والى اصولها وفروعها نازعا • ولولا ضيق اعطان الناظرين مدارجها جاريا ، والى اصولها وفروعها نازعا • ولولا ضيق اعطان الناظرين مدارجها جاريا ، والى اصولها وفروعها نازعا • ولولا ضيق اعطان الناظرين مدارجها جاريا ، والى اصولها وفروعها نازعا • ولولا ضيق اعطان الناظرين

(٣١) ش: ما [ بياض ] قال الكلام

(٣٢) ش : الغاية الشنيعة

(٣٣) ظ ، ش : الكلام

(٣٤) كذا في ظ · وفي ل : « بجد قوته مرة ، محمودها ، وبتوسطها اخرى · ، وفي ش : وبجمودها ·

(٣٥) كذا في ظ ، ش · وفي ل : الاضافة

(٣٦) ش : والسنة

(٣٧) ظ ، ش : يخرج

(٣٨) ظ ، ش : الوسط

(٣٩) ش : منثورها

(٤٠) ش : فلذلك

(٤١) ش : والاعراض المتشعبة

(٤٢) من هنا ينقطع الكلام في مخطوطة الظاهرية •

في هذه العوارض (٤٣) عن التثبت والانصاف ، لكان يتجلّى هذا كل التجلّي ، ويزول عنه الخلاف كل الزوال .

قلت  $V_{1}$  سليمان : اليس لو صفت  $^{(3)}$  اليحال ها هنا من عادض خطأ ، وسانح تأول  $^{(6)}$  ، ومضروب مثل ، كانت ابلغ في المعنى ، وانفى للتهمة من العدى  $^{(7)}$  ؟ قال : بلى ، ولكن ليس كل ما شهد  $^{(7)}$  العقل بصفائه وطهارته وبعده من الدس والدرن في افقه وعالمه ، يجوز ان يوجد ذلك على كماله في عالم الحس المسوب الكدر ، الذي  $V_{1}$  نبات له و $V_{2}$  مستقر ، وكيف يجوز ان يوجد كل ما هو بالقوة ، في كل شيء بالفعل ، في حال واحدة ؟ كانك تريد ان تعري البشر من البشرية ، وهذا ما  $V_{2}$  ما  $V_{2}$  وطباعهم ونهوضهم واحتمالهم ، وذلك التفاوت هو الذي يعلى مقادير مزاجهم وطباعهم ونهوضهم واحتمالهم ، وذلك التفاوت هو الذي يعلى حال  $V_{2}$  هذا ، ويحط شأن هذا عن هذا ، الى آخر افق الانسانية المحتملة ما تبدو  $V_{2}$  به من الضعف  $V_{3}$  والقوة ، والبيان واللغز ، والتوسط ، ما تبدو  $V_{3}$ 

ثم قال : والبلاء الاعظم في امر الانبياء عليهم السلام (٢٠) ، انَّ من

(٤٣) ش : الغوامض

(٤٤) كذا في ش • وفي ل : وصفت

(٥٤) ش : تأويل

(٤٦) ش : القذى

(٤٧) ش : انصبائهم منها

(٤٨) ش : لحال

(٤٩) ش: القوة العالية الشريفة

(٥٠) ش : يبدوا

(٥١) ش: ضعف العقل

(٥٢) ساقطة من ش

الناس من يظن بهم انهم كذبة اصحاب حيل ، ومنهم من يظن انه لا يجوز ان يقع منهم شيء من القول والفعل يتعلق بما يوجب التهمة ويجلب الشك ، وكان وراء [هذين الرأيين من ]هذين الصنفين (٥٠) القول الحق ، الذي لا يكون بعده تلبيس ولا تأويل ، وذلك انه ينبغي ان يعلم ان الشخص المخصوص بهذه المقوة علي اندرجة بها ، رفيع المكان معها ، ما دام يخبر بها وعنها ، ولا يمزجها (٥٥) بغيرها ، فانه حينئذ ينبي عن اعيان الامور ، وقلوب الاحوال ، وعواقب الايام ، فاما اذا عاد الينا مفارقا الاقتباس (٢٠) ، داخلا في عادة ذوى الاحساس ، فهو كواحد من مفارقا الاقتباس (٢٠) ، داخلا في عادة ذوى الاحساس ، فهو كواحد من ضربائه ولداته ، ان اصاب فيقظته (٧٥) ، وان اخطأ فيفطرته ، لانه في مسك (٨٥) غيره من البشر ، ومسلول (٤٥) من الطين الاول ، ذو طبائع اربع (٧٥ أ) متعاندة (٢٠) ، وعناصر متشابكة ، لا فرق بينه وبين غيره البتة ، ما دام الحال على ما وصفنا وحددنا ، فاما (١٦) اذا انبعثت (٢٦) القوة بسلطانها ، وانبجست (٣٦) النفس ببرهانها ، فان هذا انشخص يأتي بكل ما يهدي العقول ، ويصلح الاحوال ، ويقنع النفوس ، وينظم المصالح ،

(٥٣) الزيادة من ش

(٥٤) ساقطة من

(٥٥) لعل الكلمة في الأصل : يمرجها • وهي على كل حال بمعنى يمزجها • فالمرج هو الخلط •

(٥٦) ش : للاقتباس

(٥٧) ش : فبفطنته

(٥٨) ش : مسلك

(٥٩) ش : مسلوب

(٦٠) ش : متعادية

(٦١) ش : فانما

(٦٢) في الاصل : اينعت ، وقد اثبت نص الشيرازي

(٦٣) ش : انبعثت

ويقوم الاخلاق ، ويهذب الطبائع ، ويكون نور العالمين ، ورحمة للخلق اجمعين .

ثم خرج من سياحه (٢٥) هذا ، الى الفرق بين الشريعة والفلسفة ، وحفز الجماعة المساء ، ولم يستوف ذلك على حقه ، ولعلى اعود على هذه المقابسة فآتي بما يكون محيطا باكثر قوله في مواضع اخر من غيره (٢٥) فقد بعلت (١٦٦) جدا (١٧١) بالكلام الذي تعقد (١٦٨) اوله بآخره ، وساء تأليفه من جميع حواشيه ، وبان التقصير في نشره وروايته ، وعلى انك ، ادام الله حياطتك ، لو علمت على أي حال نقل هذا انقدر ، وفي أي وقت ، وباي (١٩٩) قلب ، ومع اي شغل ، لاستكثرت قليله ، وحمدت الموفق (٢٠٠) له ، وما اكثر ما اخذت نفسي بتحويل ذلك كله الى نمط آخر ، بطراز انق من هذا الطراز ، واحتراز اشد من هذا الاحتراز ، اذا اذن الله بزوال ما هم النفس والبال ، وانحسار ما دهم الصغار والكبار ، بمنه السابغ (٢١) ، وفضله المشهور ،

(٦٤) ش : سياحة

(٦٥) ش : في موضع آخر عن غير قصد

(٦٦) ش : يغلب

(٦٧) كذا في ش ٠ وفي ل : حداً

(٦٨) ش : يعقد

(٦٩) ساقطة من

(٧٠) ش : الموافق

(٧١) ش : الشائع

#### المقابسة الحادية والغمسون

قبل لابي سليمان: لم قبل تقرير لسان الجاحد (۱) اشد من تعريف قلب الجاهل؟ فقال: لان تعريفه وصل الى قلبه مرادك، من غير ان يقدر على محاجزتك بالمنع والامتناع، وذلك انه لا حجاب على قلبه، ولا حبير (۳) دون عقله، وليس هكذا تقريرك للسانه، لانه فد (۱) ينكر (۱) به ما يعرف بقلبه، ويميل (۷۰ ب) الى البهت شراداً عن (۱) الحق، وذهابا مع العنت، واللسان يطاوعه على السكوت، والقلب لا يطاوعه على الحجود،

قيل له: قد يكون دون القلب ايضا كن ّ الجهالة ، وغطاء الغاوة (۲) ، وضباب البلادة ، فلا يكون تعريفك موصلا اليه مرادك ، فقال : متى كان الامر على هذا ، لا يكون قلبه جاحدا ، انما يكون بما يرد عليه جاهلا ، وانما استقام الكلام الاول على قلب عر ّف فعرف ، فكان التعريف اسهل على القلب من الاقرار على لسان (۱) استشهد (۹) فكذب ، فكانت ذات فرقان (۱۰) واضح ، فمن المحال ان يقال بعد هذا : قد يكون دون القلب مانع ، كما يكون دون اللسان مانع ، لان ما (۱) حددنا به المسألة ، قد فصلًا الحال ، وبيّن المراد ، والسلام (۱۲) ،

الجاهل ٠ وفي ل : الجاهل ٠

(٢) ش : تعریفك (٣) ش : حاجز

(٤) ساقطة من ش : شكر

(٨) ش : اللسان (٩) ش : واستشهد

(۱۰) ش : برهان

(١١) كذا في ش ٠ وفي ل : كما

(۱۲) ساقطة من ش

# المقابسة الثانية والغمسون

سمعت غلام زحل ببغداد يقول: السماء هي الجسم الذي فيما بين نهاية كرة القمر ، التي تلينا ، الى نهاية العالم ، وجميع اكر السماء ، على ما صح عند الحكماء ، تسع اكر ، اقربها الينا كرة القمر .

وسمعت ، بعد هذا ، ابن بكير (۱) يقول : دون فلك القمر فلكان ، هما سبب المد والجزر ، يقطعان الفلك في كل يوم وليله مرتين ، وكان هذا من ارائه التي تفر د بها ، ولم اجد احدا يوافقه على شيء منها ، وخاصة ، هذا الرأي ، ولانه ليس لنا في هذه الصناعة مدخل ولا منفذ ، لم تقصد الرد عليه ، ولكنا عجبنا من مخالفته الاوائل ، الذين قد اقاموا البرهان على خلاف دعواه ، والصناعة برهانية ، فليت شعري أي برهان قام له على هذه الدعوى ؟ والبرهان معروف ، والقياس (۲) الذي يعطي صورة الحق غير مشوبة ولا حائلة ،

وله أيضًا اشياء اخر انشأها رأيا(٣) من تلقاء نفسه ، وانتحلها ، ودعا

<sup>(</sup>١) كذا في ش ٠ وفي ل : ابن سلس ٠ وقد نقل ابن نباته المصري عبارة ابي حيان التوحيدي وذكر الاسم ابن بكير ٠ وهذا نص العبارة : « وحكى ابو حيان التوحيدي ، قال : كان ابن بكير يقول : دون قلك القمر فلكان ، هما سبب المد والجزر ، ويقطعان الفلك كل يوم وليلة مرتني ٠ وهذا من آرائه التي تفر د بها ، ولم اجد احدا يوافقه عليها ، والصناعة برهانية ، ولا اعرف اي برهان قام له على هنده الدعوى » والصناعة برهانية ، ولا اعرف اي برهان قام له على هنده الدعوى » ابن زيدون ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٢١٥ • وفي طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٩٥٧ • وفي طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، البحث العلمي ص ١٩٥٤ ) عبارة ابن بكير وعلن عليها •

<sup>(</sup>٢) ش : وهو القياس

<sup>(</sup>٣) ش : انشأ اراء

اليها ، واعجب بها اعجابا شديدا ، في (٤) الطبيعيات والالاهيات قد ذكرناها في رسالة الى بعض الناس ، ولهذا لا عائدة في حكايتها ها هنا • ومات هذا الرجل ، اعني ابا سعد (٥) صاحب هذه الاقوال ، لتسع (٦) خلون من ذي القعدة سنة (٧) ست وثمانين وثلثمائة .

(٤) ش : و

(٥) ش : ابا سعيد

(٦) ش : لسبع (۷) ش : سنة ٣٨٦

### المقابسة الثالثة والغمسون

قيل لابي ذكريا<sup>(۱)</sup> الصيمري: لم لم يكن لكل مسألة من العلم جواب واحد؟ فقال: من المسائل ما هو كذلك<sup>(۲)</sup> ومن المسائل مسائل مسائل الها جهات وحواش ، فيختلف الجواب من المجيبين بحسب نظرهم من تملك الجهات والحواشي ، أو بحسب<sup>(۳)</sup> المبارات التي تجزل مرة وتضعف اخرى ، ثم قال: وبعد هذا<sup>(1)</sup> ، فالاشياء متشاهدة متعاضدة ، اعني ان بعضها يشهد لبعضها ، وبعضها يعضد بعضها <sup>(۵)</sup> ، لان الفيض الاول ، والجود التام<sup>(۲)</sup> ، واصلان الى كل شيء بمقدار ملائم لكل شيء ، فاذا وقع بحث عن شيء مجهول تعاضدت (۱) الادلة فيه ، وتشاهدت الشبائه (۱) من وجه ، فلهذا وامثاله كان ما سألت عنه ، وطالبت به ، وليس الحق من وجه ، فلهذا وامثاله كان ما سألت عنه ، وطالبت به ، وليس الحق مختلفا في نفسه ، بل الناظرون اليه اقتسموا الجهات ، فقابل كل واحد<sup>(۱)</sup> منهم من جهة ما قابله ، فابان عنه تارة بالاشارة اليه ، وتارة بالعارة عنه ، وطرد من ناحية الباحثين عن الحق صدر عن الحق ، وانها هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق ،

<sup>(</sup>١) ش : بكر

<sup>(</sup>٢) ش : كذب

<sup>(</sup>٣) ش : بحسن

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : بعضاً

<sup>(</sup>٦) ش : العام

<sup>(</sup>V) ش : وتعاضدت

<sup>(</sup>٨) ش : المسابهة

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۰) ش : وطن

## المقابسة الرابعة والغمسون

(۵۸ ب) سمعت عيسى بن علي بن عيسى يقول (۱) : لو ان الاولين اجتمعوا في صعيد واحد ، واعير (۲) كل واحد قوة الباقين ، ثم (۳) مجدوا (۱) العقل مطنين (۵) سمهين (۲) ، ووصفوا (۷) شعاعه ونوره ، وشرفه وبهام ، ونبله وكماله ، وبهجته وجماله ، وزينته وفعاله ، لما بلغوا منه حدا ، ولا استوعبوا من ذلك جزءا ، انظر الى من فقده ، ولم يوهب له شيء منه ، كيف يرفض ويخذل ، ويعادى ويسترذل ، ويهرب منه ، ويستوحش من قربه وكلامه حتى ولده ، وفصل منه يجرى مجراه (۸) ،

قال: واما الحياة ، فانها ينبوع الفرح واللذة ، والفهم (٩) والمعرفة ، والحس والحركة ، لا تمام للانسان الا بها ، ولا قوام له الا ممها ، ولذلك اذا نظر الى الميت استوحش منه (١٠) ، وعوجل به الى القبر ، وابعد في الاقطار (١١) ، لان الحياة ، التي كانت مهاد الانس ورباطا بين

<sup>(</sup>١) ش : سمعت عيسى يقول

<sup>(</sup>٢) ش : واعتبر

<sup>(</sup>٣) ش : لم

<sup>(</sup>٤) ش : يجدوا

<sup>(</sup>٥) ش : مطيبين

<sup>(</sup>٦) ش : مسهلين

<sup>(</sup>V) ش : وجدوا

<sup>(</sup>V) ش : ووجدوا

<sup>(</sup>٨) ش : وحتى الذي قد ولده وفصل منه ويجري مجراه

<sup>(</sup>٩) ش : والهم

<sup>(</sup>١٠) بعدها زيادة في ش : وتبرم به

<sup>(</sup>١١) كذا وردت هذه العبارة في ل ، ش · اقول ولعلها : وابعد عن الانظار

النفس والنفس ، قد فقدت ، [قال: ](۱۳) وتجري العافية ، بعد هذين ، مجراهما ، وذلك ان العليل متى طالت علته ، واشتدت (۱۳) وعظمت ، تلكناً عنه آنس الناس به ، وهرب منه احدب الناس عليه ، فالعقل والحياة والعافية أثافى النعمة الكبرى ، ودعائم العطية الاولى ، وكل ما عداهن (۱۳) فهو دونهن ، وكل ما فارقهن يسقط عنهن ، فالحياة وعاء ، والعقل متاع ، والعافية استعمال ، ثم قال : نسأل الله حياة طبة ، وعقلا نافعا ، وعافية متصلة ،

قيل له: لم لم تذكر الفقر ، وهو من قبيل الموت ، ولا الغنى ، وهو من حيز الحياة ؟ فقال : كل هذه الاشياء ، بعد الحياة والعقل والعافية ، فروع ، فان الانسان بعقله يصبر على الفقر ، وبعقله يجتلب الغنى ، وبعافيته يبلغ الغاية ، ويكسب (١٥) السعادة ، والعقل بجميع (١٦) احواله يتصر في (١٧) بشمر (١٨) الراحة مرة ، والصبر مرة ، ويريه الحكمة (٥٩ أ) فيما ساء وسر ، ويؤديه الى السعادة في كل ما اقبل وادبر ، لان العقل جوهر متى حل شخصا اضاءه واناره ، ومتى فارق شخصا كدره واباره ،

والكلام في العقل مطرب<sup>(١٩)</sup> جدا ، خاصة اذا ترنم بتمجيده من وفَّر الله تعالى حظه منه ، وصبغ كله وبعضه به ، وغمس ظاهره وباطنه

(۱۲) الزيادة من ش

(۱۳) ش : ام

(١٤) ش : عادلهن

(١٥) ش : يكتسب

(١٦) ش: في جميع

(۱۷) ش : فیتصرف

(۱۸) ش : بثمرة

(۱۹) ش: مضطرب

فيه ، وبسط سداه ولحمته عليه ، ولا بأس ، مع هذا الاعتراف بشرفه ، ان اكتب لك في هذا الموضع ما يغذو روحك ، ويحدث الاريحة في نفسك ، ويشحذ ما كل من ذهنك ، وينزح ما غار من فهمك ، ويفتح مغمض (٢٠٠) بصرك ، ويطرد سنة قلبك ، ويؤلف بينك وبين حقك ،

اعلم ان العامة ، وكثيرا من العاصة ، لا يعرفون العقل ، ولا يخقون حده ، ولا يذوقون حلاوته ، ولا يتصرفون في وصفه ، ويكتفون في معرفته بان يقولوا : هوعرض ، أوجسم ، أو آلة بها يتميزهذا التمييز ، ومناجلها يتكلف هذا التكلف (٢١) ، وربما قال الحاذق منهم : هو مأخوذ من العقال ، وسمعت البصري ، المنبز بجعل ، يقول : العقل هو مجموع ، علوم ، هذا لفظه (٢٢) ، والعبارة عن العقل ، اكر ، لك الله ، مقسومة على قدر ما يرى (٢٣) منه ، ويلحظ به ، ويوجد (٢٤) السبيل اليه ، فاما ما يقال انه مولوود (٢٥) ، ومكسوب (٢٦) ، فعلى (٢٧) سعة الكلام ، واقتدار القائل ، وتقريب المعرق ، وهذا قريب من الذي تقدم ،

والذي يقربك من الحق في هذا ، ويدنيك الى اليقين ، ويلبسك جلباب السكون ، ان تعلم ان العقل باسره لا يوجد في شخص انسي ، وانما يوجد منه قسط ، بالاكثر والاقل ، والاشد والاضعف ، (٥٩ ب)

<sup>(</sup>۲۰) ش : تغمیض

<sup>(</sup>٢١) ش : يكلف هذا التكليف

<sup>(</sup>٢٢) ش : هو مجموع علوم هذه اللفظة

<sup>(</sup>٢٣) ش : يريك • أقول : ولعل الكلمة في الاصل : يرينا

<sup>(</sup>٢٤) ش : ويؤكد

<sup>(</sup>٢٥) ش : موجود

<sup>(</sup>٢٦) ش : ومكشوف

<sup>(</sup>۲۷) ش : فهو

فالموجود في العامة(٢٨) انما هو قوة متصاعدة عن الطبيعة قليلا ، بعد التباسها بها ، قد فاء(٢٩) عليها ظل (٣٠) النفس الناطقة ، على ضعف دون ضعف ، وتزايد فوق تزايد ، وبها باينوا كل حبوان دونها ماينة تامة من وجه ، وضارعوا كل حيوان دونها مضارعة مختلفة من وجه • فاما وجه المباينة فظاهر بالشكل والتخطيط ، وانتصاب القامة ، وسائر الخواص الدالة على ذلك الحد(٣١) الذي هو للجنس بالنظر المنطقي • واما المضارعة المختلفة فمعترف بها بشهادة التصفح ، وثمرة الاستقراء . الا ترى ان الانسان يوجد فيه(٣٢) زهـــو كزهو الفرس ، وتيه كتيه الطاروس ، وحكاية كحكاية القرد ، ولَـقَـن كلقن السغـاء ، ومكر كمكر الثعلب ، وسرقة كسرقة العَقْعَق ، وعيافة كعيافة الغراب ، وجُنرْ أَة كجرأة الاسد ، وجُبُن كجبن الصِّفْر د ، وإنَّف كانف الكلب ، واشياء من هـذا النحو تكثر ، وهي تجاه العيون ، وازاء العقول . فقد بان ووضح ان(٣٣) القدر الذي حصل لهذه الطائفة ما(٣٤) هو ، وكم هو ، بهذا التقريب(٣٥) والتمثيل • ثم ان هذه القوة قد تترقى(٣٦) ترقيا بعد ترق ، حتى تلتبس بالنفس الناطقة التباسا ما ، الا انه قد يكون معها (٣٧) ظل من الطبعة ، على قلة وكثرة وزيادة ونقص ، فكون الصواب اغلب ، والعرفان اقرب ،

(٢٨) بعدها زيادة في ش : واشباء العامة

(۲۹) ش : فاءت

(۳۰) ش : يظل

(٣١) ش : فله الجزء

(٣٢) ش : له

(٣٣) ساقطة من ش

(٣٤) ش : وما

(٣٥) ش : التعريف

(٣٦) ش : ترقى

(۳۷) ش : معهما

والوجدان اكتب ، والثقة اكتر ، والاستنامة احضر (٣٩) ، وهذه هي قدر ما حصل لجميع من فصل (٣٩) عن العامة في حاله وعلمه ، ثم ان هذه القوة تصفو (٤٠) في تلك الخطط والمغاني (٤١) التي هي للمقل ، فيلحظ صاحبها الامور بحقائقها ، مستوعة بحدودها ، مخلصة من موادها ، على خاص مالها من بساطتها (٤٠) ، وها هنا يقال ان الولاية للجز و(٤٠) الالاهي ، والمعنى الربوبي ، وعند ذلك تكون القوتان (٦٠ أ) الاخريان ضعيفتين ، اعني قوة الشهوة وقوة الغضب ، وبالجملة تكون الطبيعة معزولة ، وحكمها حكم بعض الرعية المسوسة بعزة سلطان الملك والعدل (٤٠) ، وهذه حال من وصل اليها ، وحصل عليها ، فقد اوني على رياض القدس ، وحاذ ذخائر النفس ، ونقى من ادناس الانس ،

وذكرت هـ هـ هـ [ كلمات تلتاط بما سلف ] (\*\*) كنت سمعت ابا سليمان يناقل (٤٦) بهـ في عروض حديثه ، عند طيب نفسه • قلت له : لم نسمع من المجنون الحكمة بعد الحكمة ؟ فقال : كما (٤١) نسمع من الذي ليس بمجنون الحمقة بعد الحمقة • فقال : كما كالنادر من هذا كالنادر من هذا كالنادر (٤٨) من ذاك • فقال له البخري : فما هـ ذه

<sup>(</sup>٣٨) ش : والاستبانة به اخص

<sup>(</sup>٣٩) ش : فضل

<sup>(</sup>٤٠) ش: تصغوا

<sup>(</sup>٤١) ش : والمعاني

<sup>(</sup>٤٢) ش : بسائطها

<sup>(</sup>٤٣) ش : للخبر

<sup>(</sup>٤٤) ش : بعزة السلطان الملك العدل • اقول ولعلها : بعزة سلطان الملك العدل •

<sup>(</sup>٤٥) كذا في ش · وفي ل : « وذكرت ها هنا يلتاط ما سلف »

<sup>(</sup>٤٦) ش : تناقل

<sup>(</sup>٤٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤٨) ش : فالبادر • بدر بدراً : بمعنى اسرع ، وعجَّل ، وعاجل ، وبكر ، وسبق • وندر ندراً : بمعنى خرج من غيره ، وبرز • فالمعنى في

الاشارة (٤٩) ؟ وما الحث (٥٠) فيها ؟ وما العلة الجالبة لها ؟ فقال : المجنون من جنس العاقل (١٥) ، فبحق هذه المشاكهة (٢٥) ما ينطق بالفائدة ، ويسبق الى الحكمة ، ويطلع على البديع ، وكذلك العاقل (٣٥) من جنس المجنون ، فبحق هذا الشبه (٤٥) ايضا ما يهذي (٥٠) في وقت ، ويرك (٢٥) في آخر ، وينطق بالخطأ ، وينصر الباطل ، وهذا ، للشوب الذي (٧٥) فيه من حصة الهيولى ، يندر (٨٥) منه هذا النقص ، وذلك ، للقسط الذي فيه من حصة حصة (٢٥) الصورة ، يندر (٢٦) منه ذلك الفضل ، الا ان [هذين النادرين في ] (٢١) هذين الشخصين لا يدفعان (٢٦) الحالين الغالبين الظاهرين على الشخصين ، اعني ان المجنون بقدر ما يدر منه لا يكون عاقلا ، والمحانين المعالم، والمحانين محصلة على هذا المنهاج (٢٣) ،

الكلمتين متقارب ، وبالامكان استعمال اية كلمة منهما بما يستوى به معنى الكلام في المتن ·

(٤٩) ش : الاشياء

(٥٠) ش : الجزء

(٥١) ش : العقل

(٥٢) ش: المشابهة

(٥٣) ش : الغافل

(٥٤) كذا في ش ٠ وفي ل : الشبهه

(٥٥) ش : تهدى

(٥٦) ش : تزل

(٥٧) ش : وهذا منسوب للذي

(٥٨) ش : يبدر

(٥٩) ش : صفة

(٦٠) ش : يبدر

(٦١) الزيادة من ش : وكانت الكلمة فيها بادرين .

(٦٢) ش : يرفعان

(٦٣) ش : ثم أيضاً جميع العقلاء والمجانين مختصين على هذا المنهاج.

ثم قال : وهذا الذي يصول (١٠) به اهل الكلام في طرائقهم ليس بعقل ، وانما هو شبيه به ، أو شيء معه ظله ، أو حكمه ، أو خياله ، ولهذا ما خالطهم الهوى ، واستحوذ عليهم التعصب ، وحسن عندهم التقليد ، ودب في نظرهم وجدالهم (١٥٠ اللجاج والضجاج ، وانفتح باب الحيرة عليهم ، وسد باب اليقين عنهم ، قال (٢٠ ب) ولهذا أيضا قل تألههم وتنزههم ، وصاروا يقولون (٢٠٠ بتكافؤ الادلة ، متجاهرين ومتساترين (١٧٠) على هذا وجدنا اعلامهم وكبراءهم ، ولولا ايثار البُقيا (١٨٠ لذكرت الك اعانهم واسماءهم ،

وسمعت (١٩) العناد (٧٠) بالري سنة خمسين يقول: طبع العقل على ان يشهد للباطل ، كما يشهد للحق ، ولهذا اختلف العقلاء في جميع امر الدين والدنيا ، وهذا ، ابقاك الله ، كلام خبيث ، وقد تكلمت عليه في كتاب النوادر ، مع جميع علائقه وغواشيه ، ولولا ذلك لكان يجب ان لا يثبت هذا القول ها هنا على وجهه ، ولعمري ان عقله وعقل ضربائه كذلك ، ولا ازيد على تهجينه بما يخرج عن حد الادب المرضي ، ويزايل احكام الخلق الزكي (٢١) ، وقد حوى (٢٠) هذا الكتاب في ترتيب العقال ، وتحقيق المعقول ، وبلوغهما الى ما يكون به العاقل عقلا ومعقولا ، ما يشفي الغلة ، فإنته له ، واسعد به ،

(٦٤) ش : يقول (٦٥) ش : وخذلهم

(٦٦) ساقطة من ش (٦٧) متحاهدين ومتسايرين

(٦٨) ش : التقيا

(٦٩) ش : سبعت

(٧٠) ش : العباد • وقد جعله السندوبي : ابن عبّاد • اقول ولعل المقصود بهذا النعت التهكمي هو الصاحب بن عباد الوزير الاديب الذي سخر منه أبو حيان وهجاه في كتابه مثالب الوزيرين •

(۷۱) ش : الذكي

(۷۲) ش : جرى

#### المقابسة الخامسة والخمسون

مثل أبو سليمان فقيل له : لم وجد فينا شيء لا يبرز الا بالروية والفكر والتصفّح والقياس ، وشيء بالخاطر والبديهة والالهام والوحي والفلتة (۱) ، حتى كأنه كان حاضرا بنفسه ، مرتصدا لبروزه ؟ فقال : البديهة (۱) تحكي الجزء الالاهي بالانبجاس ، وتزيد على ما يروض (۱) عليه بالقياس ، وتسبق الطالب المتوقع (۱) ، والروية تحكي الجزء البشري ، وهناك الفكر والتتبع ، والاستمداد والتوقع ، فمن اجل انقسام الانسان بين شيء ينبعث به مشتاقا الى مطلوبه ، وبين شيء يبعثه شائقا الى مطلوبه ، ما وجب ان يكون له روية هي (۱) به ، وبديهة هي اليه ، وكان يقول : ما وجب ان يكون له روية هي الانسان "الواحد ، اي (۱۱ أ) لا يوجد الانسان غاية في البديهة ، غاية في الروية ، لان احدى القوتين ، اذا استعملت (۱۷) ، قمعت الاخرى ، وحاجزتها عن بلوغ الغاية القصوى ، المتعملت (۱۷) ، قمعت الاخرى ، وحاجزتها عن بلوغ الغاية القصوى ، البديهة ابعد من معاني الكون والفساد ، واغنى عن ضروب الاستدلال والاستشهاد ، والروية الصق بكمال الجوهر ، واشد تصفية للطينة من الكدر ،

ثم قال : والروية والبديهة تجريان من الانسان مجرى منامه ويقظته ،

<sup>(</sup>١) ش : الكلفة

<sup>(</sup>٢) ش: لان البديهة

<sup>(</sup>٣) ش : وتزيد على ما يعوض عليه القياس

<sup>(</sup>٤) ش : والمتوقع

<sup>(</sup>٥) ش : وهي

<sup>(</sup>٦) ش : بالانسان

<sup>(</sup>٧) ش : اشتغلت

وحلمه وانتباهه ، وغيبته وشهوده (<sup>۸)</sup> ، وانبساطه وانقباضه ، فلا بد من هاتين الحالتين ، ومتى <sup>(۱)</sup> الحياة ، والشمرة الحلوب من <sup>(۱)</sup> الحياة ، والشمرة الحلوة من السعي ،

وقال (۱۱) : ليس حكمهما في اللسان اظهر من حكمهما في القلب ، لان (۱۳) للقلب بديهة بالسانح ، وروية (۱۳) بالاستقراء ، واحداهما في حواء (۱۳) الهيولى ، والاخرى في حواء (۱۳) الهيولى ، ولا كان الانسان متقوما بهما ، كانت نسبته فيما يفزع (۱۵) اليه ، على حد حصته فيما تأصل (۱٦) عليه ،

ثم قال : على ان للانسان حالات بحسب المواد الحاضرة ، والاسباب المؤثرة والقابلة ، تعتدل بديهته ورويته فيهما ، أو تسبق احداهما(۱۷) ، ثم لا(۱۸) يستمر ذلك الاستمرار ، ولا يدوم ذلك السبق ، وهما قوتان الاهيتان ، الا ان احداهما متصلة به(۱۹) ، والاخرى واصلة اليه ، وليس كل متصل به ينفصل بسهولة ، ولا كل واصل يصل (۲۰) اليه بسرعة ،

(A) ش : شهوته

(٩) ش : ومن

(۱۰) ش : في

(۱۱) ش : فقال

(۱۲) ش : فأن للقلب • ل : لأن القلب

(١٣) كذا في ش ٠ وفي ل : والروية

(١٤) ش : حيز · وفي المعجم الوسيط : « الحواء : المكان الذي يحوي الشيء · وبيوت الناس من الوبر مجتمعة على ماء · وجمعها : احويه »

(١٥) ش : يفرغ

(١٦) ش : تأهل

(۱۷) ش : او یسبق احامها

(۱۸) ساقطة من ش

(١٩) ساقطة من ش

(۲۰) ساقطة من

قال له في هذا الموضع أبو ذكريا الصيمرى : الكمال عزيز ؟ قال : او تدرى لم ؟ قال : افدنا ، ابقاك الله ، على عادتك ، ولا تبد منا تقصياً لمطالبتك (٢١) . قال : لأن الكون والفساد لا واسطة (٢٢) لهما ، فالمقوم بهما لا كمال له ، لان الكمال (٦١ ب) في الوسط لا في الطرف ، ولكن ليس الرقى كالهوي ، ولا الهبوط كالصعود ، ولا ما يزان به مثل ما يشان به ، ولا ما يهذب به مثل ما يعذب عليه (٢٣) . انك اعلى جَدَد ان كان لك منه مدد(٢٤) . واندفع في هذا وشبهه ، حتى فرق بيننا وبينه المساء ، فافترقنا(٢٠) وكل واحد منا يتوقد مستزيدا ، ويحن الى تمام ما سمع لاهفا(٢٥) . فسقى الله تلك(٢٦) الساعات ، التي كانت تتضمن هذه(٢٧) الراخات . انظر الى بقاياها المرسومة بالخط ، المدونة بالقلم ، المحكية باللفظ ، والله أن مساريها(٢٨) في النفس والعقل والروح كانت تنسي كل حال مشهودة ، وتعلى (٢٩) عن كل غاية محدودة ، ومذ ضرب الزمان بالاسداد ، دون هذه الرياض والانوار ، كبا كل زند ، وخاب كل امل ، وخبت كل جمرة (٣٠٠) ، حتى انا(٣١) لو اعدنا النظر في هذا القدر المذكور دارسين ، لخرجنا منه عارين ، وانقلبنا عنه (٣٢) خاسئين . فالى الله الشكوى ، فهو الممن .

(٢٢) ش: بواسطة

(٢٣) ش : ولا ما نعذب به مثل ما نعذب عليه

(٢٤) شي : لو كان لي منك مدد ٠

(٢٥) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(۲٦) ش: تيك (۲۷) ش: بهذه

(۲۸) ش: مشاربها (۲۹) ش: وتسلي

(٣٠) بعدها زيادة في ش : وكلِّ كل حد ٠

(٣١) ساقطة من ش

(٣٢) ش : من

 <sup>(</sup>٢١) ش : ولا تندمنا نقصنا بمطالبنك · وفي متن ل : نقصنا ·
 وفي الحاشية : نقصياً

## المقابسة السادسة والغمسون

قلت لابي سليمان: احب ان اسمع كلاما في مراتب الاضافة ، التي هي مستولية في كل (۱) حالاتنا ، في مثل قولي : هذا لي (۲) ، وهذا بي (۳) ، وهذا مني وعني وفي وعلي والي ولدي وعندي ، وما ضارع ذلك ، فقال : اما تعلم ان الاضافة ، في مثل هذه المواضع كلها ، الى الجزء الالاهي ، لان الانسان محدود بانه حي ناطق مائت ، فالحي في احد الطرفين في التكون (٤) ، والمائت في الطرف الاخر بالدثور ، وبالحال (٥) المفروضة بين الطرفين يكون (٢) انسانا ، وهذا الاسم هو له بالحقيقة ما دام في هذا الجلباب (٧) ، اعني الطبائع والعناصر (٦٢ أ) والشمائل ، وبه يكمل هذا النوع من الكمال ، فاذا اضاف هذا الانسان شيئا الى نفسه ، فانسا يضيفه الى الاله الذي يستحق (٨) الاضافة كلها بالاطلاق ، لان مراتب الاضافة مختلفة ، من بين (٩) الحائط ، وماء النهر ، وسرج الدابة ، الى يد الانسان ، الى فعل (١٠) زيد ، الى مال عمرو ، الى كواكب الفلك ، يد الانسان ، الى فعل (١٠) كل هذا الى شيء واحد ، ولكن الصوادر

<sup>(</sup>١) ش : جمل

<sup>(</sup>٢) ش: هذا وهذا لي

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش · وفي ل : أبي

<sup>(</sup>٤) ش : السكون

<sup>(</sup>٥) ش : والحال

<sup>(</sup>٦) ش : تكون

<sup>(</sup>V) ش: ما دام في الكليات

<sup>(</sup>٨) ش: الآلة التي تستحق

<sup>(</sup>٩) ش : من مرتبتين

<sup>(</sup>۱۰) ش : فضل

<sup>(</sup>۱۱) ش : فمجاز . ومعنی یحار : یرجع

عنه متباينة ، والقوابل منه مختلفة ، وكيف كان ذاك ، فقد بان ووضح ان اضائة الانسان انما هي الى شيء مستحق للاضافة ، وليست على باب التحريف والاضاعة (١٢) ،

ثم قال : على ان مبدأ المضيف الى المضاف اليه هو مبدأ المضيف ، ومبدأ المضيف هو مبدأ الاضافة (١٣٠) • الا تعجب ان الحال في هذا المعقول دائرة متى فرضت شيئا فيها كان مفروضك على ذاله (١٤٠) ، لانك تجد مطلوبك من أي ناحية التمسته ، وتلقى مجبوبك من أي جهة اتيته • قال : وهذا لان الكل هو ، وهو الكل (٥١٠) •

<sup>(</sup>١٢) ش : والإضافة

<sup>(</sup>١٣) ثم قال : ان مبدأ المضيف الى المضاف اليه للمضاف هو مبدأ المضاف اليه للمضاف ومبدأ المضاف الى المضاف اليه هو مبدأ المضيف ومبدأ المضيف هو مبدأ الاضافة ٠

<sup>(</sup>١٤) ش : ذلك

 <sup>(</sup>١٥) ش : وهو الكل والكم •

#### المقابسة السابعة والخمسون

قال أبو العباس البخاري لابي سليمان ، وقد جرى كلام في الحظوظ والارزاق ، لعل الذي عني بي في العلم والادب والحكمة (١) والتبين والاستنباط ، هو الذي البه هذا الامر دون غيره من الامور ، فلما تولاني بما هو البه ابلغ (٢) بي وبلتغني (٣) ، فاما ما عدا هذا من الحظ والرزق والكفاية فلعله الى غيره ، فلذلك ما تركت مهملا في شيء وتوليت مكفيا (١) في اخر ، ولو عني بي (٥) صاحب المال لبلغت غاية الكمال ولكنت (٦) اغنى عن ملاحاة الرجل وعن اعادة القبل والقال ؟

فقال: ليس كذلك (٢) ، بل المعنى بهما واحد ، وانما يختلف (٦٢ ب) هذا الحكم (٨) ، ويشكل القضاء عليه في عالم الحس ، وعرصة الزخرف ، وارجاء الماء والطين ، والدليل على ذلك ان الحائك لا يزرع القطن ، والخياط لا ينسج الثوب ، والحب ز لا يذبح الشاة ، والعطار لا يدبغ الجلد ، والزمار (٩) لا يضرب بالعود ، ولو امكن ذلك لفعل كل واحد جميع ذلك ، فكان الانسان يكمل بوفائه بكل شيء ، واتمامه لكل شيء ، وبالواجب خالف حكم الحس حكم العقل ، حتى صار (١٠) في المعقول كل

<sup>(</sup>١) ش : لعل الذي عني لي في ان العالم والادبه في الحكمة

<sup>(</sup>٢) ش : بلغ

<sup>، (</sup>٣) ش : ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : ملقناً

<sup>(</sup>٥) ش : في

<sup>(</sup>٦) ش : کنت

<sup>(</sup>V) ش : لذلك

<sup>(</sup>٨) ش : وانما تختلف هذه الحكمة

<sup>(</sup>٩) ش : الزفان

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ش

مختلف متفقا ، وكل كثير واحداً ، وكل بعيد قريبا ، وكل متعذر سهلا ، وكل عصبي سمحا ، وكل مظنون متيقنا ، وذلك لان الوحدة العقلية [ في الكثرة الحسية ](١١) مدمجة ، ولو استوى الطرفان ، لسقط البحث ، وزال المراء ، وكان لا يشتاق الغريب الى وطنه ، ولا يحن الجوهر (١٢) الى معدنه ، ثم انشد في هذا الموضع بيتا ، ولا أدري من قائله ، وهو :

حن انحريب الى اوطانه طربا ان الغريب الى الاوطان حنان قال : فعلى هذا متوليك (١٣) في العلم حتى منحك ما تراه ، هو متوليك (١٣) في الرزق حتى زوى عنك ما تتمناه ، لابائك قبول الكمال في الحاشيتين ، لا لانقطاع الجود عنك في الوجهين ، وهذا الاباء ليس لك فيه ذنب ، وذلك الفيض ليس فيه عجز ، ولكن هذا (١٤) هو ، وانا استحسن بيتا ، يأتي على اصل هذا الباب وفرعه ، لقائله ولله دره ، وهو :

فان تصبرا فالصبر خير مغبة وان تجزعا فالأمر ما تريان ثم قل : على انه وان كان قد شرفك بما منحك من الحكمة ، فقد نظر لك فيما قلل حظك منه ، وكفاك مؤونة سياسته ، ومؤونة الاسف عليه (١٣ أ) اذا اضمحل (١٥٠) ، وصرت اربح الساعين ، واغبط المجدودين (١٦٠) بما تعلم به انك مفضل فيه على كثير من بني جنسك ولداتك (١١٠) الناشئين معك والضاربين بسهمك ، فلا تكثر الاسى على شيء هو الظل الزائل ، معك والحكم الباطل ، وعليك في حياتك بما يكملك من الحكمة (١١٥) ، ويجملك من الادب ويفضلك من البيان ، وينبلك (١٥٠) من الخلق ، ود ع ما سوى ذلك فانه خلل ،

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ش وبعدها زيادة في ش : في الوعدة العقلية

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش (۱۳) ش: موليك

<sup>(</sup>١٤) ش : هكذا (١٥) ش : أنا انصحك

<sup>(</sup>١٦) ش : المحذورين (١٧) ش : لذاتك

<sup>(</sup>۱۸) ش : في الحلة (۱۹) ش : وينيل

#### المقابسة الثامنة والخمسون

سمعت أبا سليمان يقول: نحن نساق بالطبيعة الى الموت ، ونساق بالعقل الى الحياة ، لان الذي هو بالطبيعة قد احاطت به الضرورة ، [ والذي بالعقل قد اطاف به الاختيار ، ولهذا الفرق ](١) الذي استبان ، وجب ان نستسلم لاحدهما ، ونتحز م الاخر(٢) ، ولا يصبح الاستسلام الا بطب النفس فيما لا حيلة في دفعه ، ولا يتم التحز م الا بايثار الجد فيما لا ينال الا به ، والضروري لا يسعى اليه ، لانه واصل اليك(٤) ، والاختياري لا يكسل عنه ، لانه غير حاصل لديك ، فانظر اين تضع والاختياري لا يكسل عنه ، لانه غير حاصل لديك ، فانظر اين تضع توكلك فيما ليس اليك ، ومن اين تطلب ثمرة اجتهادك فيما هو متعلق بك ، شم قال : نحن نقضي ما علينا ، ونجتهد بما لدينا ، ويجري الدهر بما شمنا أو ابنا ،

وقال أيضا في هذا الفصل ، على تقطع علائق الحديث ومجاذبة بعض الحاضرين ، الانسان مسجون بالضرورة والاختيار ، ومع<sup>(٥)</sup> ذاك فمعاده الى غايته التي هو متوجه اليها من جهة اختياره ، ومتوجه نحوها من جهة اضطراره ، وهذه كالحيرة لا<sup>(١)</sup> سبيل الى محوها<sup>(٧)</sup> واستبائة كنهها ، وبحق ما عرض لان الصورة عنونت الاختيار ، والهيولى رسمت الاضطرار ، والذي يكون بهما يصر ف<sup>(٨)</sup> على جديلتهما ووتيرتهما ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : ويتحرّ م للآخرة

<sup>(</sup>٣) ش : التحرم

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : وعلى ذلك

<sup>(</sup>T) m : eV

<sup>(</sup>V) ش : محرها

<sup>(</sup>٨) ش : يضرب

وانما كان الاختيار منسوبا الى الصورة بحق الشرف • وانما كان الاضطرار منسوبا الى الهيولى بحق (٩) المخسة • والانسان كالاتاء لهما ، ولا لتباسهما به (١٠٠ عرض (٦٣ ب) هذا الصراخ والعويل ، واحتيج فيه الى القال والقيل • والله المستعان ، في كل ما عز وهان • فليكن هذا مقنعا ، ان لم يكن شافيا •

 <sup>(</sup>۹) ش : بحسب
 (۱۰) ش : والتباسه بهما والتباسهما به ما عرض

## القابسة التاسعة والغمسون

سمعت عسى بن علي بن عسى يقول: لما كان الحس يجد (١) بالنفس الغضبية ، حتى يُرى (١) صاحبه يفدي (١) محسوسه (٤) بالحياة ، كرجل يتعرض بالسيف (٥) والحرب والمقام الصعب ، ليفشو ذكره ، ويطير صيته ، ويعلو شأنه ، وليشار اليه بالاصابع ، ويتحدث بحديثه في المجامع ، لم ينكر للعقل ان يشرف (١) بالحق ويستنير بالخير ، ويلتذ بالصدق ، ويتملّى بالصسواب ، وتشملى به النفس عند (١) حقائق الموجودات وتشرف به على عواقب المطلوبات والمقصودات ، حتى تجد صاحبه يفدي (١) معقوله بهذه (١) الحياة المموهة الباطلة ، لينال بها (١٠) حياة تامة كاملة دائمة خالدة ، لا الم (١١) فيها ولا تبعة ولا كد (١١) ولا مشقة ، بل جيدة (١١) الاهية ، ونهاية عقلية ، وهيئة وجد يتة ، وحال ليس عليها بيان موصوف ، بلفظ منثور أو مرصوف (١٤) .

- (١) ش : يحتد
- (٢) ش : ترى
- (٣) ش : تعدی
- (٤) ش : محسوسة
  - (٥) ش : للسيف
  - (٦) ش : يشرق
- (V) ش : وتستملي النفس عنه
  - (٨) ش : تعديي
    - (٩) ش : هذه
  - (۱۰) ش : ساقطة من ش
    - (۱۱) ش : اثم
    - (۱۲) ش : کدر
    - (۱۳) ش: هی حدة
  - (١٤) ش : مستور وموصوف

وتكلم بهذا ، عند حديث رواد في الوقت بعض الحاضرين .

زعم : انه رأى رجلا قد ضربه سلطان (۱۵) بالسياط لجناية (۱۵) وانه كان يطاف به وهو عريان على جمل بين الاشهاد ، فبلغ مكانا وقف فيه الجمل العارض ، فدنا منه صبي وسار ق (۱۷) بشي ، فقام المفروب هذا على ظهر الجمل قائما ، وبسط كفه (۱۸) على حائط كان الى جابه ، هذا على ظهر الجمل قائما ، وبسط كفه (۱۸) على حائط كان الى جابه ، ثم سمر ها بيده الاخرى بخنجره (۱۹) ، وبقي معلقا ، وعبر الجمل (۲۰) فعجب [ الناس ] (۱۲) من نفسه ومرارته ، ومن الامر الذي هجم به على فعجب [ الناس ] (۱۲) من نفسه ومرارته ، ومن الامر الذي هجم به على الله ، وزينه عنده ، قافادنا بعقب هذا الحديث هذه الفائدة ، ومدارها : ان (۲۲) صاحب العقل الذي قد لحظ به (۱۶۶ أ) الرتبة الكبرى ، واشرف به على الغاية القصوى ، واستهان من اجله بالحياة الدنيا ، اجدر ان يفرج (۲۳) من علائقه ووثائقه التي قد دارتبطته واورطته ، وانه املأ بغرج (۲۳) ، وهو به اليق ، وعليه اقدر ، وفيه اعذر ، وان الصواب موكل به ، وناصر له ، بقدر ما كان الخطأ موكلا بالاول ، وواضعا منه ،

(١٥) ش: السلطات

(١٦) ش : بالجناية

(۱۷) ش: شاوره

(۱۸) ش : یده

(۱۹) ش : بخنجر (۱۹) ش : بخنجر

(٢٠) بعدها زيادة في ش : وهو كذلك

(٢١) الزيادة من ش

(۲۲) ش : على ان

(٢٣) ش : يفزع

(٢٤) ش : اهلا لذلك

### القابسة الستون

قال أبو سليمان ، وقد جرى كلام في النظم والنثر : النظم ادل على الطبيعة ، لان النظم من حير التركيب ، والنثر ادل على العقل ، لان النشر من حيز البساطة ، وانما تقبلنا المنظوم ، باكثر مما<sup>(۱)</sup> تقبلنا المنثود ، النثر من حيز البساطة ، وانما تقبلنا المنظوم ، باكثر مما<sup>(۱)</sup> تقبلنا المنثود ، ولا بالطبيعة (۱ اكثر منا بالعقل ، والوزن معشوق الطبيعة (۱ والحس ، ولذلك يغتفر (۱ له ما يعرض من (۱ الاستكراه (۱ في اللفظ ، والعقل يطلب المعنى ، فلذلك لا خطر (۱ للفظ عنده ، وان كان منتشرو آقا ، معشوقا ، والدليل على ان المعنى مطلوب النفس ، دون اللفظ الموشيح بالوزن المحمول على الضرورة ، ان المعنى متى صودف (۱ بالسانح والخاطر وتوفي الحكم ، لم يبل بما يفوته (۱ من اللفظ الذي هو كاللباس والمعرض والاناء والظرف ، لكن العقل مع هذا قد يتخير لفظا بعد لفظ ، ويعشق صورة دون صورة ، ويأس بوزن دون وزن ، ولهذا يشقق (۱ ا الكلام بين ضروب النشر ولمصناف النظم ، وليس هذا للطبيعة ، بل الذي يستند اليها من الكلام (۱ ا ما كان حلوا في السمع ، خفيفا على القلب ، بينه وبين

<sup>(</sup>١) كذا في ش · وفي ل : ما

<sup>(</sup>٢) ش : للطبيعة

<sup>(</sup>٣) ش : والطبيعة

<sup>(</sup>٤) ش : يفتقر

<sup>(</sup>٥) ش : ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : استكراه

<sup>(</sup>V) ش : حظ

<sup>(</sup>٨) ش : صورت

<sup>(</sup>٩) ش : يقويه

<sup>(</sup>۱۰) ش : ساقطة من ش

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ش

الحق صلة ، وبين الصواب وبينه اصرة ، وحكمها مخطوط (۱۳) باملاء النفس ، كما ان قبول النفس راجع الى تصويب العقل .

ثم قال : ومع هذا ففي النشر ظل من (١٣) النظم [ ولولا ذلك ما خف ولا حلا<sup>(١٤)</sup> ولا طاب ولا تحلا • وفي النظم ظل من النشر ]<sup>(١٥)</sup> ، ولولا ذلك ما تمييزت اشكاله ، (٦٤ ب) ولا عذبت موارده ومصادره ، ولا اختلفت بحوره (١٦) وطرائقه ، ولا انتلفت وصائله وعلائقه •

وقال كلاما اكثر من هذا ، قد اخرته (۱۲) لرسالة مفردة (۱۰) في الكلام على الكلام ، يمر (۱۴) هذا بتمامه فيها مع سائر ما يكون شكلا (۲۰) لها ، بشرح تام ، وعناية بالغة ، ان ساق الله النية (۲۱) الى غيتها ، ورفع هذا الفساد الذي قد منع من كل ما تهم النفس به من الخير ، وصد عن كل ما يكون سببا للسعادة ، ولا ملجاً الا الى الله في كشف هذه الضراء ، واماطة هذه اللأواء ، فهو أول كل خير ، ومسر كل طالب وناظر (۲۲) ،

<sup>(</sup>۱۲) ش : مخلوط

<sup>(</sup>۱۳) ش : ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) الزيادة الى هنا من ش ٠ وفيها : لانه بدل ولا ٠

 <sup>(</sup>١٥) الزيادة من ظ ، ش · ومن هذه الجملة يبدأ الكلام في مخطوطة الظاهرية

<sup>(</sup>۱٦) ش : يجوزه

<sup>(</sup>١٧) بعدها زيادة في ش : انشاء الله

<sup>(</sup>۱۸) ش : معدودة

<sup>(</sup>١٩) ش : ثمرة ٠ ظ : فمر ً

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢١) ش : إليه

<sup>(</sup>۲۲) ظ : ش : و ناصره

### المقابسة الحادية والستون

قال أبو سليمان ، وانا اقرأ عليه كتاب [ النفس ] (۱) للفيلسوف سنة احدى وسبعين وثلثماثة بمدينة السلام ، ان النفس قابلة للفضائل والرذائل والحيرات والشرور ، والاخلاق انتي يعسر (۲) من وجه تهذيبها (۳) ، ويتأتى ذلك من وجه اخر ، لعلة عجيبة ، وذلك ان بالحيوانية للانسان اخلاقا فهي (۵) لا تستحيل ولا تنغير ، وللناطقة أيضا اخلاق يترقى بها ويكمل ، قما اخذ من الاخلاق في طريق الطهارة والصفاء فهو من قبيل (۱) القوى الناطقة ، وما صعب منها فهو من قبيل القوى الحيوانية (۷) ، وليس يجب على الناظر المتحرز ، المجتهد (۸) المتعزر ، ان يبأس من صلاح ما يمكن اصلاحه لتعذر ما لا يمكن ذاك فيه ،

وقد شفى الكلام في هـذا الباب ابو زيد البلخي في كتابه الذي يسميه (٩) باختيار السيرة • ومن استوعب ذاك بفهمه ، وتزوده لعلمه (١) لحظ من هذا الباب ابعد مرام ، وفاز منه بافوز (١١) السهام • وعلى كل حال فالقصد مؤثر ، والاجتهاد مثمر ، والرابة منصوبة ، والطريق جدد ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ظ ، ش ٠

<sup>(</sup>٢) ش : تعسر

<sup>(</sup>٣) ش : وتهذيبها

<sup>(</sup>٤) ش : ولذلك ، انَّ الحيوانية منه للانسان اخلاقاً

<sup>(</sup>٥) ظ: ش، وهي

<sup>(</sup>٦) ظ : فهو قبيل ٠ ش : فهو في قبيل

<sup>(</sup>V) ظ ، ش : فهو قبيل الحبوانية

<sup>(</sup>A) ظ ، ش : والمجتهد

<sup>(</sup>٩) ش : سماه • ظ : رسمه

<sup>(</sup>۱۰) ش : تذوده بعمله

<sup>(</sup>۱۱) ش : باوفر

والشوق باعث ، والنزاع متصل ، والدعاء (۱۲) عال ، والاجـــابة (۱۳) ممكنـــة .

(۱۹ أ) فما (۱۹ الهدة الله السامع لهذا التكرير (۱۹ والتقرير المخذ (۱۹ الهدة وتقديم العدة المعلك ترتقي بطهارة اخلافك وتهذيب سيرتك واصلاح حركاتك وتمييز نومك من يقظتك الى مغاني (۱۳ عزك ومعدن فوزك احيث لا حاجة ولا مذلة ولا كثرة ولا قلة الحيث تكنفك (۱۹ الفبطة (۱۹ والسرور ويغمرك الرّو ح والحبور عيث لا تحتاج الى ذكر لانه لا يعتريك نسيان ولا تفزع الى طبيب لانه لا يصيك (۱۹ داء ولا تتمنى شيئا لانه لا يفوتك محبوب وذاك محل لو (۲۰ اندفع الخطيب المصقع والعاقل البين دهرا اليصف (۱۳ بهجته وزينته وشرفه وكرامته ورفعته وسناه الم (۲۳ يلم بادني حقائقه الولا باخف ما يتشبث (۲۳ الوهم به وان اعانه بنو جنسه و وقلك النهاية الوابا فوق ابوابه و وكيف لا تكون تملك الغاية نفيسة وتملك النهاية عزيزة وتملك العرصة مأنوسة وتملك العقوة (۲۲) مقدسة ولا شرع عزيزة وتملك العرصة مأنوسة وتملك العقوة (۲۲) مقدسة ولا شرع

<sup>(</sup>١٢) ظ ، ش : والنداء

<sup>(</sup>١٣) ظ ، ش : الاستجابة

<sup>(</sup>١٤) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش . وفي ظ : بعد هذا

<sup>(</sup>١٥) ش : اخذ

<sup>(</sup>١٦) ش : معادن

<sup>(</sup>۱۷) ش : یکتنفك

<sup>(</sup>۱۸) ش : لفطنة

<sup>(</sup>۱۸) ش . تقطبه (۱۸) ظ : یعتریك

<sup>(</sup>۲۰) ش : لولاه

<sup>(</sup>٢١) ش : لتضيف

<sup>(</sup>٢٢) ش : ولم

<sup>(</sup>۲۳) ش : پتشتت

<sup>(</sup>٢٤) العقوة : شجر ، وما حول الدار والمحلة •

الا وهو مشوق اليها ، ولا عقل الا وهو متحسر (٢٠) عليها ، ولا بال الا وهو منوط بها ، ولا لسان الا وهو آثر عنها ، ولا روح الا وهو نازع نحوها ، ولا مفاوضة الا وهي مستزادة (٢٠١ من اجلها ، ولا مثال الا وهو يتعلل (٢٧) به طمعا فيها ، فكل ما دونها وان راق سراب ، وكل سعي دون تحصيلها تباب (٢٨) ، وكل تجارة في غيرها خاسرة ، وكل امنية دونها خائبة ، والله لو ان احدنا حاول وصلة بينه وبين احد الشر (٢٩) ، لشرف يجده عنده (٣٠) ، وعز يناله به ، وراحة يتعجلها منه ، بكل (٢١) عزم وجد ، وبكل كدح وجهد ، مع يقينه بزواله واضمحلاله ، اذا نال وادرك ، لكان (٣٠) غير ملوم في سعيه ، ولا معذول على (٣٣) غدوه ورواحه ، ولا مهجن (٣١) الرأي في ملتمسه ، (٦٥ ب) فكيف اذا قصر همته على طلب الزلفة في دار الخلود ، ونزع الى مواصلة من به وجد كل واجد (٣٥) وموجود (٣١) .

(٢٥) ش : مستحثه

(٢٦) ش: مستراحة

(٢٧) ش : يتعلق

(۲۸) ش : فكل ما دونها شراب شعى من دون تحصيلها بباب

(٢٩) ساقطة من ش

(۳۰) ش : یشرف یحده عنه

(٣١) ش : كل

(۳۲) ش : کان

(٣٣) ظ : في ٠ ش : عن

(٣٤) ش : يهجن

(٣٥) ساقطة من ش

(٣٦) بعدها زيادة في ظ ، ش : والسلام

### المقابسة الثانية والستون

هذه مقابسة اثارها قولنا لأبي سليمان: ما احسن كلمات بطليموس (۱) في الثمرة (۲) و فانها كالشذور المنتخبة ، والدرر الثمينة ، والاعلاق النفيسة و ولقد شرحها (۳) ناس افادوا فيها ، وافادوا منها و وما احوجنا الى اخواتهن (۱) في الفلسفة الالهية والطبيعية ، فانها توعى وتحفظ ، وتروى وتروى وتروى وتلقط (۱) وتصير كالجوهرة (۱) التي تصلح للذخر (۷) والاشجار التي تشمر في كل ابان ، والمراثي التي يبصر فيها كل انسان (۱) و فقال : فخذوا ، اذن (۹) ، من ذلك ما يسمح به الوقت ، ويجود به واهب العقل و فان (۱) فسح الزمان كر عليه بالتنقيح والاصلاح ، وبما يكون (۱۱) كالشرح

(١) ظ : بطلميوس

(٢) كتاب يحتوي على مئة جملة ، ومن هنا عنوانه في اليونانية ، كان المائة جملة التي يحويها ثمرة تجربة المؤلف في احكام النجوم ، وهذا الكتاب منسوب الى بطلميوس زورا لانه يحتوي على بعض أقوال تخالف ما اوضحه بطلميوس في المجسطي والمقالات الاربع ، وربما نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية قبل انتهاء القرن الثاني الهجري ، راجع ما كتب كرلونلينو ، علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ، روما كراونلينو ، علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ، روما ، ١٩١٠ ص ١٩١٠ م

(٣) ش : شرفها

(٤) ش: اخراجهن

(°) ش : تروی وتلفظ · ظ : تروی وتلقط · و کلمة تروی ساقطة من ظ ، ش

(٦) ظ ، ش : كالجواهر

(٧) ش : للذاخر

(٨) والمواى التي خير فيها كل انسان

(٩) ظ: أيضاً

(۱۰) ش : بان

(١١) ش : وما يكون له • ظ : او بما يكون له

والايضاح . قال(١٢):

- أ الطبيعة عش الكون والفساد والكون والفساد ركنا البقاء الكاذب ، والبلى الصادق(١٣) •
- ب ــ النفس معدن الفكرة (١٤) والوهم ، وهما بابان للتمييز (١٥) والعلم ، ومحركا سواكن الذهن والفهم (١٦) .
- ج ــ العقل نهاية الشرف والكمال ، وبه (۱۷) يكون نيل السعادة الكبرى من العلة الاولى •
- د الطبيعة كذوب لا تصدقك الا باكراه النفس ، والنفس صدوق لا تكذبك الا باكراه الطبيعة .
- هـ ــ العقل (۱۸) رقيب يحفظ ، وشاهد يؤدي ، وثقة يؤمن ، فمن استشاره منتصحا نصح (۱۹) ، ومن اضرب عنه مغترا (۲۰) طاح وبلح .
- و بين اصابة الحق وبين الثبات (٢١) معه فرق يفيت ، [ ٦٦ أ ] أو يفيد ، فنظر امرؤ لنفسه .

(١٢) ظ: ش: ثم قال

(١٣) العبارات جميعاً مرقمة بالحروف في مخطوطة ليدن التي
 اعتمدناها • وهي غير مرقمة في مخطوطة الظاهرية وفي طبعة الشيرازي •

(١٤) ش ، ظ : الفكر

(١٥) ظ: بابا التمييز

(١٦) ش : وهما بابا التمييز والذهن وللفهم

(۱۷) ش : به

(١٨) ش : ظ : والعقل

(١٩) ساقطة من ش

(۲۰) ش : مغیراً

(٢١) ش : من اصابعه وبين العماد

- ز \_ لك عدمان بهما تكون وتفسد (۲۲) ، ولك وجود واحد به تشقى وتسعد(۲۳) .
- ح اعرف حقائق الامور بالتشابة ، فان الحق واحد ، ولا تستفزنك (۲۰) الاسماء وان اختلفت ، فتقول : مات غير نام ، وبلي غير في (۲۰) ، وبطل غير ذهب ، وعدم غير تحول ، وفقد غير غاب ، فان السرور هو الفرح ، والغم هو الهم ، والمعرفة هي العلم ، والقول هو الكلام ، والبيان هو الايضاح ، ولكن بدرجة ودرجة ، وهيئة وهيئة ، ومكان ورمان ، وزمان ، ومعرض ومعرض .
- ي ـ سلكوك (٢٦) في هذا العالم في اغشية متكانفة ، بين اهوال مختلفة ، على طرق مخوفة (٢٧) ، فاشكل عليك بلدك الذي انت منه ، فانست (٢٨) في الغربة ببلد لست من اهله ، واخذت بعادة كنت غنياً عنها لو عرفت مرماك منها (٢٩) ، فاذ (٣) نبهت فخذ في اصلاح ما

(۲۲) ظ: لك عدمان كل ما يكون ويفسد • ش: ذلك عدمان بهما يكون ويفسد ذلك وجود واحد به يبقى ويسعد •

(٣٣) سقطت من مخطوطة ليدن فقرة كاملة تلي هذه الفقرة وهي في ظ: [ انما ذخل الخلل الى الانسان من ناحية اغترابه في عالمه هذا حتى نسي بطبيعته ما كان يتزود بنفسه من عالمه ذاك · ] والعبارة موجودة بكاملها في طبعة الشيرازي · وفيها اعتدائه مكان اغترابه ·

(٢٤) ش : تستفزك

(٢٥) ش ، ظ ، : وفني غير بلي

(٢٦) ش : شلكوك · وكتب ناسخ ل في المتن سلكوك · وكتب في الهامش سلوكك

(۲۷) ش: محفوفة

(۲۸) ش : انتسبت

(۲۹) ش : فيها

(۳۰) ظ ، ش : فاذا

يرحلك الى مقرك ، حتى تستريح من هذا القلق الدائم ، ومن هذا الهول (٣١) القائم ، وجد بذاتك (٣٢) ، ولا تبخل بما لا بال به ، فيفوتك ما لا بد منه (٣٣) .

یا ۔ اعرف ترکیبات ، ثم اطلب به بسیطات ، فان لکل مرکب بسیط الیه ینتهی ه

یب - لست طیناً ، وانما<sup>(۴۱)</sup> انت طیني ، فانتف مما انت به منقوص ، وانتسب الی ما انت به موفور .

يج - شقاؤك (٣٥) في انفعالك في الاول والثاني ، فان (٣٦) عجزت عن ارتجاع ما فاتك ، فلا تعجز عن حفظ ما معك ، فلا تنفعل (٣٧) الان جهدك ، فبذلك تتصل بالاجرام التي لا تنفعل (٢٨) .

يد \_ الأمكان وجهان (٣٩) : وجه اليك ، ووجه (٤٠) وراءك ، فتوجه المامك ، وتغافل عما وراءك ، فان الذي وراك في حكم ما ليس لك ، ومتى التفت اليه فاتك ، ومتى [ ٢٦ب ] رجعت الى الاخهر فاتك ، ومتى [ ٢٦ب ] رجعت الى الاخهر فاتك ،

(٣١) كذا في ظ ، ش · وفي ل : القول

(٣٢) ظ : فجد بذاتك يجد عليك بذاتك ٠ ش : وخذ بذاتك فخذ عليك بذاتك

(٣٣) ش ، ظ ، : ما لابد لك منه

(٤٤) ظ : انما

(٣٥) ش : شفاؤك

(٣٦) ش : وان

(٣٧) ش : ولا ينفعك

(٣٨) ش : لا ينفعك

(٣٩) ش : وجد فان

(٤٠) ش : وترحه

(٤١) ش : فيه

يه \_ الناموس الحق يعترف له(٢٠) باكثر مما يعرف به ٠

يو \_ انت مجموع معادن ، ان سبكت خلصت (۴<sup>۱)</sup> ، وان تركت فسدت ·

يز \_ الصورة (٤٤) غنية عن الانفعال ، والهيولى محتاجة الى الصورة ، فانفعالها على قدر حاجتها .

يج \_ الصورة تُوْيَّهُ ((٤٤) ، والهيولى تجيب(٤٦) .

يط \_ العلة الاولى معان (٤٠) للنفس ، اذا كانت خالصة ، ولها انيها (٤٨) عزوة (٤٩) ، وهي اوثق من جميع الوثائق والاواصر •

ك \_ حد الانسان : حي ، ناطق ، ميت (٥٠) ، فمن ابرز هـــذا الحـــد [ بالفعل ] (١٥) ، كما حواه بالقوة ، لم يرتق عن ان يكون انسانا ، كيف تقلبت حاله ، ومن تطاول الى احراز ما هو به ناطق ، على تهاون بما هو به حي مائت ، علا عما (٢٥) هو به انسان ، وصار جرما علويا ، وجوهرا نقيا ، ولا مثال كه عندنا الا المشتري ، وما هو على (٥٠) شكله ،

(٤٢) ساقطة من ش

(٤٣) ش : انسبكت حصلت

(٤٤) ش : الصور

(٤٥) ظ: توجه ٠ ش: نوبه ٠ وفي المعجم الوسيط: أيتُه به:
 صاح به وناداه ٠

(٤٦) ش : بحسب

(٤٧) ش : معادن

(٤٨) ظ ، ش : إليه

(٤٩) في مخطوطة ليدن عروة بالراء المهملة · وقد اثبت الكلمة كما رسمت في ظ ، ش

(٥٠) ظ ، ش : مائت

(٥١) الزيادة من ظ ، ش

(٥٢) ظ : على ما

(٥٣) ظ ، ش : في

كا \_ الهيولى في عالم الكون والفساد اقوى ، لانها في محل عزها ، والصورة في عالم الحق اتم (٤٠٤ ، لانها في معدن كمالها .

كب ــ الفلسفة حنب الحكمة ، ولا يصح حب الحكمة الا بالجمع بين العلم بالحق ، والعمل بالحق .

كح \_ لا قرابة بين الحكمة والطبيعة فيما يؤثره الانسان •

كد \_ اذا غلبت الصورة على الهبولى بطل حكم الهيولى •

كه \_ العلم ثمرة العقل ، والعقل ســــــلم ّ الى الله تعالى به <sup>(٥٥)</sup> العخــــير كله <sup>(٦٥)</sup> .

كو \_ الانسان موزون بكفتي النفس (٥٧٠) والطبيعة ، والرجحان بعد هذا بالسيرة المقتناة ، وكذلك النقصان .

كر \_ الطبيعة بالرياضة خادم للعقل<sup>(٨٥)</sup> ، وبالوضع منشأ ٌ لذي العقل •

كح \_ النفس عقـــل بالاستنارة (٩٥) ، والعقـــل نفس بعد الفكر (٦٠) ، والطبيعة [ ٦٧ أ ] مميزة بالنظر الاول (٦١) ، محرفة بالنظر الثاني ٠

كط ــ الصورة لا تبلي ، والهيولي لا تبيد(٦٣) ، لكنهما(٦٣) ابدا في الاحالة

(٥٤) ساقطة من ش

(٥٥) كذا وردت الكلمة في ل ، ظ · وفي ش وهامش ل : بدء

(٥٦) ش : كدورة

(٥٧) ش : العقل

(٥٨) ش : العقل

(٥٩) ظ ، ش : بعد الاستنارة

(٦٠) ش : الفكرة

(٦١) ش : بالنظر في الاول

(٦٢) ش: لا تبلى الهيولى ولا تبيد

(٦٣) ظ ، ش : لكنها

والاستحالة ، والتاثير والقبول ، والمتقوم بهما هو المنكفي(٦٤) بينهما .

ل – لا فتور للنفس ، ولا كدر في العقل ، ولا حقيقة في شيء من العلة الاولى ، لان كل شيء ، بما هو به ما هو ، محطوط عن البارى(٦٥) ، وبما هو منشبه به مرفوع الى الباري جل وعلا(٦٦) .

لا \_ لا يوجد(٦٧) الاعتدال في علم الكون والفساد لانه واسطة(٦٨) .

لب ـ شرف الانسان في براءته من الهوى (٦٩) ، والهوى شوب (٧٠) الانسان من تركيبه ، وهو انفعال خسيس .

لج – قبول الحق انفعال أيضا ، ولكن في غاية الوجوب ، وفي(٧١) ذروة الشرف ، وفي نظام ما ينبغي ٠

لد \_ العلم شرح العقل بالتفصيل ، والعمل شرح العلم بالتحصيل .

له – العمل عملان : عمل القلب لا تملك الا احد طرفيه ، وعمل المباشرة انت مالك له ، فمتى حسن ايثارك للحق صنع لك في الذي لا تملك ، لوفائك بحق ما تملك .

لو – الهيولى عاشقة للصورة ، مع المنافاة بينهما ، لانها بها تكمل ، والصورة قالية للهيولى لانها بها تخس (٧٢) ، الا ان يكون المقوم منهما (٧٣)

(٦٤) ظ: المكتفى • ش: المكفى

(٦٥) ش : لان كُل شيء بما هُو به مخلوط بحكمة الباري

(٦٦) ساقطة من ظ ، ش

(٦٧) ش : لانه حد

(٦٨) ظ: ش: لانه لا واسطة

(٦٩) ش: تراثه في الهوا

(٧٠) ش : والهوا شرف

(۷۱) ظ : وهي

(٧٢) ش : والصورة قابلة للهيولي لانها بها تحسن

(٧٢) ش : منها

وافر النصيب من الصورة(٧٤) .

لز \_ الخذلان ، كل الخذلان ، في الحرص على سـماع الحكمـة مع مخالفتها .

لح ــ الاصرار على (<sup>(۷)</sup> الشر ، مع تمنى الاقلاع منه ، زيادة في الشر ، لط ــ العكوف على الخير ، مع الشك (<sup>(۷۱)</sup> فيه <sup>(۷۷)</sup> ، خســران العاجلة والآجلة ،

م \_ تمنتي الخير في الظاهر ، مع ملابسه الشر في الباطن (٧٨) ، معاندة تقتل (٧٩) .

ما \_ الاهتمام بالخير مبدأه (٠٠٠ [ ٧٧ ب ] والاهتمام بالشر غايته ·

مب ــ المعطى لا يتبع المعطى ولاالعطاء .

قيل له ، في هذا الفصل ، زدنا شرحا : قال : محال ان تكون قوى الاجرام العلوية في الانسان الجزئمي تابعة له في البيود والبطلان •

بح ۔ لا يستجيب شكل المادة لطابع العقل فلذلك يوجد الزيغ في كل معقول ومحسوس •

مد \_ المحل محل نقص بالسوس ، فلا جرم متى وجدت عالما وجدته

<sup>(</sup>٧٤) ش : الاول

<sup>(</sup>٥٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧٦) ظ: الشر

<sup>(</sup>۷۷) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧٨) ش : ملابسة السر والباطن

<sup>(</sup>٧٩) وردت هذه الكلمة في مخطوطة ليدن مهملة الحروف • وفي ظ:

تقتل • في ش : تقبل

<sup>(</sup>۸۰) ش : مبدأ

خفيف المال ، ومتى وجدت موسرا وجدته خفيف العلم (<sup>(۱)</sup> ، فأن ندر شيء فذاك خارج عن القياس ، كالعلم بين الناس .

مه \_ ليس ننا الا الالاهية والبشرية ، فاذاً لا بد من سنن الاهية تصير اسبابا (^^^) وعلائق بين البشرية والالاهية ، يرقى فيها (^^^) العاجز ، ويكمل بها الناقص •

مو \_ انما احوجت الى غيرك لنقصك ، وشوقت الى من هو اشرف منك بنفسك ، فاكمل تغن ، وافن تبق ، واغضض تبصر ، وانس تذكر ، واغرق تنج ، وخاطر تحرس ، واعلم ، في الجملة ، انك داؤك ، ولكن فيك دواؤك ، فاذاً لا تسلط داءك على دوائك (١٩٥) ، ولكن (٩٥) عان (٨٦) داءك بدوائك ،

مذ \_ انك واضح فلا تشكل ، ونيتر فلا تظلم •

مح – للصورة سرار لا يفهم الا بتأييد العقل ، وللهيولى خلابة (٨٧) لا يتخلص منها الا بتشمير (٨٨) النفس .

مط \_ العقل سرح النفس مرعاها فيه ، والنفس قليب الطبيعة مستقاها منه ، والطبيعة صراط الانسان مزلّته عنه (۸۹) .

(٨١) ظ ، ش : البصيرة

(٨٢) ش : فتصير انساناً • وبعدها زيادة في ظ ، ش : وسلاليم

(۸۳) ش : منها

(٨٤) ش : فاذا تسلط داؤك على دوائك

(٥٥) ش : ذلك

(٨٦) ش : غار

(۸۷) ش : خلافة

(۸۸) ش : بتشسر

(٨٩) ش: من له غية

- ن حاكم الطبيعة الى النفس تحكم لك ، وبلغ الى العقل ما تفهمه عن النفس يزدك (١٠٠) .
  - نا \_ اعرف الشر لئلا تقع فيه جاهلا به .
- نب ـ الشر شران : شر ناشيء منك ، فانت قادر على قمعه بمؤاذرة الحير المؤثر عليه ، وشر وارد عليك ، انت محتاج الى دفعه بمعاونة اهل المخير الكارهين (٦٨ أ) له .
- نج \_ الشر عدم ، فمتى لابسته (٩١) عدمت ، والخير وجود ، فمتى لابسته صفوت ونقيت (٩٢) .
- ند \_ من خلط بين الحير والشر (٩٣) ، وقف بين العدم والوجود ، وساء عيشه ، ومن رجح به الشر باد ، ومن فاز بالحير نال السعادة ،
- نه \_ ليس (٩٤) الشر اكثر من عدم الخير ، وليس (٩٤) الخير اكثر من معرفة الحق ، والعمل به .
- نو ـ قد يعرف الشيء منكورا ، وينسى مذكورا ، فاما عرفانه فمن ناحية ظهوره وغلبته ، واما نكرته فمن ناحية حجبه ووسائطه .
- نر ــ الموجود فيه ظل المعقول بدلالة الواجد<sup>(٩٥)</sup> له ، وهذا بين<sup>(٩٦)</sup> لان الوجود حلية<sup>(٩٧)</sup> لغيره<sup>(٩٨)</sup> منه .

(٩٠) كذا في ظ : وفي ل ، ش : يردك

(٩١) ش : لبسته

(٩٢) ش : ظفرت وبقيت

(٩٣) ظ ، ش : من خلط الخبر بالشر

(٩٤) ش : لين

(٩٥) ش : الواجب

(٩٦) كذا في ظ ، وفي ش : يلم • وفي ل : يلم

(٩٧) ش : جلبه

(٩٨) ظ: بغيره

- نح \_ صحح توحيدك بالمعرفة ، وصف معرفتك بنفي ما يحامر سرك .
- تعلى \_ هو الاول والاخر ، والظاهر والباطن ، والشاهد والغائب ، اول

  بلا مبدأ ، واخر بلا نهاية ، [ وظاهر بلا تحصيل ] (٩٩٠) ، وباطن

  بلا نكرة (١٠٠٠ ، وشاهد بلا ملابسة ، وغائب بلا مسافة (١٠٠١) .
- س \_ ایاك اودع سره ، وعلیك اقام بره ، ومنك استعارك ، ولك اعارك ما اعارك لتكونه (۱۰۳) ان جاء منك ذلك ، او یكونك (۱۰۳) ان (۱۰۰۰) جاد علیمك بذلك .
- سا ــ من الحيف ان تجحده وهو يناغيك (۱۰۰ في ضميرك ، ويستولي عليك في ظاهرك ، ومن الجهل ان تسمه بنقصك ، وتصفه بحد نفسك ، وتخبر عنه بما (۱۰۸ تخبر عما يزل (۱۰۷ عنك ويظل (۱۰۸ فيك ،
- سب ـ لعمرى من الصعب (۱۰۹) ان تكون ذا طبيعة ، ثم تروم ان تكون ذا معرفة ، وليس ذاك بمحال ، لانك متى محوت اثارها ، وجلوت

(٩٩) الزيادة من ظ ، ش

(۱۰۰) ش : فكرة

(۱۰۱) ش : مشافهة

(۱۰۲) ش : ليكون

(۱۰۳) ش : او یکون

(۱۰٤) ش : اذا • ظ : اذ

(۱۰۵) ظ: مناغیك

(١٠٦) ظ ، ش : كما

(١٠٧) الكلمة في ل مهملة الحروف • وفي ش : تركب • وفي ظ :

ترك

(۱۰۸) ظ: يضل: ش: فصل

(١٠٩) ش : فمن الضعف

اصداءها ، ابصرت ما يثني (۱۱۰) طرفك عنها • ويسل (۱۱۱) الفك منها ، ويرقيك (۱۱۲) الي المحل الاشرف الاسنى •

سح – كن بطبيعتك انسانا فاضلا ، وبنفسك جرما عاليا ، وبعقلك الها غنيا ، والطريق الى هذه الغاية أمم ، ان حركت همتك ، وقويت شوقك ، ونفيت الشك عن قلبك ، وصحبت اليقين بعقلك ، وهجرت الحس الذي يكذبك ، وواصلت الناصح (٦٨ ب) لك ، ولزمت فناءه جهدك (١١٣) ، واستعنت واعنت ، وعرفت واعترفت ،

سل \_ من غمس نفسه في غمار الطبيعة هلك وطاح ، ومن اجتلى نفسه بزينة العقل طرب وارتاح ، ومن صمد الغاية (١١٤) بجده وجهده نشر وتاح (١١٥) ، ومن تهاون بتحصيل ماله وعليه تحسّر وناح ٠

سه \_ لا يسحرنك ما يزبرج (١١٦) لعينك عما ينتهج (١١٧) لعقلك ٠

سو \_ لا تتمن الموت طلبا للراحة مما انت مخنوق به ، مسحوب عليه ، دون ان تثق بما تستريح اليه ، فانك متى اهملت هذا النظر ، خفت (۱۱۸) عليك ان تكون استراحتك مما انت فيه بالموت طريقا الى

<sup>(</sup>١١٠) وردت الكلمة في الاصل مهملة الحروف • وفي ش : ما بين •

وفي ظ : ينثي

<sup>(</sup>۱۱۱) ش : نسل

<sup>(</sup>۱۱۲) ش : او ترقیك

<sup>(</sup>۱۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١١٤) كذا في جميع الاصول · وكتب ناسخ ل في الهامش د الى ، فنصير الجملة : صمد الى الغاية

<sup>(</sup>١١٥) ش : باح • وفي القاموس المحيط : تاح في مشيته : تمايل

<sup>(</sup>١١٦) ظ: تزبرج ٠ ش: لا يسخرنك ما يرجرج

<sup>(</sup>۱۱۷) ش : يبهج

<sup>(</sup>۱۱۸) ش : حقت

شقوتك [ فيما بعد الموت ] (١١٩) ، فمن اخسر منك اذاً ؟

- سذ \_ لا عيب (١٢٠) [ على ] (١٢١) من جهل النفس الفاضلة ان يخدم (١٢١) الطبيعة الجاهلة ، انما العيب (١٢٣) على من لحظ الفضل في معدنه ، وشعر بالخير في متوجهه ، ثم اعرض عنه سادرا ، ورضي ان يرحل عن هذه الدنيا حائرا بائرا ،
- سع \_ افرق بين متحرك من كذا وكذا ، وبين متحرك الى (۱۲۴ كذا وكذا ، حتى يصفو عزمك في طلب ما لا بد (۱۲۰ منه ، ثم لا تقف حتى تلحظ المتحرك على كذا وكذا ، فيه شرفك الاعلى ، واليه كان سعيك الاقصى والادنى .
- سط الطبيعة شائعة في الاجسام ، محركة لها ، مبدية قواها فيها ، فاما النفس فانها تتحرك في الارواح النقية والجواهر الصافية ، وهناك يبرز غيبها (١٢٦) بالظن والحدس ، والعلم واليقين ، والحدق والصواب ، ثم للعقل (١٢٧) بعد هذا كله حركة اخرى في البسائط العالية ، والغايات البعيدة ، بها (١٢٨) تنال السعادة ، ويستحق الخلود ،

(١٩) الزيادة من ظ ، ش

(۱۲۰) ظ: لا عتب

(٢١) الزيادة من ظ ، ش

(١٢٢) كذا في ش ، ظ ٠ وفي ل : يخدم

· العتب · ط : العتب

(١٢٤) كذا في ظ · وفي ل : من · وفي ش : وبين متحرك من كذا الى كذا

(١٢٥) ظ، ش: لابد لك

(١٢٦) ش : عينها

(۱۲۷) ش ۱۰۱لعقل

(۱۲۸) ش : وبهذا

ويصار الى ما لا يحويه وصف ، ولا يرسمه رصف ، هناك يقف الشوق عن الانزعاج (١٢٩) ، ويحاز الشرف كله بلا ممارسة ولا علاج .

- ع حركة الطبيعة في الاجسام نقش (٦٩ أ) مرموق (١٣٠) ، وحركة النفس في الارواح الشريفة وشي معشوق ، وحركة العقل في الانفس الفاضلة(١٣١) معنى انيق ٠
- عا \_ العفة خليفة النفس الناطقة عند الطبيعة (١٣٢) المشتهية ، والشجاعة خليفة النفس الناطقة عند الطبيعة المغضبة (١٣٢) ، والعدالة كمال للجميع .
- عب ـ صحة جسدك بازاء عفة نفسك ، وشجاعة نفسك بازاء قوة جسدك ، وتمام جسدك بازاء حكمة نفسك ، وعـدالة نفسك بازاء حسن جسدك ، فلا تقطع بين هذه القرائن ، ففيها شرفك ، واليها توجهك ، عدد انت من نفس وبدن ، تسد بالدن ، وتخلد بالذ ، وقوم ، ما
- عج انت من نفس وبدن ، تبید بالبدن ، وتخلد بالنفس ، فاقصر سعیك على ما تبید معه . على ما تبید معه .
- عد \_ انت صورة لنفسك وبدنك ، الا انك منقسم بين (۱۳۲ حقيقة ورثتها من نفسك ، ومجاز دخل (۱۳۰ عليك من بدنك ، فوفر عنايتك على ما يستخلص (۱۳۲ حقيقتــك من مجـــازك ، ويفضي (۱۳۷ الى

<sup>(</sup>١٢٩) ش ، ظ : الازعاج

<sup>(</sup>۱۳۰) ش : نفس موموق

<sup>(</sup>۱۳۱) ساقطة من ظ

<sup>(</sup>١٣٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۳۳) ش : ما يبقى

<sup>(</sup>۱۳٤) ش : مستقیم من

<sup>(</sup>۱۳۵) ش : داخل

<sup>(</sup>۱۳٦) ش : مستخلص

<sup>(</sup>۱۳۷) ش : یفضی به ۰ ظ : تفضی به

أشرف (۱۳۸) غايتك ٠

- عه \_ اخذ النفس من العقل (۱۳۹) أكثر من اعطائها للطبيعة ، وتقبل العقل الباري تعالى (۱۴۰) اكثر من فيضه على النفس ، وبروز الطبيعـــة بالعقل (۱۴۱) اشد من استجابتها للنفس ، وذو النفس والطبيعة في جهاد دائم ، وكدح متصل .
- عو \_ تقبل العقل انفعال ، ولكن في الافق الاعلى وشوق النفس انفعال ، [ ولكن في الرتبة الوسطى ، وبث الطبيعة انفعال ](١٤٢) ولكنه في السياج الاول(١٤٣) من ذي الطبيعة •
- عذ \_ كـــذب روائدك الخمس ، الا اذا شـــهد لدعواها العدل (١٤٤) الرِّضَى .
- عج \_ كنت بددا في حكم المعدوم ، فنظمت نظما (۱۴۰ بعیدا من العبث (۱۴۰) مشهودا له بالعجب ، فلست تنقص (۱۴۷) الا لامر هو اعجب منه ، فان شبعت معادك بمبدئك بشهادة الحس اخطأت ، وان رجحته على ذلك فتوشك (۱٤۸) ان تكون مصيا .

(۱۳۸) ش : شرف

(۱۳۹) ساقطة من ش

(١٤٠) ش : وتقبل الباري

(١٤١) ش : وبروز العقل بالطبيعة

(١٤٢) الزيادة من ظ ، ش

(١٤٣) ش : في السياح . ظ : ولكنه السياح

(١٤٤) ش : العقل

(١٤٥) ساقطة من ش

(٤٦) ش : العيب

(١٤٧) ساقطة من ش

(۱٤۸) ش : يوشك

عط \_ لك وجود بالطبيعة ، ووجود بالنفس ، ووجود بالعقل ، ومراتب الوجود مختلفة (۱۶۹) ، فاذاً احوالك [ ۲۹ ب ] فيها مختلفة (۱۶۹) ، وكما لم يشبه وجودك الثاني ، على هذا الشرح ، وجودك الاول ، فكذا لا يشبه وجودك الثالث هذا الذي انت عليه ،

ف ــ الطبيعة تسوس مزاج (١٥٠٠ البدن ، والنفس تسوس دواعي الطبيعة ، والعقل يسوس 'سكّان النفس .

فا \_ النظام محكم (١٥١) ، ولكن المنتظم متهدم .

فب ــ انت مسكن لغيرك ، فاجتهد ان لا يتحول عنك ساكنك كارها لك ، واعلم انه اذا<sup>(٢٥٢)</sup> اصطفاك حولك معه .

فج ـ الانسان الجاهل ميت ، وانعالم المتجاهل عليل ، والمؤثر للخير حي صحيح .

فد \_ اذا كنت تجد حيا ، يحكم عليه بالموت ، لسبب (۱۰۳) اقتضى ذلك ، فلا تنكر ان تجد ميتا ، يحكم له بالحياة ، لسبب (۱۰۳) يقتضي ذلك .

فه ــ لا تتخذ مراد الطبيعة مقيلا ، فانك تزعج عنه اهنأ<sup>(١٥٤)</sup> ما تكون فيه ، واسر ما تكون به .

(١٤٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(۱۵۰) ش : یسوس قراح

(١٥١) ش : المحكم

(١٥٢) ظ ، ش : إن

(۱۵۳) ش : بسبب

(۱۵٤) ش : اهدا

[ احرص (۱°۰۰) على ان تعلم جيداً (۱°۰۱)، وعلى ان تنوي (۱°۰۰) خيراً لا على ان تحث على خير (۱۰۸) ، وعلى ان تعمل بما ينبغي لا على ان تدعى ما ينبغي ] .

[ فيك درة الحق فلا تخدعن (۱٬۰۹ عنها ، ومعك خاتم (۱٬۲۰ الشرف فلا تغبنه (۱٬۲۱ ) ، واليك (۱٬۲۲ رشدك فلا تفت نفسك ما لها علمك ] (۱٬۲۳) .

فو \_ بدنك طبيعي فتهاون به ، ونفسك عقلية فتوفر عليها .

فط \_ ملكت ما لا تستحق ، فاحسن سياسته حتى تستحقه (١٦٤)

ص ــ التجارب مراثي النفس فاستكثر منها ، فانها انجع في كل دواء ، وابلغ من كل شفاء .

صا \_ ان أحتميت دامت (١٦٥) الصحة ، وان شرهت حالفك السقم ، وافضى بك الى الندم .

صب \_ ما حمد المتواني عاقبة حاله ، ولاذم الراصد لفرصته (١٦٦) غب امره .

(١٥٦) زيادة في ش : لا على ان تقول جيداً

(۱۵۷) ش : تهوی

(۱۰۸) ش : لا على ان تحب خيراً

(١٥٩) ش : فلا تجد عنها

(۱٦٠) ش : رائد

(۱٦١) ش : تعيبه

(١٦٢) ش : وإليه

(١٦٣) ش : الهمك

(١٦٤) ش : يستحقك

(١٦٥) ظ، ش: دامت لك

(١٦٦) ش : فرصته

<sup>(</sup>١٥٥) لم ترد هذه الفقرة والفقرة التالية في مخطوطة ليدن التي اعتمدتها اصلا • وقد وضعت نص مخطوطة الظاهرية في المتن ، وادرجت القراءات المختلفة في طبعة الشيرازي في الهامش •

صبح \_ ارحم نفسك قبل ان تسترحم غيرك ، فانك (١٦٧) اذا رحمتها اكرمتك ، واذا استرحمت غيرك [ ٧٠ أ ] لم يرحمك ، فان رحمك اهانك ، او (١٦٨) امتن عليك ، فلا تنفك من غصة تهون عليك الموت وتشو قك (١٦١) الى العدم .

صد \_ كن عاقلاً حتى لا تغتر ، وخيرا حتى لا تغر ، وفي الجملة كاملا حتى لا تنقص • فان قلت : انتّى لسي الكمال(١٧٠) ؟ فاعلم : ان كمالك في نفي نقصك ، بما يعمره(١٧١) لا بما يزيله ، لان نقصك من جهة التركيب ، لا من جهة البساطة •

صه ـ لا تنم بين الايقاظ ، ولا تغفل عن الرقباء ، ولا تدّع عند (١٧٢) المكذبين ، ولا ترجيء ما لك اليوم الى غد ، فان غدا ليس لك ، لكنه (١٢٣) شاغلك عن يومك .

صو \_ ساء ما منتك نفسك ان تنال لذتك ، وتبلغ شهوتك ، ثم تدرك بعد هذا كله (۱۷٤) سعادتك ، ليتك اذاً دفنك التراب ، وغسلك الماء ، ولطفك الهواء ، واحرقك النار ، وتقلبت بك الاسطقسات ، وعاد سفلك علوا ، ودرنك نقاء ، وظاهرك باطنا ، وصرت مقبولا بكل شكل ، ومرقى الى كل فضل ، ومجلوا على كل عين ، ومذكورا بكل لسان ، ومتمنى بكل قلب ، ومعوذا (۱۷۵) بكل اصبع ، ومقدسا

(١٦٧) ش : فأنها

(١٦٨) ش : و

(١٦٩) ش : وتسوقك

(۱۷۰) ش: بالكمال

(۱۷۱) ش : تعمره

(۱۷۲) ش : عنها

(۱۷۳) ظ ، ش : فان كان لك فانه شاغلك عن يومك

(۱۷٤) ساقطة من ش

(۱۷۵) ش : معهوداً

بكل مجد ، ومدعى في كل زمان ، وآويا الى كل مكان ، وموجودا في كل اوان ، ومخبرا عنه بكل عبان ، كنت اهلا للبقاء والخلود والكرامة والغبطة ، ومشاكهة مالا يزول ولا يحول ، ولا يبور ولا يحور .

صح ـ لا يصل اليك شيء الا ممزوجا ، ولا تصل الى شيء الا مكدودا ،
لان الواصل اليك من العلو يخرق حجبا ، يتشبت به ١٠ يمر به ،
ويتعلق هو بما(١٧٦) يجتاز(١٧٧) عليه ، واما الكـد(١٧٨) الذي
يصحبك ، فلانك في المركز تتطاول(١٧٩) الى المحيط ، وهذه حال
خطر وغرر ، الا ان يكون الجد صاحبك ، والتوفيق حاملك (١٨٠٠) .

صط ـ انت سماء وفیك (۱۸۱) كواكب تزهر ، وارض وفیك (۱۸۱) بحــور تزخر ، وهواء وفیك (۱۸۱) ریاح تهب ، وجبل وفیك (۱۸۱) عیون تنع ه

ق \_ اقصد بكثرتك قلة ، وبقلتك توحـــدا ، وبتوحدك (۱۸۲) بقـــاء سه مدا (۱۸۳) .

قب \_ ما اجهد الطبيعة في اغراء (١٨٤) البلي بك ، وما الطف النفس في

(١٧٦) ظ ، ش : ما

(۱۷۷) ش : یختار

(۱۷۸) ش : الكف

(۱۷۹) ش : في مركز يتطاول

(١٨٠) ظ ، ش : كافلك

(۱۸۱) ش : فیك

(۱۸۲) ش : وبتوجهك

(١٨٣) ظ : سرمدياً

(١٨٤) ش : غمر

اهداء النصيحة اليك ، وما اشرف العقل فيما يجود به عليك . قج – افرج عن الطبيعة تفرج (١٨٥) عنك ، أي لا تسمح لها بالهوى فانها تقيدك(١٨٦) .

قد ــ الطبيعة تستهوي ذا اللب الوافر ، وتخدع (۱۸۷) الحازم الوقور (۱۸۸) ، وتفل عن غرب (۱۸۹) المدل الجسور ، لهـــا في البدن صــــلاح وافساد (۱۹۰) ، واما في النفس ففساد فقط (۱۹۱) .

قه - اذا اعتبرت افعال الله تعالى وجدت القدرة في بعضها امام الحكمة (۱۹۲) ، والحكمة في وزن القدرة (۱۹۳) ، وفي بعضها تجد الحكمة والقدرة خافيتين ، وفي بعضها تجدهما ظاهرتين ، ولهذا (۱۹۵) واشباهه اشكلت المطالب ، وثارت الشبه ، واختلفت الطرق والمظان ، وصار الباحث ، وان كان نحريرا نقابا ، يزل من شق الى شق ، ويميل من جانب الى جانب ، ولو استن (۱۸۹۰) البحث على جدده ، واستنب القول على صدده ، كان العرفان على قدر الوجد (۱۹۹۱) ،

(١٨٥) ظ ، ش : يفرج

(١٨٦) ظ: لا تقيدك • ش: لا تعتدل

(۱۸۷) ش : تخدم

(۱۸۸) ش : الموفور

(١٨٩) ظ ، ش : وتفل غرب

(۱۹۰) ظ ، ش : وفساد

(١٩١) تداخلت الجملتان في ش فاصبحتا الجمنة التالية : لها في البدن صلاح وفساد فقط ٠

(١٩٢) ش : وجدت القدرة في وزن الحكمة

(١٩٣) ظ: والحكمة في بعضها امام القدرة · وفي بعضها تجد القدرة في وزن الحكمة ·

(۱۹٤) ظ، ش: فهذا

(١٩٥) ش : استتب

(١٧٦) ظ: ش: الوجدان

والسان على قدر العرفان .

قو \_ انما(۱۹۷) اشكل المطلوب لانك اردت ان تجد بالحس ما لا يوجد الا بالعقل ، وتجد في العقل ما لا يوجد الا في الحس ، ولو رتبت كل شيء موضعه(۱۹۸) ، ورضيته(۱۹۹) على ما هو عليه ، لم يسم المظنون (۲۰۰۰) ان يكون يقينا ، ولم يسم اليقين ان يكون مظنونا .

فر \_ لا تعكس جدك في ترتيبه ، واحفظ نظامك منه ، فان تمامك به . فح \_ إحْسي بالطبيعة غير بطر ، وتصفح بالنفس غير ملول ، ونكل بالعقل كل ما تريد ، فبهذا تسعد ، وبه تدرك بقاء الابد .

قط \_ مت بالطبيعة [ ٧١ أ ] قامعا لها ، تحي بالنفس رفيعا بها ، قط \_ مت بالطبيعة أ فانه (٢٠١٠) يعافك ، ولا قي \_ لا تستشر العقل ، متلطخا باوساخ الطبيعة ، فانه (٢٠١٠) يعافك ، ولا ينصحك ، ولكن توجّه اليه طاهرا من كل دنس ، عاريا من كل فساد ، ثم اسمع منه ، فانك لا ترى الا الرشد ، ولا تجني الا الغيطة ،

قيا ـ الاختيار مركب من قوى النفس والطبيعة ، ولذلك كان معنى الانفعال فيه بالواجب ، اظهر من معنى الفعل منه في الامكان (٢٠٠٦) لانه بانتسابه (٢٠٠٣) الى النفس ذو صورة ، وبقيهامه (٢٠٠٤) بالطبيعة ذو هيولى ، وعلى هذا فنون الافعال كلها ، الاما بان في اوليته عنها ، وفي هذا كلام لعله يقع في مكان آخر ،

(١٩٧) ظ : وانما

(١٩٨) ظ: في وضعه

(۱۹۹) ش : رصیته

(۲۰۰) ش : المطلوب

(۲۰۱) ظ : فانك

(۲۰۲) ش : والامكان (۲۰۲) ش : في انتسابه

(۲۰٤) ش : وقيامه

### المقابسة الثالثة والستون

قيل لابي سليمان يوما: ليم لم يصف التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون ، وامثلة الالفاظ ، كما صفا<sup>(۱)</sup> ذلك في الفلسفة ؟ وقد سمعناك تذكر (<sup>7)</sup> غير مرة : ان اشريعة ، اذا كانت حقا ، لا تكون كذلك الا بقوة الاهية ، والقوة الالاهية تعاند (<sup>۳)</sup> النمط الذي قد ورد وانتشر ، وصار عقد الدهماء، ونحلة الجمهور ، حتى صار في غمار هؤلاء من يشبه التشبيه الفاحش ، او (<sup>3)</sup> يشير اليه الاشارة الخفية ؟

فقال في الجواب: قد قلنا مرارا ، في المذاكرات التي سلفت ، والمعاني التي صحت وعرفت ، ان الكلام الذي يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لابد من ان يكون مرة مبسوطا ، ومرة موجزا ، ومرة مستقصى بالايضاح والافصاح ، ومرة مجموعا بالرمز والتعريض ، ومرة مرسلا كالمينية والمثل ، ومرة مقيدا بالحجج والعلل ، وعلى فنون (٧) كثيرة لا وجه لاستيفائها ، اذا بان المراد في عرضها واثنائها ، واذا استقر هذا (٨) ، فالبواجب [ ٧١ ب ] كن جميع ما يحويه الشرع من هذا الضرب ، ليجد

<sup>(</sup>١) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : وصف

<sup>(</sup>٢) ظ ، ش : تقول

 <sup>(</sup>٣) في مخطوطة ليدن : لا تعاند · وقد اتبعت مخطوطة الظاهرية ·
 وعبارة مطبوعة الشيرازي ، على خطأ رسم الكلمة فيها ، خالية كذلك من لا
 النافية : « وبعايد النمط · »

<sup>(</sup>٤) ش : و

<sup>)</sup>٥) ش : حنحت

<sup>(</sup>٦) ش : مرتلا

<sup>(</sup>V) ظ : وجوه

<sup>(</sup>٨) زيادة في ظ ، ش : [ واذا استقر هذا مفهوماً ، وتوضَّح بياناً ]

الخاصي فيه اشارة تشفيه ، والعامي عبارة تكفيه .

فقال بعض الغرباء (٩): قد وجدنا للاوائل في التوحيد كلاما كثيرا متفاوتا (١٠) ، ولم نجد (١١) صفا لهم ايضا ما كدر (١٠) على غيرهم ، وهذا يدل على ان ما ينطق به الناموس قريب مما يسنح في النفوس و نقال له (١٠) : انا لا نظن ان كل من كان في (١١) زمان (١٥) الفلاسفة بلغ غاية افاضلهم ، وعرف حقيقة اقوال متقدميهم ، بل كان في القوم من رأى (رأي ) (١٦) العامة ، وحط الى ما حطت اليه ، ولم يبن منهم بكبير (١٧) شيء ، مع تقدم (١٨) الزمان ، ولقاء المحقين الفاضلين و وهذا اذا حكي (١١) لا يكون قادحا فيما قصصناد (٢٠) من القول في حقائق التوحيد الذي ظفر به خلصان الحكمة وفرسان الصنعة على ان الترجمة من لغة يونان الى العبرانية ، ومن العبرانية الى العربية ، قد الخت بخواص المعاني وابدان (٢١) الحقائق اخلالا لا يخفي على احد ولو (٢٢) كانت معاني يونان تهجس في انفس العرب ، مع بيانها الرائع

<sup>(</sup>٩) ش : العرب

<sup>(</sup>۱۰) ش : متقاربا

<sup>(</sup>١١) ش : بىد

<sup>(</sup>۱۲) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : على ما كدر

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ظ

<sup>(</sup>١٥) ظ : زمن

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>۱۷) ش : کثیر

<sup>(</sup>۱۸) ش : قدم

<sup>(</sup>١٩) ش : حل

<sup>(</sup>۲۰) ش : نصصناه

<sup>(</sup>۲۱) في ابدان

<sup>(</sup>٢٢) ظ، ش: ولو

وتصرفها الواسع وافتانها (٢٣) المعجز وسعتها المشهورة ، لكانت الحكمة تصل الينا صافية بلا شوب ، وكاملة بلا نقص ، او (٢٤) لو كنا نفقه عن الاوائل اغراضهم بلغتهم ، لكان (٢٥) ذلك (٢٦) ناقعا للغليل ، وناهجا للسبيل ، ومبلغا الى الحد المطلوب ، ولكن لا بد في كل علم وعمل من بقايا لا يقدر الانسان عليها ، وخفايا لا يهتدي احد من البشر اليها ، وذلك للعجز الموروث من الهيولى ، والضعف الراسب (٢٧) في الطينة الاولى ، وهذا لكي يكون الله تعالى ملاذ الخلق ، ومعاذ العالم (٢٨) ، وهذا الذي سوتى بين الجميع [ ٢٧ أ ] في الانقياد والطاعة ، حتى حصل هذا مستجيبا لم هو صامد (٢٦) له بطباعه ، وهذا صائر الى ما هو مدعو اليه بعرفانه (٢٦) ، وكنه هذه العيوب معترف به في الجملة ، ومسلم اليه في التفصيل ،

فقال له البخاري: فعلى هذا ، افدنا كلاما في التوحيد • فقال: اما من اعترف بالوحدانية ، ثم شبّه ، فقد ارتجع ما قال ، ونقض ما اعتقد • واما من ذكر اكثر من واحد ، فقد ضلّ عن الحق كل الضلال • واما من اشار الى الذات فقط بعقله البرى • السليم ، من غير تورية [ باسم ] (٣١) او تحلية برسم (٣٢) ، مخلصا مقدسا ، فقد وفيّى حق التوحيد بقدر طاقشه

(٢٣) ش : اقتنائها

(٢٤) ظ ، ش : ولو

(۲۵) ش : کان

(٢٦) ظ ، ش : ذلك ايضاً

(۲۷) ش : الثابت

(٢٨) ش : ملاذا للخلق ومعاذا للعالم

(۲۹) ش : صامت

(۳۰) ش : فانه

(٣١) الزيادة من ظ ، ش

(٣٢) ش : والحلية يرسم

البشــــرية ، [ لانه اثبت الانية ]<sup>(٣٣)</sup> ونفى الاينيـــــة والكيفية ، وعلاه عن كل فكر وروية .

ثم قال: لقد احسن من قال: ان حاولت تحصيله (٣٤) فات فوتا بعيدا، وان ازمعت جحودة بان فيك موجودا مشهودا • وكان ذيل الكلام اطول من هذا ، شمر ته خوفا من جناية اللسان في الحكاية ، ونزوة القلم في الكتابة، وايثارا للحياطة فيما يجب على الانسان اذا نشر حديثا ، وروى خبرا ، واثلا دفينا ، واوضح مكنونا (٣٥) ، خاصة اذا كان ذلك في شيء غامض ، ومعنى عويص ، ولفظ مسترك ، وغرض متوزع (٣٦) ، ينبو عنه كل قول وان رق (٣٦) ، ويتجافى عنه كل نازع وان اعرق (٣٨) ،

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٥) ظ: مكتوما

<sup>(</sup>٣٦) ش : متورع

<sup>(</sup>٣٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٨) ظ ، ش : اغرق

## المقابسة الرابعة والستون

سمعت ابا سليمان يقول: قال افلاطن: ان الحق لم يصبه الناس في (۱) كل وجوهه ، ولا اخطأوه من (۲) كل وجوهه ، بل اصاب منه كل انسان جهة ، قال: ومثال ذلك ، عميان انطلقوا الى فيل ، فاخذ (۱۳) كل واحد منهم جارحة منه ، فجسها بيده ، ومثلنها في نفسه (۱۶) ، ثم انكفؤا ، فاخبر الذي مس الرجل: ان خلقة [ ۲۷ ب ] الفيل طويلة ، مدورة ، شبيهة باصل الشجرة والنخلة ، واخبر الذي مس الظهر: ان خلقته شبيهة بالهضبة والرابية المرتفعة ، واخبر الذي مس مشفره: انه شيء لين (۱۵) لاعظم فه (۱۱) ، واخبر الدي مس اذنيه (۷۱) : انه منسط ، رقيق ، يطويه ، ويشره ، فكل واحد منهم قد ادى بعض ما ادرك ، وكل يكذب صاحبه ، ويدعي عليه الخطأ والغلط والجحد فيما يصفه من خلق الفيل ، فانظر الى الصدق كيف جمعهم ، وانظر الى الخطأ كيف دخل عليهم حتى فرقهم ،

وكان يقول ، اعني ابا سليمان ، هذا مثل يشتمل على نكت حسنة مفهومة ، لاخفاء بها عند من سمعها بتحصيل ، وتدبرها<sup>(٨)</sup> بيان ، قال : ولهذا لا تجد عاقلا في مذهب يقول شئاً ، الا وهناك ما قد اقتضاه ذلك

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الاصول • وفي هامش ل : من

<sup>(</sup>٢) ش : في

<sup>(</sup>٣) ش : واخذ

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ظ: انه لين يتثنى

<sup>(</sup>٦) العبارة عن المشفر ساقطة بكاملها من ش

<sup>(</sup>V) ظ: ذنبه · ش: اذنه

<sup>(</sup>٨) ش: يؤيدها

بحسب نظره (٩) ، والسابق الى قلبه ، والملائم لطبعه ، والموافق الهواه . ولكن البارع ، المتسمع ، المحصل ، له المزية (١٠) في السببق ، والفلج بالتبريز (١١) .

(٩) ش: يحسب نظرة

(۱۰) ش : المزيد

(١١) ش: التدبير

## المقابسة الغامسة والستون

هذه مقابسة نذكر فيها نوادر سمعناها في الفلسفة العالية من ابي سليمان مفيدة • واذا وهب الله نشاطا وتمكينا ، عدنا الى نظائرهن فرويناهن، فانها كثيرة ، نافعة ، غريبة •

سمعته يقول : نزلت الحكمة على رؤوس الروم ، والسن العرب ، وقلوب الفرس ، وايدى الصين .

وقال ايضا: انما يخرج الز<sup>1</sup>بثد من اللبن بالمخض • وانما تظهر النار من الحجر بالقدح • وانما تستثار<sup>(۱)</sup> النجابة من الانسان بالتعليم • والمعدن لا يعطيك ما فيه الا بالكدح • والغاية لا تبلغها الا بالقصد • ومن نشأ بالراحة الحسية<sup>(۲)</sup> فاتته الراحة العقلية • والعاجلة تتصرم ، والآجلة تدوم •

وقال ايضا : الحرْوْف (٣) الذي يندَّعي في العربية ، وينسب الى الادب [ ٧٣ أ ] موروث من العرب ، وذاك (٤) ان ارضها ذات جدب ، والخصب فيها عارض ، وهم من اجل ذلك اصحاب فقر وضر ، فربما (٥) دفعوا الى وصال وطر (٦) ، فكل من تشبه بهم في كلامهم ، وسلك (٧) طريقتهم في عارتهم ، ارتضخ ما هو غالب عليهم من الجدب والاخفاق الذين عليهما إلفُهُم ، الا ترى ان الشبع غريب عندهم ، والرغب (٨) مذموم

<sup>(</sup>١) ش : تستبان

<sup>(</sup>٢) ش : الحسنة

<sup>(</sup>٣) الحرف: الحرمان

<sup>(</sup>٤) ظ ، ش : وذلك

<sup>(</sup>٥) ظ ، ش : وربما

<sup>(</sup>٦) ش: وطي ً

<sup>(</sup>V) ساقطة من ظ ، ش

 <sup>(</sup>٨) ظ ، ش : الرعب ٠ وفي المعجم الوسيط : رغب رغبا ورغابة :
 اشتد نهمه وكثر اكله ٠

بينهم • وهذه هي الحال التي فرقت بين (٩) الحاضرة والبادية ، قدد (١٠) زادتهم جزيرتهم سرا (١٠) • لكنهم عوضوا الفطنةالعجيبة ، والبيان البديع ، والتصرف المفيد ، والاقتدار الظاهر ، لان اجسامهم نقيت من الفضول ، ووصلوا بحدة الذهن الى كل معنى معقول • وصار المنطق ، الذي باينو (١٠) به غيرهم بالاستخراج ، مركوزاً في انفسهم من غير دلالة عليه باسسماء موضوعة ، وصفات متميزة ، بل بشدي (١٣) كالالقاء والوحي ، لسسرعة الذهن ، وجودة القريحة •

وقلت له : قد صنف ابو اسحاق الصابي رسالة في تفضيل النشر على (١٤) النظم ٠

فقال: قد كان منذ ايام سألني عنهما ، فقلت له: النشر اشرف جوهرا ، والنظم اشرف عرضا (۱۰ قال: وكيف؟ قلت له: لان الوحدة في النشر اكثر ، والنشر الى الوحدة اقرب ، فمرتبة النظم دون مرتبة النشر ، لان الواحد اول ، والتابع له نمان ، فقلت له: فلم لا يطرب النشر كما يطرب النظم؟ فقال: لانا منتظمون ، فما لا عمنا اطربنا ، وصورة الواحد فينا ضعيفة ، ونسبتنا اليه بعيدة ، فلذلك اذا انشدنا ترنحنا ، هذا في اغلب الامر ، وفي اعم الاحوال ، وفي اكثر الناس ، وقد نجد (۱۲۱) ايضا في انفسنا مثل هدذا الطرب والاربحية والنشوة والترنح ، عند فصل منشور ، ومما (۱۲۱)

<sup>(</sup>٩) ش : من

<sup>(</sup>۱۰) ظ ، ش : وقد

<sup>(</sup>۱۱) ش : شرا • وفي ظ : نشرا

<sup>(</sup>۱۲) ظ ، ش : بان

<sup>(</sup>۱۳) ش : فشا

<sup>(</sup>١٤) ش : و

<sup>(</sup>١٥) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : غرضا

<sup>(</sup>١٦) بعدها زيادة في ظ ، ش : مع ذلك

<sup>(</sup>۱۷) ظ: وما · ش: وفيما

يشهد (۱۸) لهذا الرأى [ ۷۳ ب ] الذي نصرناه ، والمعنى الذي اجتيناه ، ان (۱۹) الكتب السماوية وردت بالفاظ منثورة ، ومذاهب مشهورة ، حتى ان من اصطفي بالرسالة في آخر الامر غلبت عليه تلك الوحدة ، فلم ينظم (۲۰) من تلقاء نفسه ، ولم يستطعه ، ولا القي الى الناس عن القوة الالاهية شيئاً على ذلك النهج المعروف ، بل رفع (۲۱) عن ذلك ، وخص في عرض ما كانوا يعتادونه ، ويألفونه (۲۲) باسلوب حير كل سامع ، وبرد (غلة ) (۲۳) كل مصيخ ، وارشد كل غاو ، وقوم كل معاند ، وافاد كل لبيب ، واوجد كل طالب ، وخسأ كل متعرض (۲۳) ، وهدى كل ضال ، ورفع كل لبس ، واوضح كل مشكل ، ونشر كل علم ، وافاء (۲۰ كل شارد ، وقمع كل مارد (۲۲) ، وهدى الني يؤهل لنظم الكلمة المنتشرة ، باظهار الدعوة العزيزة (۲۲)، في ايام السعادة المنتظرة بين خير اعوان ، ثم يكون لهذا كله زمان محدود ، ينتهي اليه على الساج (۲۸) الاول ، مسع العوارض التي تختلف من (۲۲) ينتهي اليه على الساج (۲۸) الاول ، مسع العوارض التي تختلف من (۲۱) عبان شبه بالدارس (۳۱) الى ان تعود نضرته المعهودة فتزول خلوقه العارضة شأن شبه بالدارس (۳۱) الى ان تعود نضرته المعهودة فتزول خلوقه العارضة شأن شبه بالدارس (۳۱) الى ان تعود نضرته المعهودة فتزول خلوقه العارضة شأن شبه بالدارس (۳۱) الى ان تعود نضرته المعهودة فتزول خلوقه العارضة

(۱۸) ش : نهد

(١٩) ش : وان

(٢٠) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : ينظر

(٢١) ش : ترفع ٠

(٢٢) كذا في ظ ، ش · وفي ل : وبالقوة

(۲۳) الزيادة من ظ ، ش

(٢٤) ش : معرض

(۲۵) ش : اقاد (۲٦) ش : ردی؛ (۲۷) ش : العزيزية

(٢٨) ظ ، ش : السياج

(۲۹) ظ: في

(۳۰) ظ ، ش : فاذا

(٣١) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : الدرس

#### المقابسة السادسة والستون

نعود ، في المقابسة الاخرى (١) ، الى اشياء لابي سليمان ، فناتي بها على وجهها ، ونذكر في هذه حكما (٢) سمعناها من الحراني ابي الحسس وغيره ، فقد كانت المجالس لا تتصرم الا عن فوائد كثيرة ، فلسفية وغير فلسفية ، قال الحراني : قال بعض السلف من الحكماء الصرحاء ، والفضلاء القدماء : العلم ما تمم فضيلة العمل به (٣) ، على ان انعالم ، وان لم يعمل ، حري ان تتوق نفسه ، في حال من الاحوال ، الى محاسن ما علم وحفظ ، حري ان تتوق نفسه ، في حال من الاحوال ، الى محاسن ما علم وحفظ ، وليس ذلك للجاهل منقطع الكسب (٤) منه ، والعالم ينفع ، وان لم يعمل ، وليس ذلك للجاهل ، والعالم كاسب على الجاهل ، والجاهل كاسب للمالم (٥) .

وقال الصابي : قال الاولون : الشكر الاقرار بالنعمة للمنعم (٩) ،

<sup>(</sup>١) ظ ، ش : في مقابسة اخرى ٠

<sup>(</sup>٢) ش : حكمها

<sup>(</sup>٣) ش : العلم ما تتم فضيلته بالعمل به

<sup>(</sup>٤) ش : النسب

 <sup>(</sup>٥) سقط من ظ قول الحراني باجمعه : وقد حذف الناسخ اسم ابن زرعة وواصل الحديث وكانه للحراني .

<sup>(</sup>٦) ش : اباها

<sup>(</sup>V) ظ ، ش : لعلمه

<sup>(</sup>٨) ش : فما

<sup>(</sup>٩) ش: للمعبود

وجزاؤها<sup>(١٠)</sup> بالحسنى في الضمير والقول والفعل • فاما جزاء<sup>(١١)</sup> الضمير : فالنية ، والمحبة ، والطاعة • واما جزاء القول : فالثناء<sup>(١٢)</sup> ، والدعاء<sup>(١٣)</sup> • واما جزاء الفعـل: فبالصبر<sup>(١٤)</sup> ، والسعي فيما يرضي المنعم •

قال : الشكر (۱۰ مرد) ثلاث طبقات : لمن فوقك بالطاعة والنصيحة ، ولاكفائك بالمكافأة ، ولمن دونك بالتفضل عليه ، والشاكر ان قصّر عن ثلاث لم يشكر : يحتاج الى معرفة ، وطباع ، وعمل ، فبالمعرفة يعرف كنه النعمة وقدر ما يجب عليه من الشكر ، وبالعمل يبلغ كنه ما هو عليه ، وبالطباع يكون الدوام على ما وجب عليه من الشكر (۱۳۱ ، وللشكر مراتب : فشاكر قصّر عن قدر النعمة ، ولا عذر له ، الا ان يكون ذلك منتهى طاقته ، وساكر اقتصر على التسوية ، فاتى كفاء ما أني اليه ، وليس بمحسن ان اطاق الزيادة، وشاكر زاد تنفلا وكرما ، فهذه اعلى مراتب الشكر ،

وقال القومسي: السلطان في تدبير الرعية ، كالشمس في تفصيل الازمان ، والجند كالرياح في التلقيح ، والعلماء من الجميع كالنبت ، والحيوان في نقل الاموال(١٧) كالارض في حمل الانام(١٨) وما يكون به منافع الانسان .

وقال علي بن عيســـى : ليس يرى مجد الحكمـــة الا من كــان

<sup>(</sup>١٠) ظ: واجزاؤها

<sup>(</sup>۱۱) ش : اجزاء

<sup>(</sup>١٢) ظ: فبالثناء

<sup>(</sup>١٣) بعدها زيادة في ظ ، ش ، والنشر

<sup>(</sup>١٤) ش :فالصبر

<sup>(</sup>١٥) ظ : ش : والشكر

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>۱۷) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : ثقل

<sup>(</sup>١٨) ظ ، ش : « والعلماء من الجميع كالنبت والحيوان والعوام في نقل الاموال كالارض في حمل الانام ٠٠٠ »

جسر عينيه في قلبه ، لا بصر قلبه في عينيه • وما احسن ما انفتق لسان البدوي بهذا المعنى • [ ٧٤ ب ] في نظمه السائر :

ما الفضل فيما تُر يك عين " بل هو فيما ترى القلــوب ا

وقال علي بن عيسى : قال افلاطن : من اتصالت الحكمة بطباعات لقحتها (١٩) ، واخرجت (٢٠) انواع النبات (٢١) المخالف لها في الشمال والقوة والصورة ، وقال غيره : قسال سقراطيس (٢٢) كل مضطر ليس محمودا (٢٣) ، بل المحمود ما امكن فيه الاختيار (٢٤) ،

قال ابو سليمان ، وقد سمع هذه الحكاية ، ما احسن ما قال بطليموس في كلماته في الثمرة حين قال : اذا طلب المختسار (٢٥) الافضل فليس بينه وبين المطبوع فرق ، وقد شرح هذه الكلمة في اخواتها من الثمرة كساتب الطولون (٢٦) واوفى ء لى كل فائدة ،

قلت لابني سليمان : اذا كان في الاختيار انفعال لا محالة فلم لا يكون المطبوع افضل منه وان سميته [ مضطراً ](۲۷) .

فقال : قد وضح لك قديما ان الانفعال على ثلاثة انحاء : فنحو ينحط

(۱۹) ش: فتحتها

(۲۰) بعدها زیادة فی ظ ، ش : منها

(٢١) ش : البيان

(٢٢) ش: سقراط

(٢٣) ظ ، ش : بمحمود

(٢٤) ش : « كل مصغر ليس بمحمود ما امكن منه الاختيار »

(٢٥) ش : المختار

(٢٦) وكذلكوردت العبارة في ظ٠ وفي ش : كاتب آل طولون

(۲۷) الزيادة من ظ ، ش

به المنفعل عن خاصة (۲۱) جوهره باستحالة صورته وانحلال كينونته ، وضرب يتحرك به المنفعل على نفسه اما نقضا (۲۹) لما اجتمع او استخلافا (۳۰) لما انحل عنه ، وضرب يتطاول به المنفعل اللي ما (۳۱) فوقه مقتبسا لنوره وتشوقا الى كماله ، فهذا المنفعل من وجه الاختيار اكمل وافضل ، لان المطبوع مسلوب القدرة ، جار على الشرك الواحد ، فهو بالقوة الالاهية افضل من المختار ، ولكن شرف المختار عليه من جهة انقدرة الموهوبة له يتخير بها ، وفي هذا معنى (۳۲) التمليك ، وشرف المطبوع من جهة القدرة الموجودة فيه يدوم عليها (۳۲) ، وفي هذا معنى انقسر (۳۲) .

وقال آخر ، وهو عبسى بن علي ، قبل لبعض القدماء كيف يكون المحرك ساكنا ؟ فقال في الجواب : [ ٧٥ أ ] كالمغناطيس الدي يحرك الحديد ، وكذلك الشهوة للبدن (٣٦) ، فان الحجر (٣٦) والشهوة ساكنان ، وكذلك المعشوق والعاشق .

(۲۸) ش : خاصية (۲۸)

(۳۰) ش : استجلابا

(٣١) ظ ، ش : ما هو

(٣٢) كذا وردت الكلمة في ظ ، ش · وهي في ل : المعنى

(٣٣) ظ: عليه

(٣٤) سقطت من هذه العبارة في طبعة الشيرازي كلمات ، وحذفت كلمات اخرى ، فاضطرب سياق الكلام · وهذا نصها : ( وضرب يتطاول به المنفعل الى ما هو فوقه مقتبسا بالقوة شوقا الى القدرة جار على الشرك الواحد فهو بالقوة الالاهية افضل من المختار عليه من جهة القدرة الموهوبة له يتخير بها وفي هذا معنى التهليل وشرف المطبوع من جهة القدرة الموجودة فيه يدوم عليها وفي هذا المعنى العيش ) ·

(٣٥) ظ: في البدن

(٣٦) زيادة في ظ : ايضا

وقال عيسى بن علي : المَكِيكُ بحق من ملك رقاب الاحرار بالمحبة . وقال الصابي : قال ثابت بن قرة : المخرافات توجد من اربعة اشباء : وهي عجائب البحر ، وحديث السحر ، وحديث العشق ، وحديث الجن .

(٣٧) ظ: قال

(٢٨) ش: الحكماء

(٣٩) ظ: القيمة ، ش: البينة

#### المقابسة السابعة والستون

قال ابو سليمان : قال بعض الطبيعيين : البياض يفرق<sup>(١)</sup> الب**ع**ر لانه من جنس النار ، والسواد يجمع البصر<sup>(٢)</sup> لانه من جنس الماء .

قال : وقال آخر : الفصل بين الجوهر والعرض ، ان الجوهر لا يقبل الزيادة ولا النقصان ، والعرض يقبلهما •

وقال : كل خير حسن ، وليس كل حسن خيرا .

وقال : كل ما فعلته النفس بالادب ، فعلته الطبيعة بالعادة ، وفعلسه العقل بالتقبل ، وفعله الباري تعالى<sup>(٣)</sup> بالجود .

وقال : الغضب يتحرك من داخل الى خارج ، والحزن يتحرك من خارج الى داخل .

وقال بعض الاواثل: معرفة الدواب اولادها بالراثيجة ، ومعرفة الطير افراخها (٤) بالالوان ، ومعرفة الناس بالصورة ، [ وقال ] (٥) : وكل عشق شوق ، وليس كل شوق عشقا .

وقال : متى كانت الحركة بشوق<sup>(١)</sup> طبيعي لم تسكن انبت**ة ، ومتسى** كانت باختيار جاز ان تتحرك مرة ، وتسكن اخرى •

<sup>(</sup>١) ظ، ش: ينشر (٢) ش: مجمع للبصر

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٤) ظ : لفراخها

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ظ · والعبارة بكاملها ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) وفي هامش ل : عن تشوق

وقال (٧) سقراط: ان لم يكن لي (٨) استطاعة فانسا محرك غير محرك (٩) .

ثم قال ابو سليمان: هـو محرك اذا كان محرك لانه يتحرك (١٠) لان تحرك (١٠) لان (١٠) يحرك (١٠) و فقيل له: قد (١٣) يظنّ (١٠) [ ٧٥ ب ] بالباري تعالى (١٥) اذا كان محرك ان يكون محركا لان يحرك ؟

فقال: لا يجب هذا لامرين: احدهما ان في القسمة قد تبين ان ها هنا محر كا غير محر كا غير محر كا غير محر كا غير ممحر كا أنها (١٨) تنحوه ، وتصلم من قولنا الباري تعالى (١٦) محرك الاشياء (١١) انها (١٨) تنحوه ، وتصلم اليه ، وتنفعل له ، لا انه (١٩) ، تقدس وعلا ، يوسم بما يوسم به اصناف ما تحر ك او يحر ك (٢٠٠) .

وقال : قال بعض الاواثل : العلم والعمل جزءًا(٢١) الفلسفة ، وكل

(V) ظ: وقال: قال:

(٨) ش: ان لم تكن لك

(٩) في هامش ل : متحرك

(١٠) ظ، ش : محوك

(١١) ظ: لانه

(۱۲) ش: لانه محرك لا محرك

(۱۳) ظ: انه قد

(١٤) ش : نظن

(١٥) ساقطة من ظ ، ش

(١٦) ساقطة من ظ ، ش

(١٧) ظ: محرك للاشياء ٠

(١٨) ظ: انه ٠ ش: لانها

(١٩) كذا في ظ ٠ وفي ل ، ش : لانه

(۲۰) ش : يتحرك

(٢١) ظ: اجزاء ٠ ش: حدا

واحد منهما بين ضدين ، فالعلم بين الصدق والكذب ، والعمل بين الخير والشـــر •

ثم قال : وليس في التحلي بالحكمة تعب كثير • قد والله شاهدنا قوه ا تحملوا آلاما كثيرة بسبب اغراض حائلة ، واعراض زائلة (٢٥) ، وبسبب هوى سول لهم ، وقرين اغواهم (٢٦) ، [ ٧٦ أ ] واعتقاد ردي علب عليهم ، وشي عقير تعجلوه بشهواتهم • وطلب السعادة باصلاح السريرة ، وانتحال الصواب ، اهون من ذلك اجمع • فلا يصدنك عن سلوك هذه المحجة البيضاء امر مهم (٢٧) ، ولا حال مستعجمة ، فان فيما تدركه (٢٨) ،

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٢٣) ش : و تملك

<sup>(</sup>٢٤) بعدها زيادة في ظ ، ش : [ وتوقفك على صراط الله المستقيم ]

<sup>(</sup>٢٥) الواو ساقطة من ل

<sup>(</sup>٢٦) كذا في ظ ، ش ٠ وفي ل : فزين اعمالهم

<sup>(</sup>۲۷) كذا في ظ ، ش · وفي ل : متهم

<sup>(</sup>٢٨) كذا في ظ ، ش · وفي ل : تذكره

وتشرف عليه ، وتنال الروح به ، خلفاً كثيرا ، وفائدة عظمة • فلا تكل نفسك الى اختيار السوء ، والى قرناء السوء ، فانك ان فعلت ذلك خسرت خسراناً مسنا ، وضللت ضلالا بعيدا، وتحرقت اسفا ، وتقطعت ندما • وان نعشــــت نفســــــك ، واخذت يدك بيدك ، واستنصــــرت (٢٩) في امرك ، واستنرت (۴۰) بذاتك ، ورفضت كل كُلِّ عنك ، وعرفت المراد منك ، فزت فوزا عظيما ، ونلت ملكا ونعيما ، وبقيت بقاء بلا انقطاع ، وســـعدت سعادة بلا شقاء ، وصفوت وعلوت (٣١) ، وانفت (٣٢) وظهرت ، ومجدت وشـــرفت ، واحظتك عين الجود غامرة ، واكتنفتك بالخيرات (٣٣) ظاهرة وباطنة ، وصرت (٣٤) واحدا لا ينقسم ، وبينا لا يخفى ، وناظرا لا يغمض، وموجوداً لا يعدم ، وشاهداً لا يغيب ، وحاضمراً لا يفقد ، وعلانية لا تنكتم(٣٥) ، ومتصلا لا ينقطع ، وحبيباً لا يقلي ، ومعشـــوقاً لا يجفى ، وموصولًا لا يبعد ، وصاحبًا لا يمل ، ومجموعًا لا يفترق ، وآمنًا لا يخاف وساكنا لا يقلق ، وناطقا لا يعيى ، وصحيحالا يسقم . امر يجل عن نعت الناعتين ، وحال تعلو اقوال الواصفين ، وشأن يدق (٣٦) عن خبر المخبرين . فاجمع ، اكرمك الله ، بالقبول اطرافك ، وشمر ً الى الغاية ذيلك ، وكن رقيبًا على نفسك، فلا مشفق عليك سواك ، ولا ناظر في امرك غيرك . وعلى الدعاء والتلطف(٣٧) ، وعليك الاجتهاد والسعي ، فما بعد نصح الداعي ، وقبول السامع ، الا نيل الاماني ، وبلوغ الامال .

(۲۹) ش : استمرت

(٣٠) ظ : واستقرت ، ش : واستترت بدایك

(٣١) ظ: وعرفت

(٣٢) بعدها زيادة في ظ ، ش : وقدرت

(٣٣) ظ ، ش : الخيرات

(٣٤) ساقطة من ش

(٣٥) ظ: ينكتم

(٣٦) ش : تدق

(٣٧) ظ: التلطيف

# المقابسة الثامنة والستون

[ ٧٦ ب ] قال ابو سليمان: قال بعض الطبيعيين: الوسط فيه الطرفان، كالماء (١) الفاتر توجد فيه الحرارة والبرودة ، ثم قال: هذا (٢) بيان قول الاوال : الانسان لب العالم، وهو في الاوسط (٣) ، لانتسابه الى ما علا عليه بلمائلة ، والى ما سفل عنه بالمشاكلة ، ففيه الطرفان ، اعني فيه شيرف الاجرام الناطقة ، بالمعرفة والاستبصار والبحث والاعتبار ، وفيه ضعة (٤) الاجسام الحية (٥) الجاهلة ، التي ليس لها ترشح (١) بشيء من الخير ، ولا فيها انقياد له ، فما احرى من هذا حده وشأنه ومقره ومكانه ، ان ينجذب الى ما يعز به ولا يذل ، ويجد به ولا يفقد ، وينال به ولا يخفق ، وما اشقى من هذا حديث ، من التمكين والاستطاعة والقوة والقدرة والتذكرة والتبصرة ، ان تردي من دبوته ، وتد هنب (٧) في هوته ، وبقي خاسئا حسيرا، ومقدا اسيرا ، فلا فكاك و لااطلاق ، ولا رحمة ولا اشفاق ،

وقال ايضا : قال افلاطون : من ملك منطقة سمي حكيماً (^) ، ومن ملك غضبه سمتي شجاعا ، ومن ملك شهوته سمي عفيفا . وقال : قيل لافلاطون <sup>(٩)</sup> : اي الامرين اعلا درجة ان تقول ما تعلم ،

<sup>(</sup>١) ش : فأن الماء

<sup>(</sup>٢) ظ ، ش : وهذا

<sup>(</sup>٣) ش: الوسط

<sup>(</sup>٤) ش : صفة

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ ، ش · وفي ل : المحبة ·

<sup>(</sup>٦) ش : التي لها يرشح

<sup>(</sup>٧) ش : ويذهب · وفي المعجم الوسيط : الدهنب : العسكر المنهزم

<sup>(</sup>٨) ش : حليماً

<sup>(</sup>٩) ظ ، ش : افلاطن

او تعلم مَا تقول؟ فقال: ان تقول ما تعلم ، لان مرتبة العلم فوق مرتبــة القول ، قال : وهذا كما قال ، اذا قال ما يعلم (١٠٠) ، فالقول تابع للعلم ، واذا (١٠١) علم ما يقول فكأن العلم مقصور (١٣٠) على قوله ، من غير ان يكون قائما بنفسه ، ثابتا في معدنه ، جارياً من ينبوعه ،

هذا آخر ما فهمنا عنه في هذا الفصل • ولعل المطالبة بزيادة شــــرح ممكنة ، قان المغزى فيه لطيف ، والبيان عنه عزيز •

[ ۷۷ أ ] وقال<sup>(۱۳)</sup> بعض الاوائل : الانسان الذي لا يعمل بعلمه ، كانشجرة المورقة التي لا تشمر <sup>(۱٤)</sup> .

وقال(١٥) آخر : البخيل الغني ، كالحبان القوي •

وقال آخر : من الصورة والهيولي يكون الحد ، ومن الصورة والعلة يكون الايضاح .

ثم قال: وهذا صحيح ، لانه لا وجود لشي، الا بصورته وهيولاد ، فاما الهيولى بذاتها فغير موجودة ، وكذلك الصورة ، فكل ما يُفَوَّم فانما<sup>(١٦)</sup> يتقوم بهما ، ثم يصير بذلك<sup>(١٧)</sup> المتقوم صورة اخرى «حفوظة الظاهر والباطن الى الاولين الذين هما الهيولى والصورة ، ثم على حسب ما عليه الصورة في هذا المتقوم يكون شرف جوهره ، لانه يستفد الساطة

<sup>(</sup>١٠) العبارة بين العددين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١١) زيادة في ظ ، ش : « وهذا هو الحق ليكون العلم أولا واصلا ٠ »

<sup>(</sup>۱۲) ش : فكان العلم مقصورا

<sup>(</sup>١٣) ظ: وقال قال

<sup>(</sup>١٤) ظ: ش: لا ثمر لها

<sup>(</sup>١٥) ظ : وقال قال

<sup>(</sup>١٦) ش : قائما

<sup>(</sup>۱۷) ظ: لذلك • ش: كذلك

من الصورة ، والتركيب من الهيولي • وكذلك على حسب غلبة هيولا. فيه يكون ضعة جوهره ، وسيلان عنصره • فكل حبوان غير ناطق عادم اشرف الصــورة ، وكل حيوان ناطق واجد لشـــرف الصورة • الا ان الناطق [ ناطقان ](١٨) : ناطق في الذروة ، وناطق في الوسط • فالذي في الذروة الاجرام الناطقة النيرة العلوية ، والذي في الوسط الانسان الذي قد حوى بحده معنى النطق • ويظهر منه هــــذا المعنى من طريقين : احد الطريقين بالفطرة (١٩) التي له ، فانه يحس ويعقل ، والاخر بالرياضة المحمودة ، والالف الحسن ، والاختيار الجيد ، والقبول الدائم . ولما علت الاجرام الناطقة عن هذه المهابط التي انتصف فيها الانسان ، استغنت عن الرياضة والتجويد والطلب والاجتهاد والاختبار • ولما سفلت الاجسام الأُخَر ، التي هي آخر الاطراف ، لم يطمع لها في ثمرة النظر ، وعاقبة الرياضة ، وما يفيد الاختيار ، ويتوقع بالقبول . وكما حصل الانسان [ ٧٧ ب ] دون الجواهر الناطقة ، كذلك حصل سائر الحيوان ، الذي هو دونه ، دون الانسان . الا ان خساسة ما تباعد عن الانسان من اصناف الحيوان اشد وابين ، لانها خساسة طينية ، طبيعية ، لا طمع في رفعها ، ولا رجـا. في دفعها • فاما ما حازه الانسان في مكانه ، الذي هو كالمنصف (٢٠) بين (٢١) النواطق العالية النيرة الشريفة الدائمة الابدية وبين ما سفل عنه من سائر الحيوان ، فهو على شرف الطمع في صلاحه واستحابته وانقاده ، حتى يحود اختياره ، ويذكو ذهنه ، ويظهر عقله (٢٣) ، ويصير ما هو في قونه كامن باديا ، وما هو معجون في طينته ظاهرا . وحينتُذ اذا بلغ هذا المبلغ علم انه

<sup>(</sup>۱۸) الزيادة من ظ ، ش

<sup>(</sup>١٩) ش : ويظهر منه هذا المعنى في الطرفين بالفطرة التي له

<sup>(</sup>۲۰) ش : المنتصف

<sup>(</sup>٢١) ش : من

<sup>(</sup>٢٢) ظ ، ش : ويطهر عقله

بين ناصح من ناحية العقل ، وغاش من ناحية الطبيعة (٢٣) و وانه متى نزع يده من يد الغاش ، ووضعها في يد الناصح ، ثبت نسبه في (٢٠) الشرف ، واستقرت قدمه على الصراط ، وابصرت عينه كل ما غاب ، ووثقت نفسه بالكرامة ، وارتاحت الى ما بين يديها من الغبطة ، وبسبب (٢٠) ان هذا الانسان في هذه المنزلة (٢٦) الصعبة ، والمنزلة المخوفة ، ما قد لا ينجع فيه الدواء ، ولا يسرى اليه الشفاء ، فيعطب العطب الذي من اجله صرنا نتنادى هذا (٢٧) التنادي ، ونتحارس في هذا العالم هذا التحارس ، ونتواصى هذا التواصي ، لئلا نخطف (٢٨) فجأة الى مهوى البلاء ، ومعدن الشقاء ، وقد (٢٩) والله لحن (٢٠) الينا بالنجاة ، وصرح لنا بالحق ، ونصب امامنا العلم ، وتلي (٢١) علينا باب (٢٦) الرشد والغي ، لتكون حياتنا (٣١) على يقظة وبيان ، وتحولنا (٢٦) الى مقام أمن ، ودار سلام (٣٠) ، ونحن ، كما ترى ، ساهون لاهون ، الى الله المشتكى والسلام ،

وقال ايضا ابو سليمان : قال بعض [ ٧٨ أ ] الطبيعيين (٣٦) : منزلة

(٢٣) ش : علم انه ناصح من ناحية الطبيعة

(٢٤) ش : الى

(۲۵) ش : ونسیت

(٢٦) ظ: الزلة

(۲۷) ش : یشاهد

(۲۸) ش : يخطف

(٢٩) ش : قد

(٣٠) ش : لجأ

火 (17)

(۳۲) ش : بیان

(٣٣) ش : جاشنا

(٣٤) ش : وتخولنا

(٣٥) ظ ، ش : الى مقام دار أمن وسلام

(٣٦) ش: الطبايعين

الكواكب من الشمس ، منزلة الحديد من حجر المغناطيس ، اما تراهن اذا بعدن كيف (٠٠) تجذبهن اليها • قال : وهذا القول فيه نظر • وقال ابو سليمان : كل من لا يعرف ما يجب عليه ، يجب عليه (١٠) ما لا يعرف • وقال : ليس هذا من كيسي • وقال : قال (٢٠) آخر : الدين (٣٠) حجة لا يحتج عليها ، والشبهة سبيل لا يعرض لها •

(٤٠) ساقطة من ش

(٤١) ش : كل من لا يعرف ما يحب عليه فلا يعرف

(٤٢) ساقطة من ش

(٤٣) ش : للدين

#### المقابسة التاسعة والستون

سمعت القومسي ابا بكر (١) يقول: قال بعض الاوائل: الرقى باطلة • فقيل له: بل هي حق ، لانتا نرى الوعيد يقطع الفُواق ، وانما هو كلمات تدخلها النفس على الطبيعة ، فتشغلها بتلك الكلمات عن عملها • قال: وهكذا تفعل الرقى اذا كررت على الانسان •

وقال ايضا: قال بعض الاولين في السياسة والاخلاق: من ملك حقيق ان يحصن عقله من العنجب، ووقاره من الكبر ، وعفوه من تعطيل الحدود. وقال ابقراط: الحمية ان تدع من (٢) الشهوة بقية (٣) .

وقال بعض الاوائل: استضاءة الجسد من النفس كاستضاءة القمر من الشمس ، واستضاءة النفس من العقل كاتضاح (٤) اننفس لمنفس ، واستضاءة الروح من الطبيعة كاستضاءة المركز من المحيط ، واستضاءة العقل من العلة الاولى(٥) كاستضاءة العاشق من المعشوق .

وقال<sup>(٩)</sup> : قال بعض الاوائل : لا يقال : هذا حق بعدل<sup>(٧)</sup> ، ولكن يقال : هذا عدل بحق ، لان الحق اول<sup>(٨)</sup> للعدل<sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) ش : وابو بكر

<sup>(</sup>٢) ظ: في

<sup>(</sup>٣) ش : الحمية ان تدع الشهوة تقية

<sup>(</sup>٤) ظ، ش: كايضاح

<sup>(</sup>٥) ش : العقل الاول

<sup>(</sup>٦) ظ ، ش : وقد

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : أو

<sup>(</sup>٩) ش : العدل

وقال: قيل لافلاطون: فلان لا يعرف شيئاً من الشر ، قال: فليس يعرف اذن شيئاً من الخير ، قال: وهذا (١٠٠ مكشوف ، لانه يريد ان تكون الامور مميزة (١١٠) عند الانسان الفاضل ، فانه بعد تعييزها يختار منها (١١٠) ، ومتى لم يعرف بعضها من بعض كيف يختار منها (١٢٠) وفيها ما يجب ان يكتسب، وفيها ما ينبغي ان يجتنب ، واذا استعزات [ ٧٨ ب ] عليه ، ولم يوضحها التمييز ، بطل اختياره منها ] (١٣٠ خيف (١٤٠) عليه الهلاك فيها ،

قال: وقال بعض الطبيعين: الدليل على ان الفعل غيرالفاعل، وغير المفعول ، الصوت من اصطكاك الجرمين، والنغم بين ((()) الوتر واليد ، وقال بعض الاواثل (((): الطبيعية مكان الأجرام، والنفس مكان الطبيعة، والعقل مكان النفس ((())، والباري تعالى محيط بكل ذلك، وهو بكل مكان ، لا يخلو منه شيء، وهو العالم بكل شيء،

ثم قال : وهذا على السعة المعروفة ، والمجاز المعتاد ، والا فقولك علم ويعلم وعالم ، خبر عن ضرب من ضروب الانفعال ، والباري ، تقدس (١٧٠) اسمه ، لا انفعال له بوجه البتة .

قال : وقال بعض الاوائل : جزء(١٦٠) الشيء الصناعي خارج منه ،

<sup>(</sup>۱۰) ش : فهذا

<sup>(</sup>۱۱) ظ ، ش : متميزة

<sup>(</sup>١٢) العبارة بين العددين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من ظ ، ل

<sup>(</sup>١٤) ل : وخيف

<sup>(</sup>١٥) ش : من

<sup>(</sup>١٦) يقابل العبارة بين العددين في ش الجملة التالية : الطبيعة والنفس مكان العقل

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>١٨) ظ ، ش : حد"

وجزء الشيء الطبيعي موجود فيه • قال : وانما كان هذا ، لآن الصناعي يصدر عن ذي هيولى ، باداة (١٩٠ جسمية ، وآلة عملية • والطبيعي يبرز عما له صورة نفسية ، باداة روحية ، وآلة لطيفة • فالطبيعة من الآلة (٢٠٠ لانها ستملى عما فوقها ، وتعلى على ما يتصل بها •

وقال ایضا<sup>(۲۱)</sup>: قال سقراطیس: لو قبل الماء السکون لکان ارضا ، ولو قبلت الارض الحرکــــة لکانت ماء ، ولو کان انهواء حاد انزاویة کان نارا ، ولو کانت النار منفرجة الزاویة لکانت<sup>(۲۲)</sup> هواء •

وسمعت ابا الحسسن الحراني يقول: قرأت في كتبنا ، يعني كتب الصابئين ، اذا اردت ان تكثر النحل في مكان ، فضع نحلة من ذهب في (٢٦) سقف بيت النحل ، فان النحل يزيد (٢٤)، ولا ينقص (٢٥)، ولا يهرب (٢٦).

قيل للقومسي: لم قيل النادرة لا ترد؟ فقال: كأن المعنى في هذا ان النادرة ليست مملولة ، لانها غير معهودة ، ولا مرددة ، فهي لا تستحق الرد • الا ترى انها تعهد اذا ندرت (۲۷) ، وذاك حدثان تقدمها (۲۸) ، [ ۷۹ أ ] ولها حرمة الغريبة (۲۹) ، وذمام الزائرة البعيدة ، فهي لذلك ليست كاخرى قد عُهدت ، ومُلت ، وقُليت •

<sup>(</sup>١٩) ظ : بارادة

<sup>(</sup>٢٠) ل ، ش : الآلهة · وفي هامش ل : الآلة · وفي ظ والطبيعة الالهية · وقد اثبتها السندوبي كما وردت في ش ·

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ظ

<sup>(</sup>۲۲) ش: کانت

<sup>(</sup>٢٣) ظ : واجعلها في

<sup>(</sup>٢٤) ظ: تزيد

<sup>(</sup>٢٥) ظ: تنقص

<sup>(</sup>٢٦) ط: تهرب

<sup>(</sup>۲۷) ش : قدرت

<sup>(</sup>٢٨) ظ: مقدمها ، ش: ولها حدثان مقدمتها

<sup>(</sup>٢٩) ظ: القريبة

### المقابسة السبعون

سمعت ابا سليمان يقول : من التمس الرخصة من الاخوان عند المشورة ، ومن الفقهاء عند الشبهة ، ومن الاطباء عند المرض ، اخطأ الرأي ، وتحمل الوزر ، وازداد سقما .

وسمعته ایضاً یقول : لا یجوز ان یصدر فعلان متضادان من جوهر واحد ، ولا یجوز فعل واحد بالذات من جوهرین مختلفین بالذات .

وسمعته يقول : من اراد ان يجود على الناس كلهم فلينو لكلهم خيرا .

وســألته عن الفرق بين المعــرفة والعلم ، فقــال : المعــرفة اخص بالمحسوسات ، والمعاني الجزئية ، والعلم اخص بالمعقولات ، والمعاني الكلية ، قال غيره ولهذا يقال في البارى تعالى(١) : يعلم وعالم ، ولا يقال : يعرف ولا عارف ،

وسئل عن الرطوبة واليبوسة فقال : الرطوبة كيفية سهلة النشكل بالاشكال القريبة<sup>(٢)</sup> • واليبوسة كيفية عسرة<sup>(٣)</sup> التشكل بالاشكال القريبة<sup>(٤)</sup> وكل قابل لشيء<sup>(٥)</sup> من الكيفيات فانما<sup>(٢)</sup> يقبله اذا كان عادما له •

وتكلم عشية يوم في التوحيد بكلام طال ودق ، فقلت له : هذا مشكل .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ظ ، ش .

<sup>(</sup>٢) ش : الغريبة ٠

<sup>(</sup>٣) ش : عسيرة

<sup>(</sup>٤) ش: الغريبة

<sup>(</sup>٥) ظ ، ش : لكيفية ٠

<sup>(</sup>٦) ظ : وانما

فقال: اشكاله يدل (٢) على وضوحه ، فلما خرجنا من بين يديه ، قال لي النوشجاني (٨): اراد ان اشكاله على شواهد الحس يدل (٩) على وضوحه عند شواهد العقل ، لانه لا يجتمع (١٠) ايضاح العقل والحس في معانسي الاله ، وذلك ان الحس يدرك ذا الاشكال فيكون الشكل مدركا [ ٧٩ ب ] له بوساطة ذي الشكل ، والعقل قد يجر د الاشكال عن حواملها (١١) وموادها فيلحظها متميزة (١٢) ، فاذا علا اللحظ عن الاشكال ، كما علا عن ذي (١٢) الاشكال ، فحينثذ (١٤) يصير العقل والمعقول شيئا واحدا ، وينتفي كل شكل الاشكال ، فحينثذ (١٤) يصير العقل والمعقول شيئا واحدا ، وينتفي كل شكل معنى قوله : اشكاله يدل على وضوحه ، اي اشكاله فيما يألفه (١٢) حسك (١١)، ويلحظه عقلك ، يدل على وضوحه في نفسه ، بحسب حقه الذي لـه في ارداد المداد (١٢) .

وصفیت هذا المقدار ، بعد استفهام کثیر ، ومراجعة شـــدیدة ، لان الاشارة غامضة ، والایماء خفی ، علی سعة المراد (۲۰) ، وتوضح المقصد ،

(V) ش : يدلك

(A) كذا في ش ، ظ \* وفي ل : البوشجاني

(٩) ش : تدل

(١٠) ظ: لانه يجتمع ٠ ش: لانه تجتمع

(١١) ش : عواملها

(١٢) ظ ، ش : فيلحظها ولكن يلحظها متميزة •

(۱۳) ظ ، ش : ذوی

(١٤) ظ ، ش : حينئذ

(١٥) ش: يعتاض

(١٦) ش: الخبرة

(۱۷) ش : تلقه

(۱۸) ش : حينئذ

(١٩) ظ ، ش : حقه الذي في ذاته ٠

(۲۰) ش : المواد

وقرب المأخذ ، وانكشاف الغطاء ، واستنارة (۲۱) المسلك . واذا اراد الله تيسير عسير ، وتقريب بعبد ، فعل ، انه ماجد وهاب .

وقال ايضا : النفس تدبر اولي الالباب ، والطبيعة تدبر اولي الغفلات ، والفكر مرآة النفس تريها(٢٢) خيرها وشرها ، وظن العاقل كهانة ، وخدم الملكوك خزان ارواحهم ، واشفاق الانسان يجب ان يكون على فناء الزمان ، ومن احب ان يبقى في عالم الحس سليما من آفات الدهر، فليُعيز عنعقله ، فقد مات ، ومن التمس ان لا تجري عليه احكام الفلك ، فليختر سقفا غير هذا السقف ،

<sup>(</sup>۲۱) ش : واستتار

<sup>(</sup>٢٢) ش: يريها

#### المقابسة الحادية والسبعون

سألت ابا سليمان عن الضحك ما هو ؟ فقال (١) : الضحك قوة ناشئة بين قوتي المنطق (٢) والحيوانية ، وذلك انه حال للنفس باستطراف (٣) وارد عليها ، وهذا المعنى متعلق بالنطق من جهة ، وذلك ان الاستطراف انه هو تعجب ، [٨٠ أ ] والتعجب هو طلب السبب والعلة للأمر الوارد ، ومن جهة يتبع (٥) القوة الحيوانية عندما تنبعث من النفس ، فانها اما ان تتحرك الى داخل ، واما ان تتحرك (١) الى خارج ، [ واذا تحركت الى خارج ] (١) فاما ان يكون (٨) دفعة فيحدث منها الغضب ، واما اولا فاولا (١) وباعتدال (١٠) فيحدث السرور والفرح ، واما ان تتحرك من خارج الى داخل دفعة فيحدث منها الخوف ، واما اولا فاولا فيحدث منها الاستهوال (١١) ، واما ان تنجذب مرة الى داخل ومرة الى خسارج فيحدث منها الحوال (١١) احدها (١٢) الضحك ، عند تجاذب القوتين في طلب السبب ، فيحكم مرة انه كذا ومرة

<sup>(</sup>١) ظ : فاملي علي ً فقال • ش : فاملي فقال •

<sup>(</sup>٢) ظ ، ش : النطق ٠

<sup>(</sup>٣) ش: باستطراق

<sup>(</sup>٤) ش : وذلك الاستطراق

<sup>(</sup>٥) ش : تتبع

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ظ

<sup>(</sup>٨) ظ: تكون

<sup>(</sup>٩) ش : واولا

<sup>(</sup>١٠) الواو ساقط من ش

<sup>(</sup>١١) ش: الاستهزال

<sup>(</sup>١٢) ش : احوالا

<sup>(</sup>۱۳) ظ: احداها ، ش احدثها

آنه ليس كذا ، ويسرى ذلك في (۱۶) الروح حتى ينتهي الى العصب (۱۰) ، فيحرك (۱۲) الحركتين المتضادتين ، وتعرض (۱۲) القهقهة في الوجه لكثرة الحواس ، ويعلق (۱۸) العصب (۱۹) بواحد واحد (۲۰) منها .

(١٤) ش : في ذلك

(١٥) ش: الغضب

(١٦) ش: فتحرك

(۱۷) ظ ، ش : تعرض منه

(۱۸) ش : ويعلو

(١٩) ش: الغضب

(۲۰) ظ : بواحد منها ، ش : واحد واحد منها

# المقابسة الثانية والسبعون

قال ابو زكريا الصيمرى يوما لابي سليمان (۱) في حديث النفس ، وما يغلب عليها ، ويصير ديدنا لها ، ولا إن فارقها ، ولا يزول عنها : ايها الشيخ اجد في نفسي السياء هي اركان فكري ، ودعائم همي (۱) ، واسس وساوسي ، احدها حديث الوالدة ، فاني لا اكاد انساها ، ولا اذهل عن شأنها وشأني معها ، هذا على بعد عهدي بها ، وامتداد الزمن بيني وبينها ، لانها صارت الى جوار الله تعالى (۱) وانا غلام ، والشاني حديث صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ، فاني اسبح (۱) فيه ايضا متعجبا مما خص به وافرد فيه (۱) ، مع ما عاناه من اقاربه واباعده ، ومع الذي نهض به من اعباء (۷) حاله و تدبير اصحابه ونظم جل امره ودقه (۱۸) ، وما كان يلقى عليه من الحال التي توحد بها بين اهل عصره في نشر الغيب والدعاء الى الرشد ، من الحال التي توحد بها بين اهل عصره في نشر الغيب والدعاء الى الرشد ، حتى صار (۱) اعجوبة عند من انكره ، وقاهرا لمن عانده ، وبركة ورحمة على من عرفه و ضره ، وسائر ما كان [ ۸۰ ب ] مشهورا من امره الغالب وشأنه من عرفه و ضره ، وسائر ما كان [ ۸۰ ب ] مشهورا من امره الغالب وشأنه المعجز ، ومع الاحوال التي اختلفت وائتلفت ، وخفيت (۱) ووضحت ، على

<sup>(</sup>١) سقط اسم ابي سليمان من ظ

<sup>(</sup>٢) الواو ساقطة من ظ ، ش

<sup>(</sup>٣) ش : همتي

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : اسيح

<sup>(</sup>٦) ش : منه

<sup>(</sup>V) ش : اعمال

<sup>(</sup>٨) ش : ودقة

<sup>(</sup>٩) ش : صارت

<sup>(</sup>۱۰)ساقطة من ش

الذين عاينوه وخبروه ، وجاوروه واستبطنوه (۱۱) ، مما يطول ذكره ، وهو بارز اكل احد ، وموضوع على كل مرصد ، والثالث الموت ، وذلك انبي ممنوع بتخيله عن كل استتمتاع ولذة ، اتخيله تخيلا غالبا موحشا ، وربما غشي فؤادي من ذكره ، وباشر صدري من كربه ، ما يبلغ بي ان اتمناه لاستريح به منه ، والرابع الباري عزوجل ، لانه (۱۲) في اعلى ارجاء الفكر ، وفي الحد الاقصى من حديث النفس ، لا يخلو من ذكره بالي وقلبي ، ولا ينصرف عن مناغاته سري وجهري ، وعلى (۳۰) انه تعالى لا صورة له عندي ، ولا عبارة (۱۲) ، ولا تخيل ، ولا تمثل (۱۵) ، ولكن ابت علياؤه الا شعورا به ، ووجدانا له ، وتهالكا(۱۲) عليه ، وعروجا اليه (۱۲) ، واعرابا عنه ، وايماء نحوه ،

فقال أبو سليمان هذا خبر عن محل رفيع في الاستنارة ، وشأن عجيب في حصول الطهارة ، واتصال السفارة ، وقد يظن من لا شرب له من هذه العين ، ان هذا وسواس يغلب من جهة المزاج اذا انحرف ، والاعتدال اذا فقد ، وليس كذلك ، بل يوشك ان (١٧) يكون مصطفى للغاية (١٨) المتمناة والنهاية المتوخاة ، لان الوالدة يلحظ منها المبدأ الحسي فتعشق (١٩) لذلك ومن سجايا النفس الفاضلة ، ومن عادة الفطر (٢٠) النقية والطينة الحرة ،

<sup>(</sup>۱۱) ش: استنبطوه

<sup>(</sup>۱۲) ش : وانه

<sup>(</sup>۱۳) ش : على

<sup>(</sup>۱٤) ش : عيار

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦) العبارتان بين العددين ساقطتان من ش

<sup>(</sup>۱۷) ش : وان

<sup>(</sup>١٨) ش : الغاية

<sup>(</sup>۱۹) ش: فيعشىق

<sup>(</sup>٢٠) ش : الفطرة

ان يكون المبدأ ملحوظا فيها وعندها ، وهذا كله للشعور بالمبدأ الذي هـو الاول بالاطلاق ، مع احوال تتناصر وتتسافر (٢١) في خلال هذه الفكر (٢٣) ، تتعلل بها النفس تعللاً مؤنسا مطربا ، ودافعا للوقت مزجا(٢٣).

قيل له : فلم لم يكن الاب بهذه المنزلة دون الام (٢٤) ؟ قال :

[ ٨١ أ ] الام شأنها في الحس اعظم ، وتدبيرها في المباشرة اعظم (٢٠) ، وشفقتها بحسب قوتها (٢٦) اكثر ، والاب هو الفاعل الحسبي ايضا ، ولكن لا مباشرة له متصلة ، ولا ولاية متمادية ، وانما هو اول فقط ، والام حاملة وواضعة ، ومرضعة وفاطمة ، وحاضة ومربية ، فالكلفة عليها اغلظ ، وحسها للولد آلف ، وهو بها اشغف ،

ثم قال : واما تخيل الموت ، فلان النفس تلحظ المعاد ، وتنزع اليه ، وتنقلب نحوه • لان المعاد هو المحيط الذي منه بدأ واليه يجب ان يكون المنتهى • ولاستعجام الحال في الثاني ما تها(٢٧) قلبه في الفكرة فيه ، فيعتريه السهو(٢٨) الشديد ، والفكرة الغالبة ، نفورا من الشقاء ، وتحسرا على ما يكاد يفوت من الخير • ولا سبيل للنفس الى هذه العاقبة الا بتخلية البدن، الذي هو السور المانع بينه وبين الخلاص من اسر هذا العالم ، وتدبير هذه الاسطقسات • وهذه التخلية هي التي تسمى موتا ، وانما هي تحرك (٢٩)

<sup>(</sup>۲۱) ش: تتشابه

<sup>(</sup>۲۲) ش: الفكرة

<sup>(</sup>۲۳) ش : موحبا

<sup>(</sup>٢٤) ش : فلم لم تكن المنزلة دون الام

<sup>(</sup>٢٥) ش : اظهر

<sup>(</sup>٢٦) ش : ضعف قوتها

 <sup>(</sup>۲۷) في ل : تهى بالألف المقصورة · وفي القاموس المحيط : تها كدعا غفل · في ش : ما فتىء

<sup>(</sup>۲۸) ش : السهر

<sup>(</sup>٢٩) ش : تحوال

من مكان الى مكان ، فالفَر ق مصحوب ، والخوف قائم ، والظن مترجح ، والامل بين رياح عواصف ، فكلما كان استعجام الحال اشد كان الامال اضعف ، وكلما كان الامر ابين كان الشوق اعظم (٣٠) .

واما ما يتعلق بحديث الناموس الآلاهي ، الشارع لطرق المخيرات ، القائد الى غاية السعادات ، فانه ايضا انما يشتد ذلك ويكثر ويتضاعف ، لان للنفس الفاضلة مباحث كثيرة في شأن من هذا بعته وايته (٣١) ، وتلك المباحث هي مسالك المخير المأمول ، ومراقي السر المعلوم المجهول ، فالشغف وانفكر والنظر انما يتضاعف في شأن هذا الشخص ، صلى (٣٣) الله عليه وعلى اله وسلم ، ليقتبس (٣٣) من نوره ، ويهتدى بامره ونهيه ، ويظفر ببغية (٤٣) النفس من جهته ، بقوله وفعله [ ٨١ ب ] ويمنه وبركته ،

واما<sup>(٣٥)</sup> ما يرتقي عن هذه الحدود الى العلة<sup>(٣٦)</sup> الاولى ، والغايـة القصوى ، فذاك<sup>(٣٧)</sup> لطلب النفس سكونا لا قلق بعده ، وطمانينيــة لا يخفر<sup>(٣٨)</sup> بعدها ، فبحق كانت هذه الخواطر سانحة ، وهذه المشــاعر فائحة<sup>(٣٨)</sup> ، وهذه الاواخر مشهودة ، وهـــذه الاوائل موجودة ، وبقدر تواليها وتعاقبها ، وتوافيها وتقاربها ، تكون يقظة الانســان في اكتـــــاب

(٣٠) ش : اليه اعظم

(٣١) ش : وكميته

(٣٢) هذه العبارة ساقطة من ش

(٣٣) ش : ليقبس

(٣٤) ش: بنفيه

(٣٥) ش : فاما

(٣٦) ش : الغاية

(٣٧) ش : فذلك

(٣٩) ش: فاتحة

الهيئة ('') انحسنة ، والقنية ('') الباقية ، والاخلاق الألهية ، والعلم (''') والحكيمة، والجود والسماحة ، والحلم والعفاف ، والهمة العالية، والشجاعة البينة ، والخير والعدالة ، والتقدس (''') والنزاهة ، فلا عدة للنفس الحكمية ، والطبيعة الكريمة ، الا هذه الفضائل ، التي هي ينابيع الخيرات ، ومصابيح الغايات ، وثمرات هذه الحياة ، ثم قال : والله نسأل توفيقا ندوم به على هذه المحجة البيضاء ، واللقم الافيح (''') ، ونزداد بصيرة في (''') التمسك بما عادت جدواه علينا عاجلا وآجلا ، ببذل العناية (''') ، وتقديم الحرص ، ورفض الدنيا ، ومجانبة قرناء البطالة وابناء الهوى والشهوة ، فانه مجيب من دعاه ، وكافي من استكفاه ،

واقول: ما احوجنا جميعا الى ان نهب انفسنا لكسب هذا المجد، وتشييد هذا البناء ، واقتناء هذا الذخر! فوالله الذي لا اله الا هو لو تزينا بهــــذه المقابسة وحدها من هذا الشيخ رحمه الله (٤٧) ، لكانت زينة لنا الى آخــر الابد ، فكيف ولها اخوات تعضدها ، وامهات تشهد بصحتها .

<sup>(</sup>٤٠) ش: الالاهية

<sup>(</sup>٤١) ش: العينة

<sup>(</sup>٤٢) ش: من العلم

<sup>(</sup>٤٣) ش: والتقديس

<sup>(</sup>٤٤) ش : ثم نزداد

<sup>(</sup>٤٥) ش : الى

<sup>(</sup>٤٦) ش : الغاية

<sup>(</sup>٤٧) ساقطة من ش

### المقابسة الثالثة والسبعون

املى على ابو سليمان فقال: الدهر هو اشارة الى امتداد وجود ذات من الذوات و وهو ينقسم قسمين ، احدهما مطلق ، والاخر بشرط (۱۱ من من قبل ان [ ۸۲ أ ] الذات (۲) اما ان تكون موجودة وجود اطلاق بالحقيقة (۷) من غير ان تقترن ببداية (٤) ونهاية (٥) ، واما ان تكون (٢) متناهية ، فالدهر (۱۷ فهم منه امتداد وجود ذات لا ابتداء لها ولا انتهاء ، فهو الدهر المطلق ، واذا فهم منه امتداد وجود ذات ذي نهاية يكون (٨) الدهر الذي بالاضافة والشرط ، مثال ذلك : انا نقول : ان فلانا دهسره كان يفعل كذا وكذا ، وكنت افعل الدهر كذا وكذا ، واما المثال على الاول بالاطلاق ، فهو الذي يرجع منه الى الذات التي هي اقدم الذوات ، واتمها ، وامدها الى غير نهاية (١) يرجع منه الى الذات التي هي اقدم الذوات ، واتمها ، وامدها الى غير نهاية (١) ومن غير بداية (١٠) ، والزمان هو عدد حركة الفلك المسسرقي بالتقديم والتأخير ،

<sup>(</sup>١) ش: بسيط

<sup>(</sup>٢) ش : الذوات

<sup>(</sup>٣) ش: او بالحقيقة

<sup>(</sup>٤) ش : مبدأ

<sup>(</sup>٥) ش : نهاية

<sup>(</sup>١٠) ش : يكون

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : فيكون

<sup>(</sup>٩) ش : غاية

<sup>(</sup>۱۰) ش : بدء

<sup>(</sup>۱۱) ش : توهم

معنى الدهر (۱۳) على الحقيقة ، فوجوده (۱۳) انما هو في عدد الحركة ، ومعدوده (۱۳) ليس هو الدهر ، وانما هو الحركة ، قالاشياء الحادثة على ضربين : منها ما هو جار مع الدهر ، ويتعلق في وجوده بالذات الاولى (۱۳) ، وتلك لا يلزمها التناهي والقبل والبعد التي (۱۳) من قبل الزمان ، بل التي من قبل المعنى الذي يتعلق بالتصور والاضافة الى وجود الذات الاولى ، والضرب الثاني ، الحادث (۱۲) في الزمان ، وهذا (۱۸) محصور بين طرفين : بقبل وبعد ، واذا (۱۹) حقق النظر فيه رجع الى فعل وانفعال ، وبالجملة (۱۲) الى حركات من الحركات ، اما كون ، واما فساد ، واما نقلة ، واما استحالة ، وانما نمو ، واما اضمحلال ، من غير ان يتعلق بوجود ذات من الذوات ،

(١٢) ش : الزمان

(۱۳) ش: وجوده

(١٤) ش : معدودة

(١٥) ل : الاول

(١٦) ش : الذي

(١٧) ش: الحادثة

(۱۸) ش : وهو

(۱۹) ش : فاذا

(٢٠) ش: والجملة

# المقابسة الرابعة والسبعون

وأَ مَلَى عَلَميَّ أيضًا الفرق بين الوحدة والنقطة • ان الوحدة هي نقطة

ما لا وضع لها • [ ٨٢ ب] والنقطة هي وحدة ما لها وضع • فالوحدة هي مبدأ الوحدات (١) ، وهي للكم (٢) المنفصل بمنزلة العسدد المؤتلف من الوحدات التي تجمع من غير اتصال احديهما (٣) بالاخرى • والنقطة هي مبدأ للكم (٤) المتصل بمنزلة الخط الذي تتصل (٥) اجزاؤه بعضها ببعض بحد مشترك هو النقطة • فالنقطة ، اذن ، هي وحدة ما لها وضع • والوحدة (١) هي نقطة ما لا وضع لها • ولذلك ما كان وجود الوحدة موضوعها النفس وفي (١) التوهم ، ووجود انقطة موضوعها الجوهر الطبيعي ومتعلقا بالحس ، وان كان تعلقها به (٨) بتوسط الحس •

<sup>(</sup>١) ش: الواحدية

<sup>(</sup>٢) ش: الكم

<sup>(</sup>٣) ش: احداتها • ولعل الصحيح احداها

<sup>(</sup>٤) ش : الكم

<sup>(</sup>٥) ش : يتصل

<sup>(</sup>٦) ش : والواحد

<sup>(</sup>٧) ش : في

<sup>(</sup>٨) ش : متعلقها

# المقابسة الخامسة والسبعون

وسألت ابا سليمان عن الفرق بين الفعل والعمل • فقال : الفعل يقال على ماينقضي (١) مع انقضاء الحركة ، وعلى ما لاينقضي (١) • والعمل يقال على الاثار التي تثبت في الذوات بعد انقضاء الحركة • قال : وايضا الفعل يعم كل معنى صادر عن ذات ، وحد الفعل انه كيفية صادرة عن ذات ، والانفعال كيفية واردة على ذات • فالفعل يقال على التحقيق على هذا المعنى ، وهو الذي انه مقولة من المقولات العشر ، و قال ، على العموم ، على اي معنى صدر عن ذات •

# المقابسة السادسة والسبعون

قيل لابي سليمان: ان (۱) النفس ليست قائمة بذاتها ، لانا لا نجد النفس الا في الجسم المركب ، فقال: هذا كلام من لا الف له في هذا الفن ، وقد يغر (۱) الشيء من ناحية اعتياصه ودقته ، وقد يغرب (۱) من ناحية بلادة الناظر فيه ، اذا قلنا (۱): النفس قائمة بذاتها ، فانا تريد بهذا انه لا [ ۸۳ أ ] وصلة ، ولا فعل (۱) ، ولا انفعال (۱) ، ولا تحريك (۱) ، ولا تصريف بل ان قلنا : ان النفس في الجسم ، فالمراد به ان قواها هي المثابحة فيه ، او بادية عليه ، فان (۱) قلنا : ان النفس قائمة من دون الجسم بذاتها ، فالمراد بذلك أيضا انها غير ملابسة له كملابسة الدهن للماء ،

ومدار الخبر<sup>(^)</sup> عن النفس والبدن على تصفية المعقول منه ، لا على تسليط الحس عليه ، ونقل التشبيه والتمثيل اليه ، الا تعلم ان الشيء في الشيء على فنون ، كالسياسة في السائس ، والسائس في السياسة ، وكالماء في الحب ، وكالحب في البيت ، وكالبيت في الفضياء ، فقد يلحظ المرض في الجوهر<sup>(^)</sup> ، ويلحظ البسيط في المركب ، على شكل غير شكل المركب في الجوهر<sup>(^)</sup> ، ويلحظ البسيط في المركب ، على شكل غير شكل المركب في

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : يعرف

<sup>(</sup>٣) ش : قلت

<sup>(</sup>٤) ش : وصل

<sup>(</sup>٥) ش: انفصال

<sup>(</sup>٦) ش : تحريكه

<sup>(</sup>V) ش : وان

<sup>(</sup>٨) ش : الخبر

<sup>(</sup>٩) ش : « فقد يلحظ الجوهر في الجوهر على خلاف ما يلحظ في الجوهر » • ولعل صواب الجملة كالآتي : فقد يلحظ العرض في الجوهر على خلاف ما يلحظ الجوهر في العرض •

البسيط و ثم بين الذي قسطه من البسيط على قدر ، وبين ' ' الذي قسطه من البسيط على قدر ، وبين ' ' الذي قسطه من البسيط على قدر (' ' آخر، فرق بالضعف والقوة ، وهكذا الحال في المركب والتركيب و وبهذا العرض (' ' ) الموهوم حصل بين الشبيهين فرق غامض لا يق ف عليه الا من توغل وتغلغل ، وحصل بين المتباينين شبه خاف ولا (' ' ) بسبق اليه الا من تخلل وتوصل و ولهذا (' ' ) ما صار جُلُّ النظر والبحث ، بل الغالب الغامر ، انما هو في ايضاح الفرق بين متماثلين اشدة تماثلهما ، وايضاح الشبه بين متباينين لشدة تباينهما و فليكن هذا من دعائم العلم عندك ، وايضاح الشبه بين متباينين لشدة تباينهما و فليكن هذا من دعائم العلم عندك ، حتى يخف عليك طلب ما اشكل ، واستيضاح ما غمض و

وقد سلف في حديث النفس ما فيه شفاء النفس ، وسيمر فيما بقي من الكتاب ايضا ما يكون نافيا للكثير من الشبه ، ودافعا للكثير من الاعتراض ، وهذا اللهيج بحديث (١٤) النفس ، انها هو لغلبة عثبق البقا، الدائم ، والحياة العسافية من الكدر ، وكيفما نعتنا النفس ، وانبأنا عنها ، فانها بائنة ، بالشكل (١٥) والحسال والظاهر والباطن والفعل والانفعال والحقائق والخصائص ، [ ٨٣ ب ] عما عليه البدن ، اعنبي ان قلنا : ان النفس ( في البدن ) على سعة ، عرض ( الاتصال ) (١٧) في مواضعه ، او قلنا :

<sup>(</sup>١٠) سقط من ش الكلام بين العددين

<sup>(</sup>١١) ش : الفرض

<sup>(</sup>۱۲) ش : لا

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش: في حديث

<sup>(</sup>۱۵) ش: الشكل

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٧) هنا موضع كلمة ساقطة من مخطوطة ليدن ومطبوعة الشيرازي ، ولا يستقيم الكلام بدونها • وقد اقترح السندوبي : الحلول • ولا معنى لها هنا فالنفس ، كما يفيد كلام ابي سليمان ، حالة في البدن ولكن غير متصلة به باي شكل من اشكال الاتصال • ولعل ً كلمة : • الاتصال ، اقرب الى تأدية المعنى •

هي مصرفة المجسم ، على سعة ، عرض التصريف في مواضعه ، او قلنا الجسم منفعل لها او بها ، منفعل لها او بها ، فعلى جميع هذه الوجود قد وضح ان شأنها غريب ، وان سرها عجيب (١٨) ، وان (١٩) النظر في امرها واجب ، واليسير مما يستفاد من حديثها كثير ،

واني لاعجب ممن يظن انها تابعة للمزاج ، فهلا نامت عند نوم الانسان، فان المزاج قد حمل (٢٠) على النوم بحسب الضرورة التي دخلت على الجسم من اليقظة الكادة ، والحركة (٢١) الجادة ، بل الامر كان بخلاف ذلك ، فانها عند النوم عطفت على ما هو اخص بها ، واعشق لها ، فتصر فت (٢٢) فيه ، واملت عليه (٢٣) ، وانبأت عنه ، واندرت به (٢٤) ، فكيف يكون هذا الشأن ، مع شرفه وجلالته وشدة التعجب منه (٢٥) ، مجهول القدر ، محمولا على اخس (٢٦) الوجوه ؟ هذا ما لا يسمح به عقل له في معرفة الصواب نسب صحيح (٢٦) ، او لصاحبه في مواصلة الحق رغبة تامة ،

وكان ابو سليمان يقول (٢٨) في هذا الموضع : هذا آخر (٢٩) ما(٣٠) في الجواب ، وهو حسسرة الطبيب ، والمهندس ، والمنجم ، والموسيقار ، والمنطقي ، والكلامي ، وجميع اصحاب النظر والقياس .

<sup>(</sup>۱۸) ش : غریب

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۰) ش : جبل

<sup>(</sup>٢١) هكذا في ش وفي الاصل : فالحركة

<sup>(</sup>۲۲) ش : فتصر ً ف

<sup>(</sup>٢٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٦) ش : احسن

<sup>(</sup>٢٧) ش: له معرفة في الصواب بسبب صحيح

<sup>(</sup>٢٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۳۰) ش : ما جاء

#### المقابسة السابعة والسبعون

قرأت (١) على ابي سليمان من كلام انباذ قليس (٢): اذا استوات المحبة على الاجسام التي منها تركب العالم كان منها العالم الكري ، واذا استولت الغلبة كان منها الاسطقسات ، والعالم الكائن الفاسد .

فقال مفسرا: انه اراد باستيلاء المحبة على العالم استيلاء القوة العفلية ، [ A& أ ] فانها هي التي تحيط بجميع الموجودات احاطة كلية ، وتؤلف بينها تأليفا نظاميا ، موفقا بين جميع اجزائها ، وهذا الفعل منها شبيه بتأليف الاكر بعضها مع بعض ، واحاطة بعضها ببعض ، حتى لا يتخللها شيء آخر ،

وقال: معنى (٣) قوله: اذا استولت الغلبه حدث منها الاسطقسات المتباعدة الاقطار ، المتميزة بعضها من بعض ، المباين كل واحد منها غيره ، وهذا تشييه بالقوى الحسية المتشذبة (٤) ، المفارق بعضها بعضا فيما يخصها من الادراكات (٥) ، مع ما يقع (٦) من الخطأ والغلط والزيادة والنقصان ، وهذه هي صفة الاشياء المتفالية والمتنافرة ، هذا آخر تفسيره ، وليس فيه (٧) غنى عن بقية بها ينكشف فضل انكشاف ، ويعترف (٨) من اجلها اكثر من هذا الاعتراف (٩) ، ولكني قد بلغت هذا الموضع من الكتاب ، وما بي

<sup>(</sup>١) ش : قرىء

<sup>(</sup>٢) ش : اسرقلس

<sup>(</sup>٣) ش : قال ومعنى

<sup>(</sup>٤) ش : المنشد به

<sup>(</sup>٥) ش : الاكدادات

<sup>(</sup>٦) ش : يقع فيها

<sup>(</sup>V) ش : به

<sup>(</sup>٨) ش : يغترف

<sup>(</sup>٩) ش : الاغتراف

طوق (۱۱ ، ولا معي حول (۱۱ ، لاحوال ان شرحتها اثرت الشماتة من العدو ، وضيقت العذر على المتجني (۱۲ ) ، وحركت ساكن العضم الالد (۱۳ ) ، وسؤت (۱۱ ) الصديق بعض المساءة ، وان كان لا صديق ، والى الله تعالى اشكو غربتي و تجربتي (۱۲ ) ، و وصاداتي (۱۲ ) لمن لا يسمح ولا يؤاتي (۱۲ ) ، نبيد تفريج ما القى ، و تسويغ ما أسقى (۱۸ ) ، وهو المولى والمعين ،

(۱۰) ش : طرف

(۱۱) ش : ذهن

(١٢) ش: واعنت العدو على المحب

(١٣) ش : الآن

(١٤) ش : واسأت

(١٥) ش : كربتي

(١٦) ش : معاداتي وفي القاموس المحيط : التصـــدد : التعرض •

وتبدل الدال ياء فيقال : التصدي

(۱۷) ش : يوالي

(۱۸) ش : اشقی

### المقابسة الثامنة والسبعون

واملي علي أبو سليمان ، فيما املي : السلب هو نفي شي من شي ، والا يجاب هو اثبات شي ، لشي ، و والحد ليس فيه حكم لا نبات (١) شي ، الشي ، و ونفي شي ، عن شي ، الكنه قول دال على امر دلالة مفصلة ، كما ان الاسم دال عليه دلالة مجملة ، مثال ذلك النقطة ، فانه سوا ، قلت شي ، ما لا جز ، له ، او قلت نقطة ، من قبل ان قولي نقطة [ ٨٤ ب ] ليس فيه حكم ، كذلك قولي شي ، ما لا جز ، له لا حكم فيه ، فاما (١) ان جعلت احدهما موضوعا ، والآخر محمولا ، حتى تقول النقطة هي شي ، ما لا جز ، له لا مي حينه دلالته عما كانت عليه ،

<sup>(</sup>١) ش ٠ ولا اثبات ٠ وفي هامش ل : باثبات

<sup>(</sup>٢) ش : واما

<sup>(</sup>٣) ش : زيادة بعدها : وله

#### المقابسة التاسعة والسبعون

قال ابو سليمان ايضا املاء: الطبيعة اسم مشترك يدل على معان ، احدها ذات كل شيء ، عرضا كان او جوهرا ، وبسيطا كان او مركبا<sup>(۱)</sup> ، كمس يقال طبيعة الانسان ، وطبيعة الفلك ، وطبيعة البياض والحرارة ، بمعنى<sup>(۲)</sup> ذاتسه .

ويقال على كل واحد من جزئي المركب من المادة والصورة (٣) . ويقال ايضا على المركب منهما<sup>(١)</sup> .

ويقال على المزاج الاول اللاحق لكل مركب من الاحلفسات . ويقال على المزاج الخاص<sup>(۵)</sup> بنوع<sup>(۱)</sup> الانسان الذي هو موضـــوع

وقد يستعمله (۱) الطبيب عبلى المزاج (۱) الخاص (۱) بنسيخص (۱۰) شخص من نوع الانسان (۱۰) • فاما (۱۱) بحسب النظر الطبيعي العام ، الذي

للنظر فيه ٠

<sup>(</sup>١) ش: بسيطا او مركبا

<sup>(</sup>٢) ش : معنى

<sup>(</sup>٣) العبارة بكاملها ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : منها

<sup>(</sup>٥) ش : الحام

<sup>(</sup>٦) ش: بتنوع

<sup>(</sup>V) ش : تستعمله

<sup>(</sup>٨) ش : الزاج

<sup>(</sup>٩) الحلم

<sup>(</sup>١٠) الكلمات بين العددين ساقطة من ش · وتذكر ش بعد هــــذا الجملتين السابقتين على الوجه الصحيح المطابق لما اثبتناه في المتن عن ل · (١١) ش : واما

يخص الفيلسوف الطبيعي ، فهو المعنى الذي حدد ارسططاليس : بانه مبدأ الحركة والسكون المشيء الذي هو فيه اولا بالذات لا بطريق العرض ، وهذا المعنى يعم قسمي (١٦) المركب ، يعني (١٣) المادة والصورة ، فإن المادة مبدأ للتحرك والسكون ، والصورة مبدأ للتحريك (١٤) والتسكين ، والأو له بهذا الاسم عند ارسطاطاليس الصورة دون المادة ، و (١٥) عند قوم من القدماء مشكل المادة دون الصورة بحسب النظر القلسفى ،

وحد الطبيعة هو المعنى الذي يقال: انها حياة تنفذ في الاجسام، فتعطيها التخلق والتصور بالصور (١٦٠ الخاصــة بواحد واحد منها، وكأنها القوة السائرة (١٧٠ [ ٨٨٥ أ ] من المبدأ الاول الى جميع الاشب المنفعلة لها(١٨٠)، والقابلة لها ، الرابطة بينها وبينه (١٩٠) .

وهي ، بوجه ما ، الصورة المؤتلفه من جزئي المركب ، التي هي غير كل واحد منهما على الانفراذ (٢٠٠) .

وبحسب موضوع اللغة هي فعيلة (٢١) من الطبع ، ولذلك ما صار اشبه بالصورة من المادة ، وان كان المطبوع هو المادة ، الا ان الصورة هي الطابعة ، وهي المعطية ذاتها لها ،وحاصلة لها(٣٣) .

(۱۲) ش : مسمى

(۱۳) ش : اعنی

(١٤) ش : التحريك

(١٥) الواو ساقطة من ش

(١٦) ش: بالصورة

(١٧) ش : السارية

(۱۸) ش : بها

(١٩) ش: بينه وبينها

(٢٠) ش : الإفراد

(٢١) ش : فعلية

٥ (٢٢) ش: فيها

### المقابسة الثمانون

قال الو سليمان ايضا : الموجود هو الذي من شهانه ان يفعل ، او ينفعل ، او ينفعل ، و كل (۱) ذات موجودة ، قاما ان تكون فاعلة ( نقط ) (۲) ، او منفعلة فقط ، او فاعلة ومنفعلة ، فالمنفعلة نقط هي المادة الموضوعة لقبول الصوره ، والفاعل فقط هو المعطي صورة كل ذي صورة ، والفاعل المنفعل هو المركب من مادة وصورة ، يفعل جصورته ، وينفعل بمادته (۳) ،

وقال ايضا: كل موجود ( اما ان يكون بالقوة ) ( فقط ) ( فقط ) واما ان يكون بالفعل من جهة ، وبالقوة من جهة ، والفعل ، الذي هو ( القوة دائما ، هو الهيولى المستحيل المتبدل الاحوال بالصور ( ) التي يعطيها الوجود بالفعل ، والموجود بالفعل دائما ، من غير ان يشوبه شيء من القوة ، هو الذات الابدية الوجود ، التي ( ) هي ( ) سبب كل ، وجود بالقوة والفعل ، والموجود ) بالقوة تارة ، وبالمعل اخرى ، هي المركبات من المادة والصورة ، فن لها القوة من جهة الهيولى ، والفعل من جهة الهيولى ، والفعل من جهة الصورة ،

<sup>(</sup>١) ش: فكل

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٣) ش: لمادته

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ل ، ش

<sup>(</sup>٦) سماقطة من ش

<sup>(</sup>٧) ش: بالصورة

<sup>(</sup>٨) ش : الذي

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۰) ش : الموجود

# المقابسة العادية والثمانون

[ ٨٥ ب ] وسمعت ابا سليمان يقول : الحير ، على الحقيقة ، هو المراد لذاته والحير ، بالاستمارة ، هو المراد لغيره و والمراد ، منه مايراد نذاته فقط ، ومنه (١٠١) ما يراد لغيره (١٠١) ، [ ومنه ما يراد لذاته ولغيره ](١٠٠ فالذي (١٤٠) يراد لذاته فقط بمنزلة السعادة ، والذي يراد لغيره بمنزلة الدواء ، والذي يراد بذاته ولغيره بمنزلة الصحة ،

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٢) زيادة بعدما في ش : فقط

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : والذي • ترد هذه الجملة في ش بعد الجملة التالية •

#### القابسة الثانية والثمانون

واملى أبو سليمان على جماعة كنت احدهم سنة احدى وسبعين (۱) وثلثمئة ، وقد سئل عن الواحد ، فقال : الواحد اسم مشترك يدل على معان كثيرة ، واحدها(۱) ، وهو احقها بهذا الاسم ، واحد(۱) بالعدد ، وهذا (۱) اما ان يؤخذ (۱) من حيث هـو مطلق ، وموضوعها النفس ، من غير ان يؤخذ (۱) معه امر من الموجودات ، وهو ، بهذا الوجه ، بمعنى العاد (۱) ، وعلى هذا سواء اخذ واحدا ، او اخذت وحدة ، فيكون (۱) مبدأ للعدد (۱۹) ، الذي هو جمع الوحدات ، أو (۱۱) جماعة مركبة من آحاد ، وقد يؤخذ بمعنى المعدود (۱۱) ، كما يقال . فرس واحد ، وانسان واحد ، وهذا الواحد (۱۱) بمعنى (۱۱) المعدود ،

قال : ويقال الواحد عسلى م هو واحد في الجنس ، كما يقال ان الانسان والفرس واحد في الحيوانية • ويقال ايضا واحد بالبوع ، كما يقال زيد وعمرو واحد في الانسانية •

<sup>(</sup>١) ش : وتسعين

<sup>(</sup>٢) ش : احدها

<sup>(</sup>٣) ش : فهو واحد

<sup>(</sup>٤) ش : وهو

<sup>(</sup>٥) ش : يوجد

<sup>(</sup>٦) ش : يوجد

<sup>(</sup>V) ش : المعاد

<sup>(</sup>A) ش : ويكون

<sup>(</sup>٩) ش : العدد

<sup>(</sup>١٠) ش : العبارة بين العددين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١١) ش : الوجه

<sup>(</sup>۱۲) ش : يعنى

ويقال أيضًا واحد (١٣) بمعنى اله غير متجزى، ، بمنزلة النقطة والآن ، وعلى هذا الوجه أيضًا ، يقال في الشخص انه واحد ، وانه غير متجزى، ، من قبل انه جزي، فسد (١٤) .

ويقال ايضا : واحد في الموضوع ، وهذا الضرب يقال منه المتصل الذي هو واحد بالفعل ، وكثرة (١٥٠ بالقوة ، ومنه ما هـــو واحد في الذات ،

[ ٨٦ أ ] وكثير في الحد ، كما يقال ان زيدا الكاتب ، اذا كان طبيا ومنجماً (١٦ أ وذا صناعات كثيرة ، انه الطبيب والمنجم والكاتب ، واحد في الموضوع ، و(١٧) كما نقول : ان الكائن والفاسد واحد في الموضوع (١٧) ، من قبل ان الذي هو كائن هو بعينه فاسد ، وكثير في الحد لأن حد الفاسسد خلاف حد الكائن ،

ويقال ايضا على ما هو واحد في المناسبة ، كما يقال ان النقطسة ولوحدة (١٨) وقلب الحيوان وعين النهر واحدة بالمناسبة ، معناد ان نسبة كن واحد (١٩) ، الى ما له نسبة (٢٠) ، واحدة •

ويقال ايضا على ما هو واحد في الحد ، وكثير في الاسم ، كما يقال ان الثوب والرداء ، والانسان والبشر ، واحد في الحد ، وكثير في الاسم ، وكذلك الخمر والخندريس ، وسائر الاسماء المترادفة على معنى واحد ،

ويقال ايضًا على ما هو واحد في الاسم ، كثير في الحد ، بمنزلة الكلب

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۵) ش : وكثير

<sup>(</sup>١٦) ش : او

<sup>(</sup>١٧) العبارة بن العددين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٨) ش: الواحدة

<sup>(</sup>١٩) ش : واحد منها

<sup>(</sup>۲۰) ش : مثل نسبة

والعين ، فإن الكلب يدل على النابح ، والكوكب ، وحديدة الحداد ، وكذلك العين على العضو الذي يبصر (٢١) ، وعلى عين الذهب ، وعين الماء ، وعين الركبة ، وغير (٢٢) ذلك (٣٣) ، واليق بهذه (٤٤) المعاني ان يوصف بسه الموجود الاول ، ما كان واحدا بالموضوع وكثيراً بالحد والصفة ، اذ لا يجوز ان يكون واحدا بالعدد من حيث هو عاد ، ولا من حيث هو معدود ، اذ أو اخذ (٢٦) على انه واحد من هذا الوجه لكانت (٢٦) الكمية لاحقة به ، والذات الاولى متعالية عن ان تلحقها (٢٧) او تحيط (٢٨) بها صفة تلحق (٢٩) غيره من الموجودات المفعولة له ، وذلك ان القوة التي تلحظ سائر (٣٠) الاشياء ومعانيها [ليست ] (٢١) معلولة ، ولحظها لها انما هو على سبيل ما يلحقه من الفيض وافادة [ ٨٦ ب ] الوجود من تلك الذات (٢٣) ، فتنبت عندها إنسية ذلك فقط ، من غير ان يمكنها نقل شيء من احكامها ، واحكام ما تحيط (٣٣)

(۲۱) ش : يبصر به

(٢٢) ساقطة من ش

(۲۳) ساقطة من ش

(٢٤) ش : هذه

(٢٥) ش: الواحد

(٢٦) ش : كانت

(۲۷) ش: يلحقها

(۲۸) ش یحیط

(٢٩) ش : يلحق

(٣٠) شيئاً من

(٣١) في ل نقط في موضع هذه الكلمة اشارة الى سقوط كلمة او اكثر من النص \* ولعل\* الكلمة التي وضعتها تفي بالمعنى • وفي ش : معانيها معلولة مفعولة

(٣٢) كذا في ش · وفي ل : الافادات · ويظهر ان الناسخ كتب الذات اولا ثم غيرها

(٣٣) ش: يحيط

به <sup>(۲٤)</sup> مما دونها اليها •

والواحد بمعنى المعدود (٣٥) ، وهو ذات ماله معنى الوحدة ، وهذا يوجب التكثير (٣٦) ، فاليق الاشياء التي يجوز ان يشار [ بها ] (٣٧) اليها من جميع معاني الوحدة والاحاد التي ذكر ناها هو الوحدة المجردة ، التي لا تؤخذ (٢٨) من حيث هي في النفس ، فتكون حاكمة عليها بها ، ولا التي موضوعها امر من الامور الموجودة ليكون هو بها واحدا ،

وعلى هذا الترتيب يصير الواحد ، الذي هو اول موجود ، يستحق ان يوصف بما هو القوة الاولى التي ذكر نا انها<sup>(٣٩)</sup> اول معقول للذات الاولى ، فيكون واحدا بتلك الإنتية التي تلزمها<sup>(٤٠)</sup> الوحدة التي وصفناها وهي العقل<sup>(٤١)</sup> • فيكون الترتيب الجاري على النظام اللازم في مراتب الموجودات انها الوحدة المحضة • وتاليها في الوجود المحض الذي هو المفعول الثاني • وتاليها<sup>(٤٢)</sup> المحضان التي هي النفس ، من قبل انه حصل لها من الذات الاولى الوجود ، ومن الذات الثانية الصورة التي صار<sup>(٤٤)</sup> كمالا لكل موجود لما هو دونه • ولما كان الانسان هو<sup>(٥٤)</sup> الموجود الذي اليه تنتهي

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٦) ش : الكثرة

<sup>(</sup>٣٧) ساقطة من ل موجودة في ش

<sup>(</sup>٣٨) ش: توجد

<sup>(</sup>٣٩) ش : ذكر ناها

<sup>(</sup>٤٠) ش : يلزمها

<sup>(</sup>٤١) ش : الفعل

<sup>(</sup>٤٢) ش : وثالثها

<sup>(</sup>٤٣) ش: الانيان الله المحاصلة المحاصلة

<sup>(</sup>٤٤) ش: صارت بها

<sup>(</sup>٤٥) ش: الذي هو

جميع القوى من الموجود الاول والثاني والثالث ، ومن (٢٦) الاجسام السماوية ، والاسطقسات الكائنة الفاسدة ، والفاية التي أليها تبلغ القسوى وتنحصر فيه ، صار الواحد المتكثر ، المقابل للوحدة (٤٧) المحض ، يسلك بما (٤٨) معه من قوى (٤٦) جميع ما فوقه الى مواصلة كل واحد منها بحسب الرباط الذي بينه وبينها الى ان ينتهسي الى المبدأ الاول والذات الاولى ، في فاته عبارة جسمانية بالمنطق المخارج ، في فاته عبارة جسمانية بالمنطق المخارج ، وينسير (١٥) اليه اشارة روحانية بمطابقة عقله المعقبول [ ٨٧ أ ] الاول ، حتى يصبير هبو هبو ، ويلحفظ اثر الفيض الواصل الى تلك الذات بقدر (٢٥) مشاركته إياه ، وينفي عنه جميع الصفات التي نفاها عنه المفعول الاول ، ويقال لهذا الفعل منه توحيد ، اي تجريد تلك الذات عن جميع الكثرات التي تتعلق على الذوات ، وتحيط (٣٥) بها من الصفات ،

نه : من (٤٦)

<sup>(</sup>٤٧) ش : الواحد

<sup>(</sup>٤٨) كذا في ش وفي الأصل : بها

<sup>(</sup>٤٩) ساقطة في ش · من هذا المكان وموضوعة قبل يسلك

<sup>(</sup>٥٠) ش : لحقه

<sup>(</sup>٥١) ش : ونشير

<sup>(</sup>٥٢) ش : فقدر

<sup>(</sup>٥٣) ش : ويحيط

# المقابسة الثالثة والثمانون

قال ابو سليمان: اسم العقل يدل على معان ، وتنقسم تلك المعاني الى اقسام، بحسب ما ينقسم كل ذي عقل، وذلك ان له ابتداء وانتهاء ووسطا(۱) فاخدها(۱) ، وهو بمعنى الابتداء بالطبع ، هو العقل الفعال ، وهو في نسبة (۱) الفاعل ، والثاني ، بحسب الانتهاء ، وهو العقل الانساني (۱) ، ويسمى هيولانيا ، وهو (۱) في نسبة المفعول ، والثالث ، بحسب معنى الوسط ، وهو العقل المستفاد ، وهو (في )(۱) نسبة الفعل ، والعقل (۱۷) الانساني ، الذي هو بمنزلة المفعول ، هو في حيز القوة التي تحتاج (۱۸) المانساني ، الذي الى الفعل ، وحد و أنه الشيء الذي من شأن الجزء منه ان يصير كلا ، ومعناه ان في قوة (۱۱) كل واحد من العقول الجزئية (۱۲) ان يدرك جميع المعقولات التي من شأنها ان تدرك ، ولما كان الذي بالقوة يحتاج الى شيء موجود بالفعل يخرجه الى الفعل ، كان ذلك الشيء هو العقل الفعال ، إذ الشبيه يفعل في شبيهه (۱۳) ، والمستفاد بمنزلة الفعل الملابس المفوة (۱۲) والفعل جمعا ،

(١) ساقطة من ش (٢) ش : واحدها

(٣) ش : الشبه (٤) ش : الانسان

(٥) ساقطة من ش (٦) الزيادة من ش

(V) في ل : كالعقل · وقد اثبت نص ً ش

(٨) ش : يحتاج (٩) ساقطة من ش

(۱۰) ش : يخرج

(١١) كذا في شن. وفي ل: القوة

(١٢) ش : ان في قوة كل واحد من هذه العقول الجزئة [ وقد اثبتها السندوبي الجزئية ] •

(١٣) ش : اذا اشتبه بفعل في شبيهه

(١٤) ش : القوة

# المقابسة الرابعة والثمانون

واملي علي ابو سليمان ايضا فقال: الحلاء يدل عد الاوائل على مكان عادم جسما طبيعيا و واختلفوا في وجوده و فمنهم من قال: انه لا وجود لشيء هذه صفته (۱) ، منهم ارسطاطاليس (۲) واصحابه و ومنهم من قيال بوجوده و ومنهم من قال: هذا المعنى مبثوث في جميع العالم ، به يكون الانقباض والانبساط للاجسام والتخلخل والتكاثف والثقل والخفة واللطافة والفلظ [ ۸۷ ب ] ، ومن اجله يمكن حركة الاجسام ، اذ لا يجوز ان تكون (۳) حركة في الملاء لما يلزم من مداخلة [الاجسام] (٤) بعضها بعضاء ومنهم من قال: ان وجوده (٥) خارج العالم ، ولا نهاية له ، وتستشفه (٦) الاجسام التي في هذا العالم فيعرض لها المعاني التي ذكرناها و

فاما بطلان وجوده ، عند من رأى ذلك ، ان هذا<sup>(۷)</sup> المعنى<sup>(۸)</sup> الذي وصف بالخلاء له بُعْدُ<sup>(۸)</sup> ، أعني له طول وعرض وعمق بحصر<sup>(۱)</sup> ابعاد الجسم ، اعني<sup>(۱)</sup> بان<sup>(۱۱)</sup> ينطبق طوله على طوله وعرضه على عرضـــه

<sup>(</sup>١) ش : سبيله

<sup>(</sup>٢) ش: ارسطوطاليس

<sup>(</sup>٣) ش : يكون

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٥) كذا في ش وفي ل : الوجود

<sup>(</sup>٦) ش: وسيسقيه

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) الكلمات بين العددين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) ش : يحصره

<sup>(</sup>۱۰) ش : من قبل

<sup>(</sup>۱۱) ش : ان

وعمقه على عمقه ، والجسم انما بشغل المكان<sup>(۱۲)</sup> بهذه الابعاد فقط لا باسه بارد او حار او ابيض او اسود او ثقيل او خفيف ، واذا<sup>(۱۳)</sup> كان ابعـاد الجسم تحتاج<sup>(۱۱)</sup> الى ابعاد المكان بما هي ابعاد ، فابعاد البخلاء بما هي<sup>(۱۵)</sup> ابعاد تحتاج<sup>(۱۱)</sup> ايضا الى ابعاد ، ويمر<sup>(۱۷)</sup> الكلام فيه الى ما لا نهاية له .

(۱۲) ش : هذا المكان

(۱۳) ش : اذا

(١٤) ش : يحتاج

(١٥) ش: انما هي

(١٩) ش: يحتاج

(۱۷) ش : ثم ً

## المقابسة الغامسة والثمانون

سمعت ابا سليمان يقول: الفرق بين الكلي والكل ، ان الكل متأخر عن اجزائه ، والكلي متقدم على اجزائه (۱) ، والفرق الآخر (۲) ، طبيعة الكلي ، بمنزلة الحيوان ، موجودة في كل واحد من اجزائه ، بمنزلة الانسان والفرس ، فاما (۱) الكل ، بمنزلة العشرة ، فطبيعته (۱) غير موجودة في كل واحد من اجزائه ، بمنزلة الثلاثة والسبعة (۱) ، والفرق الثالث ، انه ان رفع من الكل واحد من اجزائه بطلت صورة الكل ، فاما (۱) الكلي فانه ان رفع جزئياته تبقى طبيعة الكلي (۱) محفوظة ، بمنزلة الحيوان ، فانه ان رفع الانسان او اي واحد من الحيوانات (۱) من بطل طبيعة الحيوان ، فانه ان

(١) ش : جزئياته

(٢) ش : والفرق بين الاجزاء

(٣) ش : واما

(٤) ش : فطبيعة

(٥) ش : والتسعة

(٦) ش : واما

(V) ش : الكل

(٨) ش : الحيوان

### المقابسة السادسة والثمانون

سيل العموم ، على الذات ، اي ذات كان جوهرا او كان عرضا ، كما يقال : سيل العموم ، على الذات ، اي ذات كان جوهرا او كان عرضا ، كما يقال : جوهر الحرارة ، وجوهر البياض ، بمعنى ذات البياض ، وذات الحرارة ، وقد يقال ، على الخصوص ، [ لا ] (٢) عسلى الذات التي وجودها ليس في موضوع ، ومعناه [ انه ] (٣) ليس يحتاج في وجوده الى شيء يوجد به ، او فيه ، وينبغي (٤) ان يفهم هذا المعنى من الرسم الذي وصف به ، وهو القائل : ان (٥) الجوهر هو الذي ليس في موضوع ، وهذا الصنف ينقسم السما ، بحسب احوالها (١) في الوجود ، فيقال : منه بسيط ، ومنه صورة ، وهذا العسمة بحسب الوجود الطبيعي ، ويقال : منه هيولى ، ومنه صورة ، وهذا بحسب حالها في ذاتها ، واضافة بعضها الى بعض ، ويقال : منه كائن وفير فاسد ، وهذه القسمة بحسب حالها فيما يقبل من التأثير ولا يقبل ، ويقال : منه سرمدي ، ومنه حادث ، وهذا بحسب من التأثير ولا يقبل ، ويقال : منه سرمدي ، ومنه حادث ، وهذا بحسب بحسب حالها عند الادراك ، ومنه اول وهو الشخص ، ومنه نان وهو الحسب حالها عند الادراك ، ومنه اول وهو الشخص ، ومنه نان وهو الاجناس والانواع ، وهذه اقسمة بحسب اعتبارنا (٧) في باب العموم العمو

<sup>(</sup>١) ش : قال أملي

<sup>(</sup>۲) وردت لا في ل ، ش · وارى ان صحة المعنى تقتضي حذفها

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٤) ش : فينبغي

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : معاني احوالها

<sup>(</sup>٧) ش : اعتيادنا

والخصوص ، وهذا الصنف هو الذي الواحد منه بالعدد قابل للمتضادات بنغيره في ذاته ، على ان في هذا الصنف شكا ، وهو هل الاشخاص العلوية ، اعني الافلاك والكواكب ، يصدق (٨) عليها هذا الرسم ام لا ؟ فان من الناس من رأى ان هذا الرسم مشتمل على جميع الجواهر الشخصية ، [ ومنهم من قال إنه يخص الجواهر الشخصية ] (١) المركبة من المادة والصورة التي من تحت (١) الكون والفساد ،

<sup>(</sup>٨) ش : هل يصدق

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ل موجودة في ش

 <sup>(</sup>١٠) كذا في ش ٠ وفي ل : بحت ٰ بالباء الموحدة والتاء المضمومة ٠ وقد شرحها الناسج بقوله : اي خالص ٠ والصواب ما اثبته في المتن

#### القابسة السابعة والثمانون

[ ٨٨ ب ] سمعت ابا سليمان يقول : رأيت ، فيما يرى النائم ، كاني اناظر ابن العميد ابا الفضل ، في مسائل من السماع الطبيعي ، وبقينا نقسم الموجودات ، فقلت : والموجود (١١) ايضا ينقسم بنوع آخر ، ان يكون اساخفي الفعل خفي الذات ، او ظاهر الفعل ظاهر الذات ، او خفي الذات ظاهر الفعل ، او ظاهر الذات خفي الفعل ،

ثم قلت : الاول هو البارى جل وعز ، والثاني هو الحرارة والبرودة وما اشبههما ، والثالث الطبيعة ، والرابع الكواكب .

اعدنا هذه المقابسة على الشيخ المجتبى فقال : هذا والله الحكمة وفصل الخطاب ، قسمة مُوفاة (٢) ، وحقيقة ذات برهان ، وكلمة ما عليها مزيد .

(١) ش : الموجود

(٢) ش : مستوفاة

### المقابسة الثامنة والثمانون

سألت ابا سليمان عن البلاغة ما هي ؟ وقلت : احببت ان اعرف قولا على نهج هذه الطائفة (۱) ، لان لهم كتاب الخطابة (۲) في عرض (۳) كتب (١) الفيلسوف ، وقد بحثوا عن مراتب [ اللفظ و ] (٥) اللفظ ، وطبائع الكلمة والكلمة ، موصلة ومفصلة ، وجوابهم (٢) احق ما اعتمد .

فقال : هي الصدق في المعاني ، مع اثنلاف الاسماء والافعال والحروف، واصابة اللغة ، وتحرى الملاءمة<sup>(٧)</sup> والمشاكلة ، برفض الاستكراد ، ومجانبة التعسف .

فقال له أبو زكريا الصيمري: قد يكذب البليغ ولا يكون بكذبه خارجا من (^) بلاغته • فقال : ذلك الكذب (١) ، وقد (١٠٠ البس نوب الصدق ، واعبر عليه حلية (١١١ الحق • فالصدق حاكم ، وانما يرجع (١٢٠ معناه الى الكذب الذي هو مخالف لصورة العقل ، الناظم [ ٨٩ أ ] للحقائق ، المهذب

<sup>(</sup>١) ش : المطابقة

<sup>(</sup>٢) ش: كتاب والخطابة

<sup>(</sup>٣) كذا في ش وفي ل : غرض

<sup>(</sup>٤) ش : كتاب

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٦) ش : وخواتيم

<sup>(</sup>V) ش : الملاحة

<sup>(</sup>٨) ش : عن

<sup>(</sup>٩) كذا في ش وفي ل: الكذوب

<sup>(</sup>۱۰) ش : قد

<sup>(</sup>۱۱) ش: حلة

<sup>(</sup>۱۲) ش: رجع

للاغراض (١٣) ، المقرب للبعيد ، المحضر للقريب .

بلاغية العسرب ؟ فقيال : هيذا لا يسين لنيا الا بان تتكليم بجميع اللغات ، على مهارة وحذق ، ثم نضع القسطاس على واحدة واحدة منها ، حتى نأتي على آخرها واقصاها ، حتى(١٤) نحكم حكما بريئا من الهوى والتقليد والعصبية والمشأَّ<sup>(١٥)</sup> ، وهذا ما لا يطمع فيه الا ذو عاهة . ولكن قد سمعنا لغات كثيرة من اهلها ، اعني من افاضلهم وبلغائهم ، قعملي ما ظهر لنا ، وخيل الينا ، لم نجد لغة كالعربية ، وذلك إنها اوسع مناهج ، والطف مخارج ، واعلى مدارج وحروفها اتم ، واسماؤها اعم ، ومعانيهــــا اوغل ، ومعاريضها اشمل مرولها هذا النحو الذي حصته منها حصة المنطق من العقل ، وهذه خاصة ما حازتها لغة ، على ما قرع آذاننا ، وصحب اذهاننا ، من كلام اجناس الناس ، وعلى ما ترجم لنا أيضًا من ذلك . وولا ان النقص(١٦) من سوس هذا العالم ونوسه ، لكان علم المنطق تهيئه الطبيعة(١٧) بالعربية ، او(١٨) كانت الطبيعة(١٩) تسوق العربية الى طباع اليونانيــة ، فكانت المعاني طناقاً للالفاظ ، والالفاظ طباقا للمعاني ، وحينتُذ كان الكمال يتخطى (٢٠) اليه عن كثب ، والجمال أيضا (٢١) يصادف بلا رغب (٢٢) ولا رهب .

<sup>(</sup>۱۳) ش : للاعراض

<sup>(</sup>١٤) ش : ثم

<sup>(</sup>١٥) ش : وألمن

<sup>(</sup>١٦) كذا في ش وفي ل: النفس

<sup>(</sup>١٧) ش: بهيئته الطبيعية

<sup>(</sup>۱۸) ش : و

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۰) ش : ينحط

<sup>(</sup>٢١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۲) ش : رعب

وقال أيضا: ولعل<sup>(٢٣)</sup> الدور بعد الدور ، والكور بعد الكور ، ينشئان (٢٤) هذا الذي تتمناه (٢٥) نقوم يكونون بعدنا (٢٦) ، فان (٢٧) العالم منساق (٢٨) الى الكمال ، مشستاق الى الجمال ، عندهما تكون الغاية ، وعليهما (٢٩) تقف النهاية .

قال (٣٠): ومما يوضح هذا المشكل ، ويبين هـذا المجمل ، ان (٣١) صورة العالم في كل وقت وساعة على حال لم يكن عليها قبل ، [ ٨٨ ب] وذلك (٣٢) بما يفيض عليه ، ويسرى اليه ، من الحق الاول ، والوسائط الاول ، بالجود الاعم الاشمل (٣٢) ، واذا كان العالم (٣٤) ، وكل (٣٥) ما فيه صورة محدودة وشكل فاضل ، يصير في كل ساعة ولحظة الى هيئة (٣٦) لم يكن (٣٧) عليهـا من قبل ، فهل ذلك الا لان العالم متوجه الى كمـال وجمال (٣٨) ينالهما حالا فحالا (٣٩) ، ثم يكون له بجود الحق الاول مبدأ

(٢٣) ش : اصل

(۲٤) ش : پنسيان

(۲۵) ش: شمناه

(٢٦) ش : بعدما

(۲۷) ش : فات

(۲۸) ش : مشتاق

(٢٩) ش : واليهما

(٣٠) ش : وقال

(٣١) ساقطة من ش

(٣٢) ش : قبل ذلك

(٣٣) ش : الاعظم والاشمل

(٣٤) ل ، ش : للعالم

(٣٥) ش : ولكل

(٣٦) ش : عبة

(٣٧) ش : تكن

(٣٨) ش : نحو الكمال والجمال

(٣٩) ش : حال فحال

يتجدد به تشوقه (٤٠) ، ويمتد (٤١) عليه تقبله (٤٢) ، من غير انفصال يتوسط (٤٣) ولا انخرام (٤٤) يعرض ، وهذا المبدأ مفروض ، والا فالحال متصلة اتصال الواحد بالوحدة (٥٤) من حيث يلحظ ما هو واحد ، واتصال الوحدة بالواحد عن يلحظ ما له وحده (٤٧) .

وقال ايضا: وهذا<sup>(٤٨)</sup> الذي اشرنا اليه للعالم<sup>(٤٩)</sup> ، انما هو من ناحية قبوله وانفعاله وما هو بسبيله ، والا فالجود الاول هو الجود الثاني ، والثاني هو الاول ، والى ما لا غاية معلومة ولا نهاية موهومة ، الا ان هذا يليق<sup>(٥٠)</sup> بالاله الذي له ينبغي وبه يليق ، فاما العالم فتجدده وحسنه وكماله وتمامه مضاف<sup>(٥١)</sup> اليه وملحوظ فيه ،

ولما دق كلامه ، واعتاص لفظه ، وتسلسل ايماؤه ، وسقط عن اتقاني

(٤٠) ش : مبتدأ به يتحدد ويسوقه

(٤١) ش : تمتد

(٤٢) ش : نقلته

(٤٣) ش : بتوسط

(٤٤) ش : ولا نحو امر

(٤٥) ش : بالواحد

(٤٦) ش: بالوحدة

(٤٧) ش : وحدة

(٤٨) ش : وهو

(٤٩) ش : العالم

(٥٠) ش : لائق

(٥١) ش: فمضاف

جل ما كنت حويته ، ورأيت الحظ لي ولمن يرى رأيي ان لا اخل بما امكن من ذلك ، فاتيته (٢٠) على ما تجده من الفتق والرتق ، والرقع والخرق ، وانت ، ابقاك الله ، اولى من شارك خله (٣٠) ، وستر خلله ، وارجو ان لا تخرج من حد (٤٠) حسن الظن بك (د٥) ، ولا تغلط الفراسة فيك ، ولا تدخل في غمار من لا يساوي عانه خبرك ، ولا يلحق كله بعضك ، كان الله لك ، ومعك ، وهو حافظك وحافظنا (٢٥) ، ودافعنا عنك ، وهو حافظك وحافظنا بك ،

(٥٢) ش : فاثبته

(٥٣) ش : تدارك حله

(٥٤) ساقطة من ش

(٥٥) ش : بي

(٥٦) ش: وهو حافظنا لك

### المقابسة التاسعة والثمانون

[ ٩٠ أ ] تذكر في هذه المقابسة اشياء سمعناها من ابي سليمان ، في مجالس الانس ، ان لم تكن (١) من (٢) صدر الفلسفة ، فانها لا تخرج من جملتها ، ولهيا فائدتها التي يحتاج اليها ، ولا يستغنى (٣) في الاغلب عن الوقوف عليها ، قلت له يوما : كيف اصبحت ؟ فقال : مملك (٤) الظاهر ، مملوك الباطن (٥) ، لا افقد (٢) عذو لا (٧) ، ولا التذ (٨) الا عقو لا (٩) ، ان حزنت حزنت طباعاً ، وان فرحت فرحت خداعا ، ان (١٠) خالطت ذممت الناس ، وان اعتزلت اجتلبت الوسواس ، ان بحثت دهشت ، وان قلدت (١١) استوحشت ، هذا مسائي وصباحي ، وعليه غدوى ورواحي ، واشوقاً الى استوحشت ، هذا مسائي وصباحي ، وعليه غدوى ورواحي ، واشوقاً الى استوحشت ، هذا مسائي وصباحي ، وعليه غدوى ورواحي ، واشوقاً الى استوحشت ، هذا البساط ، واكر با من عقد هذا الرباط ، يا لها سعادة لو صمدت (١٢) بالجد والتشمير ، وزهد من اجلها في النقير والقطمير ، وهذا كما ترى ،

#### وحدثنا يوما قال : اجتزت بالري ، متوجها الى بلدي سجستان سنة من

- (١) ش : يكن
  - (٢) ش : في
- (٣) ش : يسعني
  - (٤) ش : مالك
- (٥) ساقطة من ش
  - (٦) ش : اقعد
- (V) ش ، ل : عدولا
- (٨) كذا في ش وفي ل : الندا
  - (٩) ش :عفوا
  - (۱۰) ش : ان انا
  - (۱۱) ش: قدرت
  - (۱۲) ش : وجدت

السنين ، وكان بها ابو جعفر الحازن فزرته قاضيا لحقه لفضله(١٣) وسنه ، فلما انصرفت اتبعني برقعة يصحبها بر (١٤) • وفي(١٥) الرقعة ، بسم الله الرحمن الرحيم :

من استحقر في قضاء حقوق الاخوان ما يبلغه عاجل الاستطاعة ، عرضها للتقصير والاضاعة ، لان الايام لا تكاد تسعف بكل المراد ، ولا تزول عن عادتها في الفساد .

وجرى يوما بحضرة ابي سليمان حديث احكام النجوم فقال : من طريف ما ظهر لنا منها انه ولد في جيرتي ابن نباتة ، فقيل لي : لو اخذت الطالع ، فاخذته وعرضته على علي بن يحيى ، فنظر وعمل وقوم ، فقال لنا فيما [ ٩٠ ب ] قال : هذا المولود يكون اكذب الناس ، فعجبنا منه ، فما طالت الايام حتى ترعرع ، وخرج شاعرا كما ترى ، معدودا في اهل عصره، ثم انشدنا له مستحسنا :

كما اخذ المساء من الصاح يحس فيثتكي الم الجراح وحرمان العطية كالنجاح فلا تخدعك انفاس الرياح يرى الارزاق في ضرب القيداح وتأخذ من جوانبنا الليالي اما في هلها رجل ليب ارى التشسمير فيها كالتواني ومن لبس التراب كمن علاه وكيف يكيد (١٦) مهجته حريص

ثم انشدتها ابن نباته فاقر بها (۱۷) .

وقلت لابي سليمان يوما : انشدني ابو بكر الصيمري ، عن سمكة

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : يروي

<sup>(</sup>١٥) وأو العطف ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦) ش : يلذ

<sup>(</sup>١٧) ش : فأقر لي بها

القمي ، عن ابي (١٨) محارب الفيلسوف لنفسه :

اصد و (۱۹) عن الدنيا على حبي الدنيا ولابد من دنيا لمن كان في الدنيا وادفعها عني بكفي ملالة واجذبها جذب المخادع بالاخرى

فقال : هذا كلام رقيق الحاشية ، حسن الطباع ، مقبول الصور. . يدل على ذهن صاف ، وقريحة شريفة ، واختيار محمود ، وذهن ناصع ، ورأى بارع ، ثم انظر الى قول شيخنا ابي زكريا يحيى بن عدي ، فانه انشد يوما لخالد الكاتب :

لست ادرى اطال ليلي ام لا كيف يدرى بذاك من يتقللا لو تفرغت لاستطالة ليلسي ولرعبي النجوم كنت مخللا

فقال لنا<sup>(۲۰)</sup> يحيى بعد ايام : قد عارضت خالدا الكاتب في قوله<sup>(۲۱)</sup> ، شـــد :

ان یکن لا دری الا المخلئے لستادری(۲۲)ان لستادری الم الا او تکن داریا بذاك فهالا كنت تدری اطال لیلك ام لا

[ ۹۱ أ ] قال : وانفلت<sup>(۲۱)</sup> اصحابنا<sup>(۲۰)</sup> بالضحك والتعجب . كيف يسلب الفاضل توفيقه في وقت مع البصيرة الثاقبة ، والعلم<sup>(۲۱)</sup> الواسع<sup>(۲۷)</sup> .

<sup>(</sup>۱۸) ش : ابن

<sup>(</sup>۱۹) ش: صدفت

<sup>(</sup>۲۰) ش : له

<sup>(</sup>٢١) ش : ثم

<sup>(</sup>۲۲) ش : تدری

<sup>(</sup>۲۳) ش : تدری

<sup>(</sup>۲٤) ش : واثقلب

<sup>(</sup>٢٥) بعدها زيادة في ش : عنه

<sup>(</sup>٢٦) ش : بالعلم

<sup>(</sup>۲۷) ساقطة من ش

ولم ينشدنا ابو سليمان هذا ليحيي بن عدي (حتى )(٢٨) الححنا عليــه ، وذاك(٢٩) انه قال : قد دل ً بشعره على ركاكته في هذا الفن ، والتستر عليه احسن (٣٠) . وكان ابو سليمان استحسن (٣١) للبديهي قوله :

لا تحسدن عسلي نظاهر نعمسة شخصًا تبيت له المنون بمرصد او ليس بعــد بلوغـــه آمالــــه يفضي الى عدم كان لم يوجد لوكنت احسد مايجاوز (٣٢) خاطري

حسد النجوم على بقاء سرمد

وكان يقول(٣٣) : ما افلح البديهي قط الا في هذه الابيات • وصدق • فانه كان يقرض البيت والبيتين ، وينشدنا ذلك سرا(٣٥) ، وينهى عن بشه عنه ، ويقول : من انتحل لضعفه قوة غيره قحة وجسارة ، فقد استجر الى نفسه فضيحة وخسارة • فمن قوله :

واعطى(٣٦) قيادي للحبيب المؤالف حذارا عليه من رياح عواصف على ما ارى من غدره بمواقف ففسى عقب الايام كل التناصف

وانبي عزوف النفس عمن يخونني اشاطره روحي ومالسي واتقتسي فانخان عهدي لم اخنه ولم(٣٧)اكن واترك عُقْبُ اه لعقْبِي فعالم

<sup>(</sup>٢٨) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٢٩) ش : وكذلك

<sup>(</sup>٣٠) ش : احسن بنا

<sup>(</sup>٣١) ش : يستحسن

<sup>(</sup>٣٢) ش : ما تجاوز · والزاي في ل مهملة

<sup>(</sup>٣٣) ش : فقال

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٦) ش : ومعطى

<sup>(</sup>٣٧) ش : وان

ومن قوله ايضا :

وايام النجنتي والعتاب (٣٨) سراب او سحاب في الحساب معقب ق ٠٠٠ (٤٠٠) بالعقاب وتعزج كل معدول بصاب تشرن تذيره لك بالذهاب ويأتي بعده كفن التراب

بكيت على مفارقة الشباب مضت وكانها<sup>(٣٩)</sup> لما توكت مضت وكانها<sup>(٣٩)</sup> لما توكت موالت للنبلسي كل ملبوس جديد بياض الشسيب اعلام المنايسا هو الكفن الذي يَبْلى وينْبلي (٤٠)

وقال: الاقلال من هذا الباب اولى بنا ، فلسنا من اهل هذا الفن ، وسمة التقصير لائحة علينا، ودالة على نقصنا، فان (٢٠) خفي ذلك فبنظر نا (٤٠) في الانسان عاشق نفسه ، ولين (٤٠) في مؤاخذتها على تقصيره ، ثم قال لى : انشدنا ما سمعنا منك لعض الالاهبين فانشدته :

لما تجاوز حسي وفات مسي ولمسي ولمسي ولسي ولسم اذل اتقسرى دليل ابناء جنسي

(٣٨) سقط من المخطوط بيت واحد · وترتيب المطلع والبيت الساقط الذي يليه في ش على النحو التالي :

بكيت على مفارقة الشباب وايام البطالة والتصابي وايام التخازل والدلال وايام التجني والعتاب

(٣٩) ش : مكانها

(٤٠) في الاصل شا ٠ وهي تصحيف ظاهر لا معنى له ٠ وفي ش :
 نقيساً ٠ [ السندوبي : نفيسا ]

(٤١) ش : وشيكا

(٤٢) ش : وان

(٤٣) ش: بنظرنا

(٤٤) ساقطة من ش

(٤٥) ش : وليس

فلم يكن ذاك ينجدي ولا يعود بأنسي رجعت نحوي لشرط نفيت (٤٦) عني حسي فلاح تحت ضلوعي ما قند من قرن شمسي فقلت هذا طريقي من غير شك ولبس وغصت حتى تجلى واشرقت منه نفسي

فقال ابو سليمان: ما احسن الادب والحكمة اذا كان هذا من ثمرها . وسمعت ابا سليمان يقول للجرجراثي (٧) الكاتب ، وكان يحدث نفسه بالوزارة: ايها الرجل ، ان الدنيا نار ذات دخان ، فلو سلوت عن صلافها لدخانها ، كان (٤٨) اجدى واسلم .

[ ۹۲ أ ] قال (\*\*) افلا اصبر على دخانها ، لاستمتع بضيائها ، وانتفع بصلائها ؛ فقال ما احسن هذه المعارضة (\*\*) ، لو كنت من (\*\*) الاستمتاع بضيائها على ثقة ، ومن الانتفاع بصلائها على يقين ، وكنت اذا ادركت إذلك ](\*\*) دام عليك وصفا لك ، فاما والعادة جارية بمخلاف قولك وتمنيك (\*\*) واقتراحك (\*\*) وتوهمك ، فلا ، فقال الجرجرائي : الله (\*\*) الموفق ، وهو حسبي ، فقال ابو سليمان : حكم (الكتاب واصحاب الخطابة

<sup>(</sup>٤٦) ش : يغيب

<sup>(</sup>٤٧) ش : الجرحراني

<sup>(</sup>٤٨) ش : لكان

<sup>(</sup>٤٩) ش : فقال

<sup>(</sup>٥٠) ش: العارضة

<sup>(</sup>٥١) ش : في

<sup>(</sup>٥٢) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٥٣) ش : وبمثل

<sup>(</sup>٥٤) ش : اقتراحك

<sup>(</sup>٥٥) ش : والله

مخايل تصدق قليلا ، وتكذب كثيرا ، ليس لها رسوخ في القلب ، ولا ثبات في العقد ، فلما قتل الحرجرائي قال ابو سليمان : مسكين ذلك الرجل ، صبر على دخانها الى ان اختنق ، وتعرض لصلائها حتى احترق .

ثم قال: اللهم لا تكلنا الا اليك ، ولا ترغبنا الا فيما لديك ، ولا تعرضنا الا لطلب ما عندك ، انا لعَجَزَة على قدرة نظنها (٢٠٥٠) بنا وضعفة على قوة ندعيها فينا ، ارتا الحق حقا ثم هيئنا لاتباعه ، وارتا الباطل باطلا تم وفقنا للاعراض عنه ، يا من يملك العيان والخبر ، ويرينا بهما العجائب والعبر .

قيل يوما<sup>(٩٥)</sup> لابي سليمان: لم قيل: اذا جد السؤال جد المنع؟ فقال: لان الحال تلتبس<sup>(٩٥)</sup> بشيء كالاغراء والاكراه والالجاء<sup>(٢٠)</sup>، فيقع للمسئول انه قد ظلم، وإن السائل قد اعتدى، فإذا استقر هذا في نفسه، وتردد على باله، لم يجد في عقابه شيئًا أقرب ولا اخصر من منعه، ليكون ما أثاه من خيبته<sup>(٢١)</sup> (من جنس ما )<sup>(٢٢)</sup> أثاه السائل من جنايته،

وهذا ، حفظك الله ، وان لم يكن من سَرارة (٦٣) الفلسفة ، ومن

<sup>(</sup>٥٦) ش : نطلبها

<sup>(</sup>٥٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٩) ش : يلتبس

<sup>(</sup>٦٠) ش : والارجاء

<sup>(</sup>٦١) ش : جنبته

<sup>(</sup>٦٢) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٦٣) ش: سراة

بحبوحة الحكمة ، ومن غامض الفوائد ، فانه (۱۴) كان يجرى مع اخواته (۱۳) في مجلس الاعلام ، فتشبث (۱۳) بالحفظ ، ولم يعر من (۱۷) الفائدة ، فكرهت الا يكون لها [ ۹۲ ب ] رسم في عرض ما رويناه ، وهذا الاعتذار مني قد تكرر ، فلولا سوء ظني بالزمان واهله ، لما رأيت ان اعادته تنفع ، وتكريره يفيد ، والسلام ،

<sup>(</sup>٦٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦٥) ش : اخوانه

<sup>(</sup>٦٦) ش: لسبب

<sup>(</sup>٦٧) يعرض

#### المقابسة التسعون

هذه مقابسة تشتمل على كلمات شريفة ، من كلام ابي الحسن محمد ( ابن ) يوسف العامري ، علقت وسمعت اكثرها منه ، وهي التي مرت في شرحه لكتابه الموسوم بالنسك العقلي ، ويصلح ان يأتي عليها هذا الكتاب ، فاتيت بها على جهتها ، قصدا لتكثير الفائدة ، واخذا بجماع الحزم .

فال : اعرفه باليقين (١) ، بل بعيان اليقين (٢) . واشتقه (٣) للكمال (٤) ، بل لكمال الجمال (٥) . واطلبه للاتحاد (٦) ، بل لاستخلاص الاتحاد .

وقال ايضا: لن يوثق بالصدق ، بل بميزان الصدق ، ولن تُخاف(٧) السبعية بل كَلَب السبعية ، ولن يهجو(٨) الكذب ، بل آفات الكذب ،

وقال : انظر من جعلك مريدا ، فاجعله مرادك ، وجر ّد الانتساب الى من هو او ّلك واخرك .

وقبال : وزن النفس بالنفس هنو العناية(٩) بالنفس ، وردع النفس

<sup>(</sup>١) ش : لا بالنفس

<sup>(</sup>٢) ش : النفس

<sup>(</sup>٣) ش: واشبهه

<sup>(</sup>٤) ش: لا للكمال

 <sup>(</sup>٥) علق ناسخ ل على هذه العبارة بقوله : لعل العبارة « لجمال الكمال »

<sup>(</sup>٦) لا للاتحاد

<sup>(</sup>V) ش : يخاف

<sup>(</sup>٨) ش: يهجر

<sup>(</sup>٩) ش : العبارة

هو العلاج للنفس (١٠) ، واستثبات (١١) النفس بالنفس هو التعرف للنفس ، وعشق النفس هو المعرض للنفس (١٢) .

وقال : سل واهب العقل اضاءة العقل ، ولاحظ الحقائق بنور الحق. وقال : ابدأ بالاول في ايثار الاولى ، واعرف (١٣٠ الاولى بايثار الاول.

وقال : مبدأ وصال الاحسن هجران الاقمح ، ومنشأ الرأى الاقوم هجران (١٤) الارذل (١٠) .

وقال : المختــــار الاول عاشــق للاحـــــــن ، والمقدم الاول مدير بالاتقن (١٦) .

وقال امن المؤنة اشرف القنيسات (۱۷) ، واخلاص العمل اشسرف الاعمال (۱۹) ، وعداوة الشيطان اشرف المجاهدات (۱۹) ، والتهيوء لاجابة الداعي • [ ۹۳ أ ] اشرف الاعمال (۲۰) ، وتمييز البقاء من الفتاء اشسرف النظر (۲۱) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة في ش بعد هذه العبارة : وعون النفس بالنفس هـــو التدبير للنفس

<sup>(</sup>۱۱) ش : وانتساب

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۳) ش : واعرب

<sup>(</sup>١٤) ش : وجدان

<sup>(</sup>١٥) ش : الاصبح

<sup>(</sup>١٦) ش: مريد الاتقن

<sup>(</sup>۱۷) ش : القينات

<sup>(</sup>١٨) ش: للاعمال

<sup>(</sup>١٩) ش: من المجاهدات

<sup>(</sup>٢٠) ش : الافعال

<sup>(</sup>٢١) ش: من النظر

وقال: دوام الصحبة (۲۳) للفضلاء من السادة يروض الطبع عـــلى الحميد من العادة ، واجالة (۲۳) الفكر في نظـــام الخليقة يحلي النفس بحمال الفضلة .

وقال: ليس اللطف في تزيين الشيء ، بل اللطف في تأنيق التزيين و وليست المهنة تادية الصناعة ، بل المهنة سهولة التأدية و وليس الكمال المطلق باقتناء (٢٤) الفضيلة الانسية ، بل بما يتبع اقتناءها من الجود المزين لها و اجل النعم هو (٢٦) المعونة (٢٦) على (٢٧) الاستقلال (٢٨) بشكر المنعم و واشرف المواهب هو الفوز بالمخلوص لرب المواهب و ومن لم يؤيد من نفسه باحكام الحكمة ، وبان يعقل العقل ، فقد صيرهما حجة عليه لا له و

الفائز بالاشرف اما ان يوجد مستوليا على المشروف ، واما ان يوجد مستغنيا عنه ، والمقتصر على المشروف لن (٢٩٠) يسعد (٣٠٠) بالاستيلاء عسلى الاشرف ، او يستمين بالاستغناء عنه ٠

الوضيع امثل حالا من الخسيس ، فإن الوضيع مذموم في حال دؤن حال ، والخسيس مرذول على كل حال .

اشرف العبيد اخلصهم للممولى ، واشرف افعال العبيد ارضاها عند المولى ، واشرف اغراض العبد هو ان يصفو له المولى ، واشرف همم العبد ان يتحد بالمولى .

<sup>(</sup>٢٢) ش: الصحة

<sup>(</sup>٢٣) ش : واحالة

<sup>(</sup>٢٤) ش : اقتناء

<sup>(</sup>٢٥) ش : هي

<sup>(</sup>٢٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۷) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٨) ش: الاستقبال

<sup>(</sup>۲۹) ش : ان

<sup>(</sup>۳۰) ش : یسقد

من خصائص المذلة ، كلوك النفس الى النقص ، بعد العوز بالتمة (٣١) . ومن خصائص اللؤم (٣٢) التشبه بالضعاف مع وفور الطاقة .

الحكمة مقتضية لوجود الفعل (٣٣) ، والقدرة (٣٤) مبرزة لذات الفعل ، والارادة مزينة لنفس الفعل (٣٤) ، والمعاني الثلاثة في الاول (٣٥) شيء واحد ، وهو هو ذاته الحق ، فاما فيمن دونه فمختلفة في حدودها ، وان اتحدت في وجودها ،

النفس العزيزة هي التي لا تؤثر فيها النكبات ، والنفس الكريسة [ ٩٣ ب ] هي التي لا تثقل عليها المؤونات .

مقابل العزيز هو الذليل ، والتلون (٣٦) في احواله (٣٧) بالسرعة (٣٨) عَلَمُهُ (٣٩) ، ومقال الكريم اللهم ، والرضى من افعال بالمخمل عَلَمُهُ (٤٠) .

مراتب العبودية بحسب القوة العملية اربع: اولها مرتبة المتقين ، وهي مسن عسلائق الخسوف ، والشمانية مرتب المحسنيس وهمسي من علائق المحبة ، من علائق الرجاء ، والنالثة مرتبة الابرار (٤١) ، وهي من علائق المحبة ،

(٣١) ش: بالتمام

(٣٢) ساقطة من ش

(٣٣) ش : العقل

(٣٤) العبارة بين العددين ساقطة من ش

(٣٥) ش : الاقل

(٣٦) ش : في التلون

(٣٧) ش : أحواله

(٣٨) ش : لسرعة

(٣٩) شرح ناسخ ل هذه الكلمة بقوله : اي علامته التي يتميز بهـــا فلا يخفي

(٤٠) ش : عامة

(٤١) ش: الاولياء

والرابعة مرتبة الصالحين ، وهي من علائق الاتحاد<sup>(٤٢)</sup> • والاستقامة<sup>(٣٤)</sup> صورة لكل واحد •

هجر القاذورات مدرجة الى (المخيرات ، والنمسك بالمخيرات محصنة عن الهفوات ، مرفعة الممقدمات ، ومعاني المقدمات مجمعة المسرور واللذات .

متى ارتحلت (° <sup>1)</sup> المواتع فقد يسر الجوهر للانسياق <sup>(٢٦)</sup> نحو كماله الاخص •

العلم الصحيح ابلغ في (٤٧) اصلاح (٤٨) العمل الشديد (٤٩) من الاعتبار بالعكس فان الرياسة والتدبير اليه .

فاتحة السعي (٠٠) في طلب المولى الاستغناء (١٠) عن (٢٥) جميع من هو دون المولى •

متى عاون (٥٣) البعض البعض فقد استغنى الجميع عن الجميع ، ومتى اتكل البعض على البعض فقد اضطر الجميع الى الجميع ، بدء التعاون افتقار وتصامه استغناء ، وبدء التواكل (٤٠) استغناء

وتمامه افتقار .

<sup>(</sup>٤٢) بياض في ش

<sup>(</sup>٤٣) الواو ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤٤) ش : في

<sup>(</sup>٥٥) ش: لم يجلب

<sup>(</sup>٤٦) ش: الجسماني

<sup>(</sup>٤٧) ش : من

<sup>(</sup>٤٨) ش: صلاح

<sup>(</sup>٤٩) ش: السديد

<sup>(</sup>٥٠) ش : للسعى

<sup>(</sup>٥١) ش : توك

<sup>(</sup>٥٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٣) ش : جاوز

<sup>(</sup>٥٤) ش: التواصل

فراق العبد للمولى يكون على صور اربع وهي : القطع ، والطرد ، والحسر (<sup>۵۸)</sup> ، والحجب .

انبعاث المخاطر النفساني ، وان عرض منه التأدي الى (\* \*) انوسواس ، فلن يجوز ان يعد مرذولا ، وانبعاث الشوق النفساني ، وان عرض منه التأدي [ ٩٤ أ ] الى (\* \* ) الحرص ، فلن يجوز ان يعد مرذولا ؛ فان لكل واحد منهما مقصودا (\* \* ) آخر ، عظيم الجدوى ، ذاتي (۱ ت) له ، وبمثله الحال في (۲۲) كافة ما ينبعث في النفس •

كما ان المتدين يفتتح<sup>(٦٣)</sup> بدرجــة<sup>(٦٤)</sup> التقليد ، ثم يترقى رويدا رويدا الى معلوة<sup>(٦٥)</sup> التحقيق ، ومهما اقتصر من تدينه على الرتبة كــأن مذموما ، وان لم يجد<sup>(٦٦)</sup> منه<sup>(٦٧)</sup> في البداءة محيصا<sup>(٦٨)</sup> ، كذا الحال في

(٥٥) ش : استتبت

(٥٦) ش : الحرفة

(٥٧) ش: العرض

(٥٨) كذا في ش وفي ل : الخسء

(٥٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(٦٠) ش : مقصود

(٦١) كذا وردت الكلمة في ل ، ش · وكتب ناسخ ل تحتها يقول :
 رفعه مع نصب الموصوف على القطع ·

(٦٢) ش : من

(٦٣) ش: يفتتح تدينه

(٦٤) ش : من درجة

(٦٥) ش : معلوم وكتب ناسخ ل تحت معلوة : موضع العلو •

(٦٦) في الاصل : تحديد

(٦٧) ساقطة من ش

(٦٨) ش : مختصاً

اللذة والكرامة والثروة والرياسة .

المعونة والكرامة قد تقع بحسب التقريب [ وقد تقع بسبب التقرب ]<sup>(٢٦)</sup> ومراتب التقريب ، بحسب العمل ، يفين<sup>(٢٠)</sup> الى ثلاث<sup>(٢١)</sup> وهي : الافضال<sup>(٢٢)</sup> والتعويض<sup>(٣٣)</sup> والمثوبة<sup>(٤٢)</sup> ، ومراتب التقرب<sup>(٣٥)</sup> بحسب العمل<sup>(٢٦)</sup> وهي : الخدمة والطاعة والعبادة ،

الحال(۷۷) لا يجب ان تكون حال الصبا<sup>(۷۸)</sup> ، والوقت لا يجب ان يكون قريبا من احوال الصبا .

والطبيعة لا يحب ان تكون ذات انتقال(٧٩) وذات(٨٠) انحلال .

والسبب الداعي لا يجب ان يكون اما الثروة (٨١) واما المحمدة ، بل يجب ان يكون اما شرف الفضيلة او تحصيل السعادة .

والرفقاء لا يجب ان يكونوا(٨٢) سبعيين او بهيميين .

وقال : النعمة الموضوعة في غير موضعها قد تحسن بالعرض بجهات

(٦٩) الزيادة من ش

(٧٠) ش : يفتقر

(۷۱) ش : آلات

(٧٢) ش : الاتصال

(۷۳) ش : والتفويض

(٧٤) ش: التوبة

(٧٥) ش: التقريب

(٧٦) بعدها زيادة في ش: تنقسم الى ثلاث مراتب

(٧٧) قبلها زيادة في ش : وقال

(٧٨) ش: الصبي

(٧٩) ش : افعال

(۸۰) ش : او

(٨١) بعدها زيادة في ش : واما اللذم واما الرياسة

(۸۲) ش : تكون

ثلاث وهي المحبة والعبرة<sup>(٨٣)</sup> والمدرجة .

اقفال (<sup>۱۱)</sup> القلوب اربعة : اولها الزيغ ، ثم الرين ، ثم الغشاوة ، ثم الختم • وعلاجها الايمان بالبداءة (<sup>(۸)</sup> ، واليقين بالمعاد <sup>(۸۲)</sup> ، والتصديق بالرسالة <sup>(۸۷)</sup> •

وقال (^^): انحلال النفس (^^) يكون عــــلى ادبعة اوجه: اولهـــا الكسـل ، ثم الغباوة ، نم ( انقحة ) (^^) ، ثم الانتهاك ، وعلاجه استســعار التقوى ، والمحافظة على العبادات ، والانفاق في سبيل الله (٩١) عز وجل (٩١).

وقال (٩٣): اعلى الانفس همما هو ان لا يفرح بشيء من المنح (٩٠) . كفرحه بصحبة (٩٠) مالك الملوك، وهي الحال الفضلي للطبيعة الانسية (٩٦).

اختصاص كل موجود بفعل له عــــلى حدة يحقق ان وجدانه ليس بعبث (٩٧) • [ ٩٤ ب ] وانحسار العقل عن ان يتوهم لذلك الفعل (٩٨)

<sup>(</sup>٨٣) ش : الغيرة

<sup>(</sup>٨٤) ش : افعال

<sup>(</sup>٨٥) ش : والندا

<sup>(</sup>٨٦) ش : بالآخرة

<sup>(</sup>٨٧) ش: للرسالة

<sup>(</sup>٨٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨٩) ش: الانفس

<sup>(</sup>٩٠) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٩١) ش : الانفس

رُ٩٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩٤) ش : السنخ

<sup>(</sup>٩٥) ش: بصحته

<sup>(</sup>٩٦) ش: الانسانية

<sup>(</sup>٩٧) ش : بعيب

<sup>(</sup>٩٨) كذا في ش وفي ل: العقل

موجودا آخر اصلح له منه يحقق انه نيس بناقص الذات اذ قد تفرد<sup>(٩٩</sup>) كل واحد من الموجودات بفعل له على حدة ، فمن اين يعرف<sup>(١٠٠)</sup> ما الذي يصدر عن مجموعها من الفعل المختص به من حيث<sup>(١٠١)</sup> وجد مجموعا ؟

لن (۱۰۲) ينتفع بسياقه الشيء الى الكمال اذا لم يحفظ عليه (۱۰۳)، ولن ينتفع بالحفظ عليه (۱۰۳) اذا لم تصر (۱۰۳) ذاته بنصب مستحفظ لطباعه على اخص كماله ، ولن (۱۰۳) ينتفع بذلك الاستحفاظ (۱۰۳) ما لم يصر آمنا في سربه من طريان (۱۰۳) الآفة (۱۰۳) المفيرة له عنه (۱۰۳) ، ولن ينتفع بالامن مما يغير عنه (۱۱۳) اذا لم يكن الامن ابدا (۱۱۱۱) على الاطلاق ، ان شرف الانسان هو الفوز بالسعادة العظمى ، ونيل المنزلة عند الله (۱۱۳) تعالى (۱۱۳) ، فمن الواجب ان يكون غرض الصناعة المعنية بشأن الانسان العنبة بشأن الانسان

(٩٩) ش : تفرع

(۱۰۰) ش : يتعرف

(۱۰۱) ساقطة من ش

(۱۰۲) ش : ان

(۱۰۳) ش : علته

(۱۰٤) ش: بحفظ علته

(۱۰۵) ش: يصير

(١٠٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(۱۰۷) ش : طغیان

(۱۰۸) ش : آلاته

(١٠٩) ش : الا عنده

(١١٠) ش : ولن ينتفع بالامن عنده الا

(۱۱۱) ش : ابدیا

(۱۱۲) ش: ربه

(١١٣) ساقطة من ش

بما هو انسان ، اعني النسك والتزهد (۱۱٤) ، هو تحصيل السعادة العظمى والمنزلة عند الله تعالى .

لو(١١٥) كان الشخص الواحد من اشخاص الناس غير صالح الاستثبات (١١٦) صار (١١٧) الموجودات كلها في ذاته فيصير بذلك عالما على حدته حسب الحال (١١٨) في اشخاص الحيوانات الاخر (١١٩) لما امتع ان يفنى فناء ابديا او(١٢٠) يخلفه الاخر مكانه ٠

وقال (۱۲۱): ازدحام الصور المتقابلة في الجوهر النفساني ليس بموه (۱۲۳) بممتنع ، وازدحام الصور الكثيرة الى مالا ينتهي (۱۲۲) ليس بموه (۱۲۳) فورود (۱۲۵) التلاشي عليه إذاً ليس بواجب ، وخسوصا (۱۲۵) اذا تحلت الابديات (۱۲۲) الكلية بطباعها (۱۲۷) الخاصية ،

غير بعيد ان يكون الكمال المطلق هو ان يصير جوهره ، بحسب

(۱۱٤) ش: والزهد

(١١٥) ش : و

(١١٦) ش : لاستبان

(۱۱۷) ش : صور

(۱۱۸) ش : ما

(١١٩) ش : للآخر

(۱۲۰) ش : و

(۱۲۱) ساقطة من ش

(۱۲۲) ش : الى ما لا يتناعى

(۱۲۳) ش: مموه

(۱۲٤) ش: فبورود

(۱۲۵) ش وحصرها

(١٢٦) ش: بالابديات

(۱۲۷) ش : بطباعنا

السعي الاختياري ، حكيما قادرا جوادا ، وهو ان(١٢٨) يصير(١٢٩) العبد ربانيا بالحقيقة .

[ 90 أ] لما جعل غاية ( ۱۳ ) الشخص (۱۳۱) الحيواني توليد المثل لبقاء نوعه فقد اهتدى (۱۳۲) بالطبع المتمم لغايته ، وبالعكس لما حرم الكمال الا شرف بنفس جبلته (۱۳۳) قصر طباعه عن التصور له رأسا ، فلو ضاهاه الانسان في حرمان (۱۳۲) هذا الكمال لشاكله في القصور عن التصور ٠

اذا سعد العبد بوصال مولاه على الحقيقة فقد صارت دنياه آخرته ، وموته حياته ، وفقره غناه ، ومرضه صحته ، ونومه يقظته ، وضعفه قوته ، وهمه فرحه ، واذا شقي بالحجب عن مولاه فقد انقلب الامر بالضد .

مراتب العبودية في العيشة الدنياوية على الحقيقة اربع: اولها الاهتمام للسعادة ، ثم السلوك اليها ، ثم الحصول عليها ، ثم الامساك (١٣٥) بها ، وفي العيشـــة الاخروية ثنتان (١٣٦) : وهي (١٣٧) الاغتباط بيلها ، والاغتباط بالامن من زوالها ،

كل ما(۱۳۸) امتنع عليه ابراز فعله المختص به ، فقد صار وجوده

(۱۲۸) ساقطة من ش

(۱۲۹) ش : يصيتر

(۱۳۰) ساقطة من ش

(١٣١) ش: للشخص

(۱۳۲) ش : اهدی

(۱۳۳) ش : حیلته

(١٣٤) سأقطة من ش

(١٣٥) ش: الاستمساك

(۱۳۳) ش : تبیان

(۱۳۷) ش : وهما

(۱۳۸) ش : کما

على ما هو عليه مضاهيا لعدمه ، وتلك هي خساسة ذاته .

صلاح الواحد ينزل منزله المَلك ، وصلاح الجميع ينزل منزلــه المُلك ، وحيث وجد المُلك ، ولا ينعكس ، فاذاً الانسان لن يشرف بان يصير مالكا الا(١٣٩) اذا صار ملكا ، وفعل المالك حفظ القنية على صورتها ، وحفظ المَلكِ حفظ مراتب القنيات على درجاتها .

متى علم ان الشيء مما يجب ان يعلم ، وانه ليس يعلم <sup>(١٤٠)</sup> ، فقــد صار المغفول عنه محروصا عليه ، وذلك هو مفتتح السعي ، وهو في الحقيقة اكثر من نصف جملته .

كما انه ليس يسكن العقل الصريح الى معرفة المبدأ القريب من الشيء دون ان يعرف المبدأ الاول على الاطلاق ، وما بين المبدأين من الوسائط ، كذا ايضا لا تهدأ النفس القوية على معرفة الغرض القريب للشـــي، دون [ ٥٥ ب ] ان تعرف الغرض الاخير على الاطلاق ، وما بين الغرضين من الوسائط .

ان كان الاول المحض والاخر المحض بالذات ثيثًا واحدا<sup>(١٤١)</sup>، وان اختلف الوصفان عليه بالاضافة ، فبالحري ان يكون المبدأ والغرض المحض غير مختلفين بالذات (١٤<sup>٢)</sup> وان احتلفا بالاضافة .

التعرف للذات بحسب المنتهى اربعة وهي : ان يعرف (١٤٣) لماذا هو ، وكيف السبيل اليه ، وما الذي يحتاج اليه في التوجه نحوه ، وما الذي يعوقه عن بلوغه .

<sup>(</sup>۱۳۹) ش: بل یشرف

<sup>(</sup>١٤٠) ش : يعلم

<sup>(</sup>۱٤١) ش : احدا

<sup>(</sup>١٤٢) ش : وبالذات

<sup>(</sup>١٤٣) ش : تعرف

مراتب التعرف للذات بحسب المبدأ اربع وهي (۱<sup>٤۱)</sup> : ان تعرف ماذا (۱<sup>٤۱)</sup> هو ، ومن جاء به ، وماذا جاء به <sup>(۱٤٦)</sup> ، وكيف كان مجيئه .

من (۱٤٧) اجل ان المستخدم لآلاته (۱٤٨) تضطره (۱٤٩) الحال الى اصلاحها واستحفاظها ، فيصير فعله فيها عند ذلك شبيها بفعل الخادم لها في الظاهر ، فليس بعجيب ان يعرض منه الغلط ، ويبدو (۱۵۰) من جهته الانخلاع .

من سوس العقبل الصريح التفسرقة بين الحسس والقبيح ، ومن سوسه ايضا السكون الى (۱۰۱ الحسسن والنفار (۱۰۲) عن القبيح ، الا ان الشيء متى كان مفرطا في الحسن فانه يبهر العقل الجزئي (۱۰۳) ، فيحتاج فيه (۱۰۴) الى التدريج اليه ، والتمرين عليه ،

خصوصية هذه الصناعة رياضة الانفس الناطقة على تأدية الافعـــال البشرية ، بصورة (°°۱) مستصلحة ، لاكتساب الزلفي الى خلق البرية ، لن يكتفي (°°۱) ان تكون الغايــة محمودة (°°۱) في نفســــها ، موجودة

(١٤٤) كذا في ش وفي ل : هو

(١٤٥) ش : ما

(١٤٦) ش : ومن داجي به

(١٤٧) ش : ومن

(١٤٨) ساقطة من ش

(١٤٩) ش: قد يضطر

(۱۵۰) ش : او يبدو

(۱۵۱) ش : عن

(١٥٢) ش : والالتفات

(۱۵۳) ش: الجرى

(١٥٤) ش : منه

(١٥٥) ش : بصور

(۱۵٦) ش : يكفي

(۱۵۷) ش: محدودة

بذاتها ، بل يجب مع ذلك ان تكون متصورة (١٥٨) عند القاصد لها عــــلى ما هي عليه ، وان تكون ايضا مشوقة (١٥٩ ومحبوبة عنده .

يجب ان يتعرف (١٦٠) ان (١٦١) درك الغاية المطلوبة اهو من جملة النعم ، ام ليس هو من النعم (١٦٢) ، وانه ان كان من النعم (١٦٣) ، اهو مما ينال بحسب الافضال (١٦٤) ، ام بحسب التعويض ، ام بحسب المثوبة .

(١٥٨) كذا في ش وفي ل : مقصورة

(١٥٩) ش: متشوقة

(۱٦٠) ش: تتعرف

(١٦١) ش : من

(١٦٢) ش : جملة النعم

(١٦٣) ش : جملة النعم

(١٦٤) ش : الاتصال

(١٦٥) ش: التنافس

(١٦٦) الزيادة من ش

(١٦٧) ش : وتراهم

(۱٦٨) ش : قد

(١٦٩) ش : مقاومة

(١٧٠) ش: الى غاية هذا الباب

لغلبة الطباع ، وسوء العادة ، وشراسة (۱۷۱) النفس ، والحكمة على السنتهم اظهر منها على افعالهم ، ومطالبتهم بالواجب لهم اكثر من بذلهم الواجب عليهم ، وهذا باب وان كان فاشيا في جميع الناس فكانه في اصحابنا افشا ، وهو من جهتهم اعدا ، وعلى (۱۷۳ ذلك لا يعشر واحد (۱۷۳ منهم ، اذا برز في فن ، عشرة من غيرهم ، واذا كان الكمال عزيزا في النوع ، كيف لا يكون عزيزا في الواحد ، نسأل الله خلقا طاهرا ، وعملا صالحا ، وعلما نافعا ،

(۱۷۱) ش: وشرارة

(۱۷۲) ش : وهو على

(۱۷۳) ش: واحدا

### القابسة العادية والتسعون

قد مرت (۱) ، في هذه المقابسة التي تقدمت ، فنون من الحكمة ، وانواع من القول ، ليس لي (۲) من جميعها الاحظ (۳) الرواية عن هؤلاء الشيوخ ، وان كنت قد استنفدت الطاقة في تنقيتها وتوخي الحق فيها ، بزيادة يسيرة لا تصح الا (۱) بها (۱) ، او نقص خفي لا يبالى به ، وانا اسألك ان تأخذ منها ما وافقك ، وتدع علي ما بار عليك ، ولاجل ما سلف من القول في المسائل ما أحببت ان احكي حدودا حصلناها على مر الزمان ، بعضها اخذ [ ۹۹ ب] من افواه (۱) العلماء ، وبعضها لقط من بطون الكتب ، بعد ان عرض الجميع على (۱) من يوثق بصناعته ، ويرجع الى نقده واختياره ، واشركني (۱) في فوائدها ، وهب لي بعض (۱) استحسانك لها ، وتغمدني بكرمك وفضلك اللذين لا يستغني مثلي عنهما ، واستيقن (۱) اني نقلت هذا الكتاب والدنيا في عيني مسودة ، وابواب الخير دوني منسدة ، لثقل (۱) المؤنة ، وقلة المعونة ، وفقد المؤنس (۱) ، وعثار القدم بعد القدم ،

<sup>(</sup>١) ش : قد مر ً

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) بعدها زيادة في ش: النفس

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ش : منها

<sup>(</sup>٦) ش : اقوال

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : فاشركني

<sup>(</sup>٩) ش: من بعض

<sup>(</sup>۱۰) ش : واستقر

<sup>(</sup>۱۱) ش : بثقل

<sup>(</sup>١٢) ش : وفقد المؤنس بعد المؤنس

وانتشار الحال بعد الحال ، هذا مع ضعف الركن ، واشتعال الشيب ، وخمود النار ، وسوء الجزع (١٣) ، وافول شمس الحياة ، وسقوط نجم العمر ، وقلة حصول الزاد ، وقرب يوم الرحيل ، والى الله التوجه ، وعليه التوكل ، وبه المستعان ، ولا موفق غيره ، ولا ناعش (١٠) سواه ، وبالجملة (١٠) اسألك ، بالملح الذي يتقاسم به الفتيان ظرفا ، ان تعذر في تقصير تعشر عليه ، فوالله ما شرعت في تبخير (١٦) هذا الكلام ، وايراد هذه الوجوه ، الا شغفا بالعلم ، لا ثقة ببلوغ الغاية ، وانت اولى من عذر ، كما اني احق من اعتذر ، وهذا كله جرى (١٧) في مجالس مختلفة من مشايخ الوقت ، بمدينة السلام ، ورأيت ان اخلالي بتحصيلي (١٨) على اي وجه ، اشد (١٩) من اخلالي بتقصير يمر لي في جملة ذلك ، فعرضت (٢٠) له على علم مني بقلة السلامة ، على ان من انحا علي بحده (٢١) ، وكشر لي عن نابه ، وجعل صوابي خطأ ، وخطأي فيه عادا ، احتملت ، وصبرت ، نابه ، وجعل صوابي خطأ ، وخطأي فيه عادا ، احتملت ، وصبرت ، وتغافلت ، وعذرت ، واذا كنت في جميع ذلك راوية عن اعلام عصري ، وانافل وسادة زماني ، قانا افدي اعراضهم بعرضي ، واقي انفسهم بنفسي ، وانافل دونهم بلساني وقلمي ، ونظمي ونثري ، وارجو ان لا يخرجني (٢١)

(۱۳) ساقطة من ش

(١٤) ش : معين

(١٥) ش: وفي الجملة

(١٦) ش: تحبير

(۱۷) ش : يجري

(۱۸) ش: بتحصیل

(۱۹) ش: کان اشد

(۲۰) ش : فتعرضت

(۲۱) هكذا في ش · وفي ل ، ونسخة علي الانصاري المنقولة عنها :
 على من ابى تجده ،

(۲۲) ش : يخرج

الجزع (٢٣) عند انتصميم ، وضيق العطن عند الخصام (٢٤) ، الى مفارقة الادب ، [ ٩٧ أ ] والى ما يقبح في (٢٥) الاحدوث ، فاقول قولا يورث الندامة ، وابرز بروزا يجلب الملامة ، وانا(٢٦) لست انافس احدا على هذا الحديث الا بعد ان يرسم بقلمه في هذا الفن عشرة اوراق يسلم فيها كل السلامة ، ويبرأ (٢٦) فيها من كل قالة ، وهذا مالا يتطاول له كل احد ، ولا يغتر (٢٨) به كل انسان ، والطعن (٢٩) سهل من بعيد ، والعيب (٢١) خفيف على لسان كل عياب (٢٦) ، والتعقب ممكن (٢٣) في كل وفت ، لكن (٣٣) الستر اجمل ، والابقاء احمد ، ولان يطلب (٤٤) التأول في سهو يعرض ، احسن من ان يستتار (٢٥) الخلل فيما لعله لا(٢٦) يستتب (٢٧) ،

والمقابسة ، التي تتلو فقر العامري(٣٨) ، قد جعلناها مقصورة عملي

(٢٣) ساقطة من ش

(٢٤) ش: الحمام

(٢٥) ساقطة من ش

(٢٦) ساقطة من ش

(۲۷) ش : وتبتراه

(۲۸) ش : يعثر

(٢٩) ش: والطعن بالقول

(٣٠) ش : والعنف

(٣١) ش : عائب

(٣٢) ش : مركز

(٣٣) ش : ولكن

(٣٤) ش : تطلب

(٣٥) ش : يستبان

(٣٦) ساقطة من ش

(٣٧) ش : يتسبب

(٣٨) ش : والمقابسة التي من قول العامري

حدود حصلناها على مر الزمان (٣٩) ، وفي نشرها فوائد جمة ، ولو كان الوقت يتسع ، لوصلنا جميع ذلك بما يكون شرحا له ، وشاهدا معه ، واذا علق ما لاخفاء به من المكروه العام (٢٠٠) في النفس والحال والاهل (٤١) والاخوان ، فلابد من الرضا بالمكن ، والنزول عند المتسهل (٤٢) ، والقناعة بالمسور (٤٢) ،

يقال: كيف يحصل؟ الجواب: بجذب (٤٦) الانسان الهواء بالحركة الطبيعية ، وحصره في قصبة الرئة ، ودفعه ومصاكته بالحركة الارادية للهواء الخارج ، بحروف تجذبها (٤٧) آلة اللهوات ، وهذه مركبة دالة باتفاق واشتقاق (٤٨) على معاني فكر النفس المنطقية ، بقدر الهواجس الطارئة ، والخواطر السانحه ، والصواب المؤيد من العقل ، والاثر الحاصل في القلب ،

(٣٩) ساقطة من ش

(٤٠) ش : والعلم

(٤١) ش : في

(٤٢) ش: التسهل

(٤٣) ساقطة من ش

(٤٤) ش : قال

(٤٥) ش : وحرف

(٤٦) كذا في ش . وفي ل : يجذب

(٤٧) ش : يجذبها

(٤٨) ش : وهذه مركبة دالة بحروف اتفاق واتساق

يقال ما الشعر ؟ الجواب : كلام ركب من حروف ساكنة ومتحركة ، بقواف متوازنة (٤٩٠ ، ومعان [ ٩٧ ب ] معتادة (٥٠٠ ، ومقاطع موزونة ، وفنون (٥١٠ معروفة ٠

يقال ما الفناء؟ الجواب: شـــعر ملحن ، داخل الايقاع<sup>(٣٥)</sup> والنغم الوترية ، منعطفه<sup>(٣٥)</sup> على طبيعة واحدة يرجع<sup>(٤٥)</sup> سالكه<sup>(٥٥)</sup> اليها .

يقال ما اللحن ؟ الجواب : صوت بترجيع ، خارج من غلظ الى حدة ، ومن حدة الى غلظ ، بفصول بينـة (٥٦) للسمع ، واضحة المطبع .

يقال ما النغم الوترية ؟ الجواب : استحالة الصوت من سبة سريعة (°°)، الى نسبة غير سريعة (°°) المقاطع ومواضع استراحات الانفاس ، مع تمام دور من ادوار الايقاع .

يقال ما الطنين ؟ الجواب : هو رجوع الهواء من جرم المقروع الى جزء منه ، وذلك ان الجرم العميق الاملس اذا قرعه شيء نبا عنه [ ثم عاد اليه ](٥٩) ، كالكرة اذا ضرب بها الارض ، وكذلك الصدى من المديدم .

(٤٩) ش : متواترة

(٥٠) ش : معادة

(٥١) ش : متون

(٥٢) ش: في الايقاع

(٥٣) ش : منعطفة

(٥٤)ش : ترجع

(٥٥) ش: مشاكله

(٥٦) كذا في ش وفي ل : منه

(٥٧) ش : شريفة

(٥٨) الزيادة من ش

يقال ما الجدل؟ الجواب: مباحثه (٥٩) مقصود (٦٠) بها ايجب الحجة على الخصم من حيث اقر (٦١) ، ومن حيث لا يقدر على ان يدفع .

يقال ما المحال؟ الجواب: الجمع بين المتنافين ، في شيء ما ، في زمان واحد ، وجزء واحد ، واضافة واحدة ، وسمعت ابا سليمان يقول: المحال ما (٦٢) لا صورة له في اننفس ، فقيل له : والباري على (٦٣) هذا ما نقول (١٤) فيه ؟ امحال هو ؟ فقال: لكن (٢٥) عليه شهادة من العقل ، فشسهادته تثبت انيته ، وبارتفاع صورته ارتفعت (٦٦) كيفيته ، وهسذا هو (٢٠٠) عين (١٨) انتوجيد ، وقد مر الكلام (٢٩) في التوجيد عن هذا الشيخ وغيره ، على سعة اطرافه ، وضيق عباراته ، فلا وجه للإطالة في هذا الموضع ، ولولا ان هذا القدر كالمقتصى (٢٠٠) ، معما (٢١) اقترن به ، واشتمل عليه ، لكان تركه اولى ، وعلى (٢٦) كل حال ، ففيه نحديد [ ٨٨ أ ] نهذا الباب ، وبعت على ما تنزع النفس اليه من هذه الحقائق ، وليس من فصل في هده الرسالة ما تنزع النفس اليه من هذه الحقائق ، وليس من فصل في هده الرسالة

(٥٩) ش : میاحث

(٦٠) ش: مقصورة

(٦١) ش : ان يقوى

(٦٢) ساقطة من ش

(٦٣) ش : في

(٦٤) ش : يقول

(٦٥) ش : لا لان

(٦٦) ش: اتفقت

(٦٧) ساقطة من ش

(٦٨) ش : غير

(٦٩) ش : كلام

(٧٠) ش : كالبيضاء ٠ وقد نقلها الانصاري : كالمقتضي ٠ وقد ورد

حرفا القاف والصاد في ل مهملين

(۷۱) ساقطة من ش

(٧٢) كذا في ش ، وفي ل : على

الا وهو مجمل (<sup>۷۳)</sup> لفــــروب من البيان ، واصـــناف من القول ، ولكن الاختصار <sup>(۷۲)</sup> اليق بالحل ، واحسم لمادة الشغب والجدال .

يقال ما الكون؟ الجواب. خروج الشيء من القوة الى الفعل •

يقال ما الفساد؟ الجواب: خروج الشيء من الفعل الى القوة •

يقال ما الجمع ؟ الجواب انضمام المادة الى نفسها ، وتلاقي اجزائها •

يقال ما الانفراد؟ الجواب انفصال المادة باقسام لطيفة ، صغيرة القدر •

يقال ما الباطل؟ الجواب: هو ما به نافي الموجود هو ما هو •

يقال ما الحير بالحقيقة ؟ الجواب : هو ما يراد ويؤثر لاجل ما يراد بالاستعارة لذاته .

يقال ما الشر<sup>(٧٥)</sup> ؟ الجواب : هو ما يهرب منه لاجل ذاته <sup>(٢٦)</sup> . يقال ما الذكر ؟ الجواب : هو احتضار<sup>(٧٧)</sup> الذهن ما تقدم وجوده في النفس •

يقال ما الذهن ؟ الجواب: جودة التمسز بين الانساء •

يقال ما الذكاء؟ الجواب: سرعة الانقداح نحو المعارف •

يقال ما الرأي(٧٨) ؟ الجواب : هو نهاية الفكر •

يقال ما الشك؟ الجواب: هو تردد النفس بين الاثبات والنفي • يقال ما الارتباب؟ الجواب: تجاذب الرأبين(٧٩) •

(۷۳) ش : محتمل

(٧٤)ش : الاقتصار

(٧٥) ش : الشيء

(٧٦) بعدها زيادة في ش : « وايضاً الشر هو ما يهرب منه لاجل انه يؤدي الى الاستعارة الى ما يهرب منه لاجل ذاته »

(۷۸) ش : احضار

(٧٨) ش : التواني

(٧٩) يقال : ما الارتياب ؟ الجواب : هو تجارب

يقال ما اليقين ؟ الجواب : مطابقة العقل معقوله (٨٠) .

يقل ما العلم؟ الجواب: وجدان النفس المنطقية الاشياء بحقائقها . يقال ما الحكمة؟ الجواب: هي حقيقة العلم بالاشياء الدائمة(<sup>(A1)</sup>)

ووضع كل شيء في موضعه الذي يجب ان يكون في ذلك (٨٢) الموضع فقط ٠

يقال ما التمييز ؟ الجواب : هو جمع القضايا ، واستخراج النتائج .

[ ٨٨ ب ] يقال ما العزم ؟ الحبواب : ثبات الرأي على الفعل (٨٣) .

يقال ما اليقين ؟ الجواب : سكون الفهم مــع ثبات القضية ببرهان •

وايضًا هو وضوح حقيقة الشيء في النفس •

يقال ما المعرفة ؟ الجواب : رأي غير زائل • والرأي هو الظن مع ثبات القضية عند القاضي(٨٤) ، و و اذن سكون الظن •

يقال ما الجزم؟ الجواب: هو قوة تحدثها شدة الثقة باوائل الامور، مع سكون الظن لعواقبها .

يقال ما الوهم ؟ الجواب : الوقوف<sup>(ه ٨)</sup> بين الطرفين لا يُـدرى<sup>(٨٦)</sup> في<sup>(٨٧)</sup> ايهما القضــّة الصادقة •

يقال ما التوهم ؟ الجواب : هو موافقة الظن للمقل(^^) من غير البات حكم .

(٨٠) ش: معقولة

(٨١) ش : القائمة

(۸۲) ش: هذا

(٨٣) ش: الجواب: الرأي على العقل

(٨٤) ش : التأدي

(٨٥) ش : هو الوقوف

(٨٦) ش : تدري

(٨٧) كذا في ش وفي ل : على

(٨٨) ش : العقل

يقال ما التصور؟ الجواب: هو حصيـول(<sup>(٨٩)</sup> الموجودات العقلية في النفس •

يقال ما الفكر ؟ الجواب : هو سلوك النفس الناطقة الى تلخيص المعاني ومعرفة ما هيّاتها .

يقال ما الحفظ ؟ الجواب هو : [ ثبات صور المعقولات والمحسوسات في النفس ] (٩٠) .

[ يقال ما الحس ؟ ](<sup>(٩١)</sup> الجواب : هو قبول صور المحسوسات دون حواملها •

يقال ما انتخيل ؟ هو قبول صور المحسوسات بعد مفارقتها وزوالها عن الحس •

يقال ما الادراك ؟ الجواب : هـو تصور نفس المُدر ِك بصورة المُعرك •

يقال ما المعرفة ؟ الجواب : هي ادراك صور الموجودات بما<sup>(٩ ٢)</sup> تتميز به<sup>(٩ ٢)</sup>، من غيرها ، ولذلك هي بالمحسوسات اليق لانها تحصل بالرسوم<sup>(٩ ٢)</sup>، والرسوم<sup>(٩ ٢)</sup> مأخوذة من الاعراض والخواص • والعلم بالمعقولات<sup>(٩ ٦)</sup> اليق

(۸۹) ش: صورة

(٩٠) ورد هذا التعريف في ش · وقد وضعت نسخة ل موضيعه تعريف الحفظ تعريف الحفظ الحس التالي · والظاهر ان الناسخ اسقط سهوا تعريف الحفظ والسؤال عن الحس فأصبح له سؤال واحد وجواب واحد فخلط بينهما · وقد ارجعت التعريفين الى وضعهما كما وردا في ش وهو الصحيح فيما ارى ·

(٩١) الزيادة من ش

(٩٢) ش : مما

(٩٣) ساقطة من ش

(٩٤) ش: بالوسم

(٩٥) ش: والوسوم

(٩٦) ش : بالمقبولات

لانه يحصل(٩٧) بالحدود ، وبالمعاني(٩٨) الثابتة للشيء .

يقال ما الاسطقس ؟ الجواب : هو ما يكون منه (<sup>٩٩)</sup> الشيء ، وينحل اليه (١٠٠) ، ومنه (١٠٠) الكائن بالقوة .

يقال ما الصورة ؟ الجواب : هي التي بها الشيء هو ما هو ه

يقال ما المكان؟ هو حيث النقى الاثنان: المحيط [ ٩٩ أ ] والمحاط به . وايضا هو ما ماس من (١٠٢) سطح الجسم الحاوي ، وانطباقه على الجسم المحوي .

يقال ما الزمان؟ الجواب: مدة تعدها(١٠٣) الحركة غير(١٠٤) ثابتــة الاجزاء .

يقال ما الجرم؟ الجواب: ما له ثلاثة ابعاد: طول وعرض وعمق . يقال ما الكثرة (١٠٠٠؟ الجواب: هو انفصال الهيولى باقسام كثيرة ، عظيمة القدر .

يقــال ما الانشــــاء؟ الجواب: تقـــارب الطرفين الى خلف ، او الى قد م (١٠٦) .

(٩٧) ش : يخصك

(۹۸) ش : والمعاني

(٩٩) ش : فيه

(١٠٠) ش : ويرجع اليه منحلا

(۱۰۱) ش : منه

(۱۰۲) ش : هو ما بن

(١٠٣) كذا في ش وفي ل : بعدما

(۱۰٤) ساقطة من ش

(١٠٥) كذا في ش . وفي ل : الكسر

(١٠٦) السؤال وتعريفه ساقطان من ش

يقال ما الملازقة ؟ الجواب: امساك نهايات الجسمين بجسم ثالث بينهما • يقال ما الاجتماع ؟ الجواب : حال تقارب الاجسام بعضها من بعض ، والافتراق تباعدها •

يقال ما الحال ؟ الجوب كيفة سريعة الزوال .

يقال ما الاتصال؟ الجواب: هو اتحاد النهايات • والانفصال تباين المنفصلات (١٠٧) •

يقال ما الرطوبة ؟ الجواب : علة سهولة انحصار الشيء بذات غيره ، وعسر انحصاره بذاته • وايضا هي الكيفية التي لا تحيط بشكل الجسم الذي هي فيه على شكل محدود ، ولا تمنعه (١٠٨ ان يتشكل بشكل ما يحيط به بسهولة •

يقال ما اليبس؟ الجواب: علة سهولة انحصار الشيء بذاته، وعسر انحصاره بذات (۱۰۹ غيره (۱۱۰) و ايضا هو الكيفية التي تحفظ شكل الجسم الذي هي فيه ، حتى (۱۱۱) لا يتشكل بشكل ما يحيط به بسهولة .

يقال ما البرودة ؟ الجواب: علة جمع الاشياء التي من جواهر مختلفة ، والتفريق (١١٣) . والتفريق (١١٣) .

يقال ما الحرارة ؟ الجواب : هي علة جمع الاشياء التي من جوهر واحد ، وتفريق الاشياء التي من جواهر مختلفة .

(۱۰۷) ش : المتصلات

(۱۰۸) في ش ، ل : يمنعه

(۱۰۹) ساقطة من ش

(۱۱۰) ش : بغیره

(۱۱) ش : وحتى

(١١٢) ش : وتفريق الاشياء

(۱۱۳) ش : جواهر واحدة

يقال ما المؤلَّف ؟ الجواب : المركب من أشياء متفقة بالحس ، مختلفة بالحد .

يقال ما المحسوس ؟ الجواب : هو المدرك صورته مع طينته (١١٤) .
يقال ما الروية ؟ الجواب : هي التمثيل بين خواطر النفس (١١٥) .
[ ٩٩ ب ] يقال ما الفعل (١١٦) ؟ الجواب : تأثير في موضـع (١١٧) قابل (١١٨) التأثير ، وايضا هو الحركة التي تكون من نفس المحرك في (١١٩) القابل عنه ،

يقال ما الاختيار؟ الجواب: هو ارادة تقدمتها روية مع تمييز • يقال ما التحديد؟ الجواب: جمع ذوات مختلفة الى ذات واحدة • يقال ما النفع؟ الجواب: الشيء المشوق من الكل • يقال ما السمة (١٢٠)؟ الجواب: هي لفظ (١٢١) يجمل ما يفصله الكتاب •

يقال ما المدخل ؟ الجواب : هو قول يفصل معاني (١٣٢) ما يحتـــاج اليه في معرفة ما هو مدخل اليه ٠

يقال ما المنطق؟ الجواب: هوصناعة أدَّ و يتَّة يتميز بها الصدقوالكذب في الاقوال ، والحق والباطل في الاعتقادات ، والخير والشر في الاحوال .

(١٤) السؤال والتعريف ساقطان من ش

(١١٥) كذا في ش وفي ل: اليقين

(١١٦) ش : العقل

(۱۱۷) ش : مؤثریات

(۱۱۸) ساقطة من ش

(۱۱۹) ش : و

(۱۲۰) ش : النسمة

(١٢١) ش : لفظة

(۱۲۲) ش : المعاني

يقال ما الصناعة ؟ الجواب : بالاطلاق هي قوة للنفس فاعلة بامعان ، مع تفكر وروية ، في موضوع (٢٣ من الموضوعات ، تحوغرض من الاغراض ه

يقال ما الصدق ؟ الجواب : هو قوة مركبة من الحق والخير (١٢٤) يقصد بهما (١٢٥) العدل او (١٢٦) الحق .

يقال ما اليقظة ؟ الجواب : هي استعمال النفس المنطقية لآلات البدن نحو الخارجات عن البدن ، وتصريفها الحواس نحو محسوساتها(١٣٧) .

يقال ما النوم ؟ الجواب ترك النفس المنطقية استعمال آلات البدن ، من غير مرض عارض ، والانسان على طباعه .

يقال ما الحياة ؟ الجواب : هي رباط حركة (١٢٨) وحس وعقل ونماء وتربية • والموت ضد ذلك •

يقال ما الشجاعة ؟ الجواب : هي قوة مركبة بين (<sup>۱۲۹)</sup> العز والغضب ، تدعو الى شهوة الانتقام • والجبن ضده •

يقال ما الفرح؟ الجواب: هو انبساط النفس من داخل الى خارج، على المجرى الطبيعي • والحزن (١٣٠) ضد ذلك •

[ ١٠٠ أ ] يقال ما العجول ؟ الجواب : الذي يتبع ما يتخيل في وهمه

(۱۲۳) كذا في ش · وفي ل : موضع

(۱۲۶) ساقطة من ش

(١٢٥) ش : بها

(۱۲٦) ش : و

اسقط ناسخ ش جزءاً من تعریف الیقظة وخلطه بجزء من تعریف النوم التالي ٠ فارتبك التعریفان ولم یبق لهما معنی مفهوم ٠

(۱۲۸) ش : الحركة

(۱۲۹) ش : من

(۱۳۰) ش : الخوف

تخيلًا ضعيفاً ، من غير نظر ولا فحص • والغيظ هو ابتداء الغضب •

يقال ما الركين (١٣١) ؟ الجواب : [ هو الذي يكون العزيمة منه مع تميز وتفكر ](١٣٢) .

[ يقال ما الحسود ؟ ](۱۳۳) الجواب هو الذي لا يحب لاحد خيرا ، ويجتهد في الاضرار بهم وبنفسه ، حتى (۱۳<sup>۱)</sup> يلحقهم بدلك مكروه •

يقـــال ما الذَّحـُـلُ ؟ الجواب هو حقد يقع معه رصد الفرصـــة للانتقام(١٣٥) .

يقال ما الحقد؟ الجواب: هو غضب يبقى في النفس على وجه الدهر. يقال ما الغضب؟ الجواب: هو غليان دم القلب لارادة ( ۱۳ ) الا ندم. وهو الحركة لقهر ما اضر بالبدن.

يقال ما الخرق ؟ الجواب : هو الاقدام على شـــي، بلا روية ولا تأن(١٣٧) .

يقال ما العُمجُبُ؟ الجواب: هو ظن الانسان بنفسه انه على الحال التي يحب (١٣٨) ان يكون عليها ، من غير ان يكون عليها .

(١٣١) كذا في ش · وفي ل · الركن · وقد استبدلها الناسخ في الحاشية بكلمة الردى،

(١٣٢) اسقط ناسخ ل هذا التعريف واثبت في موضـــعه تعريف الحسود ٠ وقد اثبته عن ش

(١٣٣) كذا في ش ، وقد حذف ناسخ ل السؤال ووضع تعريفـــه للسؤال السابق كما ذكر في الحاشية السابقة ·

(١٣٤) ش : کی

(١٣٥) ش : والانتقام

(١٣٦) ش : لشهوة

(١٣٧) السؤال والتعريف ساقطان من ش

(۱۳۸) ش : پجب

يقال ما الرضي؟ الجواب هو قناعة النفس بما كانت غير قانعة به(١٣٩).

يقال ما الحياء؟ الجواب هو خوف الانسان من تقصير يقع به عند من هو افضل منه (١٤٠) ، في شيء ما ، أو في كل شيء .

يقال ما الشهوة ؟ الجواب: هو<sup>(۱ ؛ ۱)</sup> التشوق على طريق الانفعال الى استرداد ما ينقص مما<sup>(۲ ؛ ۱)</sup> في البدن، والى نقص ما زاد فيه، قال يراد<sup>(۳ ؛ ۱)</sup> بالانفعال انه شيء يجري [ على خلاف ما ]<sup>(۱ ؛ ۱)</sup> يجري به الامر الذي هو بالفكر والتمييز ،

يقال ما المحبوب؟ الجواب: هــو مطلوب النفس، ومتممه القـــوة التي هي علة اتحاد ما شأنه ان يتحد .

يقال ما الوقت ؟ الجواب : هو نهاية (١٤٥٠ الزمان المفروض للعمل •

[ ١٠٠ ب ] يقال ما البصر الحسمي ؟ الجواب : هو اتصمال النور النفساني بنور الشمس ، بتوسط الهواء .

يقال ما الحد؟ الجواب : هو قول دال على طبيعة الشيء الموضوع من

<sup>(</sup>۱۳۹) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤٠) ش : يقع من هذا فضل منه

<sup>(</sup>۱٤۱) ش : هی

<sup>(</sup>١٤٢) ش : ما نقص بما

<sup>(</sup>١٤٣) ش : نريد

<sup>(</sup>١٤٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٤٥) ش : بقائه

غير مركب من صفات عرضية اكثر من واحد(١٤٦) .

يقال ما الخاصة ؟ الجواب : هي كالرسم ، الا انها من صفة واحدة عرضية •

يقال ما الانسان؟ الجواب: حي (۱٤٧) ناطق ميت • فالحي دلااــة على الحس والحركة (۱٤٨) ، والناطق دلالة على العقل والروية ، والماثت دلالة على السيلان والاستحالة •

يقال ما الواجب؟ الجواب هو الذي بالفعل فيما وصف به ابدا<sup>(٩٠)</sup> . يقال ما الممكن؟ الجواب: هو<sup>(٩٠)</sup> بالقوة تارة ، وبالفعل تارة <sup>(٩٠)</sup>،

(١٤٦) هذا التعريف مرتبك لا يشبه تعريفات الحد المعروفة عند الفلاسفة أو اللغويين ، وقد وضعه الشيرازي تعريفاً لكلمة « الرسم » وهو يلي تعريف الحد ولم تذكره ل ، اما تعريف ش للحد فهو : « قول دال على طبيعة الشيء الموضوع بمنزلة ما هو سواه ، » ، ويورد أبو حيان في البصائر (١ : ٥٠ - ٥١) تعريفا مفصلا لكلمة حد ومشتقاتها نورده هنا : « والحد ، بالحاء ، هو امتناعه ومنعه ، ومنه سمى البواب حداداً لانه يمنع ، كذا قال ثعلب ، ومنه قيل : حدود الله عز وجل أي محارمه ، كانها مانعة من التعدي ، ومنه حدود الدار ، كانها حائزة لما احاطت به ، ومانعة من انفسها ما ليس فيها ، والحداد البحر كانه مانع من الطريق ، والحدود : الصور ، والمصر : الحاجز ، ويكتب هكذا : اشترى فلان الدار بمصورها ، المسور ، والمصر : الحاجز ، ويكتب هكذا : اشترى فلان الدار بمصورها ، وقال بعض المتكلمين : حد الشيء حقيقته ، ومعناه انه ليس يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج ما هو فيه ، »

(١٤٧) ش : هو

(١٤٨) اقحم ناسخ ش بين الحس والحركة كلمة « النطق » ولا معنى لها هنا .

(١٤٩) السؤال والتعريف ساقطان من ش

(١٥٠) ش : هو الذي

(۱۵۱) ساقطة من ش

فيما يوصف به (۱۰۲) ابداً (۱۰۲) .

يقال ما الممتنع؟ الجواب: الذي ليس بالفعل، ولا بالقوة، فيما وصف به ابدا .

> يقال ما القول المطلق ؟ الجواب : ما لا يثبت بثباته آخر . يقال ما الكيفية ؟ الجواب : ما هو شبيه (١٥٣) وغير شبيه . يقل ما الكمية ؟ الجواب : ما احتمل المساواة وغير المساواة .

يقال ما الصدق ؟ الجواب : مطابقة القول لما عليـــه الامر • وايضــــا الاخبار عن الشيء بما هو عليه •

يقال ما الكذب ؟ الجواب : لا مطابقة القول لما<sup>(ء ١٥)</sup> عليــه الامر • وايضًا هو الاخبار عن الشيء بخلافه •

يقال ما الحق ؟ الجواب : هو ما وافق الموجود وهو ما هو<sup>(٥٥٥)</sup> . يقال ما العنصر ؟ الجواب : هو طينة كل ذي طينة<sup>(٢٥٦)</sup> .

يقال ما الهيولي ؟ الجواب قوة موضوعة لحمل (٧٠١) الصور ، منفعلة .

يقال ما الجوهر ؟ الجواب : هو القائم بنفسه ، الحامل للاعراض ، لا تنغير (۱۰۵۸ ذاته ، موصوف واصف (۱۰۹۹) .

(۱۵۲) ش : تارة

(١٥٣) كذا في ش . وفي ل : هو ما يشتبه

(١٥٤) ساقطة من ش

(١٥٥) هكذا ورد التعريف في ش · وفي ل : هو ساسه وافق الموجود هو ما هو

(١٢٦) ش : هو طبيعة كل ذي طبيعة

(۱۵۷) ش : تحمل

(۱۵۸) ش : يتغير

(١٥٩) ش : لا واصف

[ ۱۰۱ أ ] يقال ما النفس ؟ الجواب : تمام لجرم (١٦٠) ذي آلة قابلة للحركة (١٦٠) ، وايضا هي جوهر عقلي متحرك من ذاته بعدد مؤتلف ، وايضا هي (١٦٢) ، جوهر (١٦٣) علامة ،ؤلفة بالعقل (١٦٤) ،

يقال ما العقل ؟ الجواب : جوهر بسيط ، مدرك للاشياء بحقيقتها ، لا بتوسط زمان ، دفعة واحدة ، وايضا هو الذي من شـــأن الجزء منه ان يصير كلا ، ومعنى (١٦٥) هذا القول ، ان من شأن عقل زيد مثلا ، وهو عقل جزئي ، ان يعقل كل المعقولات انتي من شأنها ان تعقل (١٦٦١) ، ان لم يقصر به الزمان ، او يعترضه عئق ، وليس شيء من الموجودات له هـــذا المعنى سواه ،

يقال ما القادر ؟ الجواب هو الذي تنفذ ارادته فيما له بالقوة • العاجز ضد ذلك •

يقال ما الفعال المخير (١٦٨) ؟ الجواب هو ألذي لا يبخل على احد في شيء من الاشياء ٠

يقال ما الازلي؟ الجواب: الذي لم يكن ليس، وما لم يكن ليس لا يحتاج في قوامه الى غيره، والذي لا يحتاج في قوامه الى غيره لا علة له •

(۱٦٠) ش : جوهر

(١٦١) ش : للحياة

(١٦٢) كذا في ش وفي ل : هو

(١٦٣) كذا في ش وفي ل : جوهره

(١٦٤) بالفعل

(١٦٥) ش : وفي معنى

(١٦٦) ش : يعقل

(١٦٧) ساقطة من ش

(١٦٨) كذا في ش وفي ل: ما للفعل للحسر

يقال ما القائم بذاته ؟ الجواب : هو الذي حدّه داخل فيه • وما يس هو قائما بذاته هو الذي حده خارج عنه(١٦٩) •

يقال ما العلة الاولى ؟ الجواب : مبدع الكل ، متمم (١٧٠) الكل ، غير متحرك و وايضا انية (١٧٠) فقط و وايضا خير محض ، يشتاقه كل شـــي، سواه ، ولا يشتاق الى شيء سواه و وايضا هو وجود مطلق لكل وجود عقلي وحسي و وايضا الواحد بالقول المطلق ، لا كالجنس (١٧٢) الواحد ولا كالشخص الواحد و

يقال ما النفس<sup>(۱۷۴)</sup>؟ الجواب: روح الله منبجسة بتوسط العقل • [ ۱۰۱ ب] يقال ما الحس؟ الجواب: قوة روحانية تفعل<sup>(۱۷۱)</sup> فعلها من خارج •

يقال ما الحركة ؟ الجواب : على ثلاثة اوجه : مستوية ، ومستديرة ، ومنعرجة (١٧٥) .

يقال ما الطبيعة ؟ الجواب : صورة عنصرية ذات قوتين (١٧٦) ، متوسطة بين النفس والجرم ، لها بدء حركة (١٧٧) وسكون عن حركة . يقال ما المحبة ؟ الجواب : قوة لا يضادها في ذاتها شيء(١٧٨) .

يقال ما السماء؟ الجواب جوهر ، مركب ، مستدير ، يتحرك (١٧٩)

(١٦٩) ش : منه

(١٧٠) كذا في ش وفي ل: مستمد

(۱۷۱) ش : اینه

(١٧٢) كذا في ش . وفي ل : بالحس

(۱۷۳) ش: يقال ما النفس أيضاً

(١٧٤) ش : يفعل

(۱۷٥) ش : منفرجة

(۱۷٦) ش : قوی

(۱۷۷) مد وحرکة

(١٧٨) السؤال والتعريف ساقطان من ش

(١٧٩) ش: متحرك

حركة شوق ذاتية دائما(١٨٠) .

يقال ما الفرح(١٨١)؟ الجواب: انساط الطبيعة من داخل الى خارج. والطبيعة هنا هي(١٨٢) الحرارة الغريزية .

يقال (١٨٣) ما الحزن ؟ الجواب(١١٣) : انقباض الطبيعة من خارج الى داخل •

يقـــال ما النوم (۱۸۴) ؟ الجواب : هو (۱۸۰) غوص القوى في عمق النفس •

يقال ما الارادة ؟ الجواب هو بدو، (۱۸۶ حركة بسيطة (۱۸۷ نفسانية عن فهم نعمة (۱۸۸ الشوق .

يقال ما اللذة ؟ الجواب : انطلاق (١٨٩) الشهوة الطبيعية من النفس بلا مانع .

يقــــال ما الكلّ ؟ الجواب : هــو جوهر يحيط (١٩٠) بالاجــــزاء ، لا شخص له .

(۱۸۰) ش : دائمة دايمه

(١٨١) ش : ما الفرح ايضاً

(۱۸۲) ساقطة من ش

(١٨٣) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

(١٨٤) ش: ما النوم أيضاً

(۱۸۵) ساقطة من ش

(۱۸٦) ش : بدو

(١٨٧) ش : حركة قوة بسيطةر

(۱۸۸) ش : يعمه

(۱۸۹) ش: انطباق

(۱۹۰) ش : محیط

(۱۹۱) ش : فبعض

(١٩٢) ش : والاعتراض

الاستقصاء (۱۹۳) ، فقد حوت معاني غريبة ، وطرقا واضحة ، وقد كنت عرضت اكثر هذا على ابني سليمان ، وعلى غيره ، فما اصبت عند احدهم (۱۹۴) ما يحكنى ، الا ما قاله جماعة من النحويين ، فانهم بهرجوا كلمة بعد كلمة منها من ناحية الاعراب والصوغ ، فعدت على ابني سليمان ذلك فقال : اذا استقام لك عمود المعنى في النفس بصورته الخاصة (۱۹۵) ، فلا تكترث ببعض التقصير في اللفظ ، قال : وليس هذا منني تساهل (۱۹۹) في تصحيح اللفظ ، واختلاف الرونق (۱۹۹) ، وتخير البيان ، ولكن اقول متى جمح اللفظ ولم يوات ، واعتاص ولم يسمح ، فلا تفت (۱۹۹) نفسك [ ۱۹۹ أ ] حقائق (۱۹۹) المطلوبات وغايات المقصودات ، فلأن تخسر صحة اللفظ الذي يرجع الى الاصطلاح (۲۰۳ ) ، اولى من ان تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع الى الايضاح ، ولولا هذا الذي قاله هذا الشيخ ، لما اجزت (۲۰۳ نثر هدده الحدود على ما عرفتك من اغلاقها (۲۰۳ ) واطراد القول عليها ،

ومن تحرّی الحکمة برفقه (۲۰<sup>٤) ،</sup> فقد اوتي خيرا کثيرا ، وفاز فوزا عظيما ، واحرز ملکا کبيرا .

(١٩٣) ش : الاستقصات

(١٩٤) ش : احد منهم

(١٩٥) ش: الخاصية

(١٩٦) ساقطة من ش

(١٩٧) ش : التزويق

(١٩٨) كذا في ش وفي ل : تعب

(۱۹۹) ش: خصائص

(۲۰۰) ش : الاصلاح

(۲۰۱) ش : يرتقى

(۲۰۲) ش : اخترت

(۲۰۳) ش : اعلامها

(٢٠٤) ش : ومن بحر الحكمة تدفقه

## المقابسة الثانية والتسعون

قال ابو سليمان: انما صار العلم ، والمعرفة ، واليقين ، وانفضائل باسرها ، قليلة في هذا العالم ، لشرفها في انفسها ، واتصالها بعالمها ، وهكذا عزة (۱) كل شيء شر في (۲) بنفسه (۲) ، وعز في جوهره ، انظر الى المعادن في الارض ، والى قلتها ، اذا تدبرت سائر الاجسام ، ثم انظر الى قلة الاشرف منها وهو معدن الذهب ، ثم انظر الى بخل المعدن بما فيه الا لمستحقه بالطلب والحهد والمعاناة والكدح ، وهكذا المعارف والفضائل تعز (٤) في هذا الجناب لانها تنبو (٥) عنه ، ولا تقر فيه (١) ، ولا تأنس (٧) به ، فعلى هذا كل ما انتشر واشتهر ، وفشا وكثر ، فانما ذلك بمعونة الطبيعة (٨)، وكثرة المادة، وغلبة (١) النفوس ، اصناف الروح والرتبة (١١) ، واما (١٠)

- (١) ش : اعزة
- (٢) ش : شريف
- (٣) ش : في نفسه
  - (٤) ش : تعرف
    - (٥) ش : ينبو
- (٦) ش: فلا يقرفيه
  - (V) ش : يأنس
- (٨) كذا في ش وفي ل : معونة لطبعه
  - (٩) كذا في ش وفي ل : علة
    - (١٠) ش : ولاختلاف
- (١١) ش : باصناف الزيرج والتربية · وكتبها السندوبي : المزاج والتربية ·
  - (۱۲) ش : قاما

كيفية النفس (١٣) ، واضاءة (١٤) العقل ، وانارة الفكر ، وما (١٤) كان من باب الحقائق واليقين ، والطمأنينة والسكون ، وروح البال وطيب النفس ، فانما ذلك بمعونة العقل ، واتصال جوده (١٥) ، وغزارة فيضه ، وغلبة سنخه ، وتعهد الباري الذي ينتهي اليه القول والوهم ، وعنده يقف النثر والنظم ، وعليه يشتد اللهف ، والذي هو الكل المستولي على الكل .

 <sup>(</sup>١٣) كذا وردت العبارة في ل ، ش · ولعله قد سقطت كلمة من العبارة موقعها بين ، كيفية ، و ، النفس ، · مثل : وكيفية اشراق النفس · العبارة موقعها بين ، كيفية ، و وارتضاء ، · اصلحها الناسخ في الهامش بكلمة :

د واضاءة ، • وفي ش : وارتضاء (١٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۵) ش : بحوره ٠

# المقابسة الثالثة والتسعون

في العالم: اقديم هو ام محدث ، لامر لطيف ، وذلك ان الناظر الى المركز ، وجد (١) الشيء الكائن ، ثم وجد انشيء الفاسسد ، فحكم (١) ان الحدوث والقدم قد تعاقبا عليه ، قدم بالزمان (٤) ، وحدوث ايضا بالزمان ، فرأى (٥) والقدم قد تعاقبا عليه ، قدم بالزمان (٤) ، وحدوث ايضا بالزمان ، فرأى (١) الحكم بانه محدث واجب ، وانناظر الى الاجرام (٧) العلوية وجد ما لا يكون ، ولا يفسد ، ولا يعتريه داور ، فحكم بانه قديم ، فكان (٨) النظران محديث ، من الجهتين المختلفتين ، وانشرف على الحقائق هو (٩) الذي يقضي بالواجب ، لانه ينشي و ١١٠ النظر (١١) من السفلي الى العلوي ، او يبتدى ويقول : قديم بالسوس ، حديث بالتخطيط ، وكيف لا يكون بالحق ، ويقول : قديم بالسوس ، حديث بالتخطيط ، وكيف لا يكون بالحق ، ويقول : قديم بالسوس ، حديث بالتخطيط ، وانشرت ، واثار المهولي فيه حضرة ، واثار (١٢) الهيولي هي التي دثرت (١٣) ، وعفت (١٩) ، وبادت ، وانتسرت ، واثار وطفت ، الصورة هي التي ثبت ، واستمرت ، وبقيت ، وشرفت ، وحسنت ، ولطفت ، الصورة هي التي ثبت ، واستمرت ، وبقيت ، وشرفت ، وحسنت ، ولطفت ، وظاهر هذا ، عند من لا دربة له بهذا البحث ، متناقض ، وانه قد جمع في هذا الحكم بين السلب والايجاب ،

| (٢) كذا في ش ٠ وفي ل : والي | (۱) ش : من          |
|-----------------------------|---------------------|
| (٤) ش : الزمان              | (٣) ش : يحكم        |
| (٦) ساقطة من ش              | (٥) ش : في اي       |
| (٨) ش : وكان                | (٧) ش : هذه الاجرام |
| (۱۰) ش: ينسي                | (٩) ش : وهو         |
| (۱۲) ش : فاثار              | (۱۱) ساقطة من ش     |
| (١٤) ش : وعافت ١٠٤٠         | (۱۳) ش : درست       |

## القاسنة الرابعة والتسعون

قال أبو زكريا الصيمري عند ابي سليمان في مذاكرة طويلة: ان كانت النفس ، واعتبار حالها ، بمنزلة الدرة في الحقة ، والجوهر (۱) في عمق البحر ، وما اشبه ذلك ، فليست النفس في حكم البدن ، ولا حالها اللائقة بها حال الكائن الفاسد ، لان (۲) الدرة ليست من (۱) الحقة التي هي فيها والغشاء (۲۰۳ أ) الذي هو عليها في شيء ، وان كان كالبصل وقشوره ، فهي بائدة ، لا بقاء لها ، ولا خير فيها ، ومن (۱) المنكر ان تكون (۱) ، مع خواصها الشريفة ، وعجائبها الغريبة ، في حكه السائل الدائر (۱) ، والدارس العافي ،

وقد اتت المقابسات الاول على فقر بليغة في تحقيق سأن النفس ، واثبات امرها ، وما خصت به من دون البدن والمزاج وتوابعهما ولواحقهما ، ولا وجهه للولوع بالاكتار ، فان ذلك ربمها جر الى التقصير ، وحمل على الاعتذار ، وهذا علم كلما قلت الحروف فيه كان المعنى بها اتم واخلص ، وكلما كثر اللفظ كان ما يراد به ويعنى فيه انقص ، وليس كذلك باقي العلم ، والسبب في ضيق هذا العلم ، انه بحث عن حقائق الموجودات ، وقصد الى اعيان المعقولات ، والحقائق (٢) عرية من العلل والشبهات ، بعيدة من التأويلات

<sup>(</sup>١) ش: الجوهرة

<sup>(</sup>٢) كذا في ش وفي ل : ولان

<sup>(</sup>٣) ش : في

<sup>(</sup>٤) ش : وفي

<sup>(</sup>٥) ش : يكون

<sup>(</sup>٦) ش : الذي دثر

<sup>(</sup>٧) ش : والخصائص

والاحتمالات ، لانها تصون اغراضها (١) عن زخارف القول ، وترتفع عن مواقع (١) الاستعارة والغلط والتجو ز والاتساع ، ولهذا ما انساق (١) نظرهم الى حصر الموجودات في دائرة العشرة ، حين (١١) لحظوا الجوهر ، والكيف ، والمضاف ، والاين ، وكذلك متى ، والموضوع نه (١٢) ، والموضوع نه (١٣) ، ويفعل ، وينفعل ، ونصلوا خواصها ، وحققوا حدودها ، واوضحوا علاماتها ، واستوفوا جميع احكامها المفصلة بين المعاني اللفظية ، والحقائق الالهية ، والخواص الطبيعية ، والمناسبات الكلية والجزئية ، وفي ضمن هذه الكلمات الشريفة ، الحاوية لكل ما علا وسفل ، معنى هو الجنس الاعلى ، ومعنى هو النوع الاقصى ، ومعان بينهما اذا اضيفت الى ما علا عنها كانت أجناسا (١٠٤ و و واضطربوا ، وحادوا ، واحتربوا ، وصاد ذلك رياً (١٠٠ للعداوة ، وسببا واضطربوا ، وحادوا ، واحتربوا ، وصاد ذلك رياً (١٠٠ للعداوة ، وسببا وللختلاف ،

(۱۰۳ ب) وبهذا النظر عرفوا القوى الأ'ول من النفس • الا تراهم اذا سموا شيئًا بالنامي (۱۲<sup>۱۱)</sup> ، كيف يعنون به الجسم المتنفس (۱۲<sup>۱۱)</sup> ، أي الذي له من (۱۸<sup>۱۱)</sup> جملة القوى النفسائية القوة الموليّدة ، وبها يكون المثل ؛ والقوة المربية وبها يكون البقاء ؛ والقوة الغاذية ، وبها تكون الزيادة • وبهذا النظر

<sup>(</sup>٨) ش : اعراضها

<sup>(</sup>٩) ش : موانع

<sup>(</sup>۱۰) ش: اتساع

<sup>(</sup>۱۱) ش : حتى

<sup>(</sup>١٢) ش : والواحد له

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٤) ش : اجناسها

<sup>(</sup>١٥) ش : ثبوتاً

<sup>(</sup>١٦) ش: بالباقي

<sup>(</sup>١٧) كذا في ش · وفي ل : الاسم للنفس

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ش

استملوا من العقل ما انشيء الذاتي ، وما ذاك (١٠) الذي ليس بذاتي ، وما الكلي ، وما الجزئي ، وما الموضوع ، وما المحمول ، وما الصورة (٢٠) المخالصة ، وما الاعيان والذوات في (٢١) المواد ، وما المعاني المنطقية التي انما تطيف بالاضافة (٢١) ، وكيف حصل معنى به عم الحيوان الذي هو جنس للثور والفرس والانسان ، وكيف حصل الناطق الذي هو فصل بين الانسان والفرس ، حتى تميزت الاشساء بالجنس والنوع والخاصة والعرض والفصل (٢٣) ، وما هو الوضع (٤٢) ، وما هو الطبع (٢٠) ، وما له مبدأ ، وما خلا (٢٦) من المبدأ ، وما علته فيه ، وما علته (٢٧) سواه (٢٦) ، وما لا علة له لانه (٢٦) علة ، وما هو اول في العقل ، وما هو اول (٢١) في النفس ، وما هو اول بالطبيعة ، وما هو أول بالزمان ، وما هو اول بالدهر (٣٦) ، وما هو وما ول بالدهر وما هو اول بالرمان ، وما هو اول بالدهر وما هو ممزوج ، وما هو حق ، وما هو باطل ضد وما هو بسيط ، وما هو ممزوج ، وما هو حق ، وما هو باطل ضد وسيط ، وها هو باطل ضد وما هو حق ، وما هو باطل ضد وسيط ، وها هو باطل فد وما هو باطل ضد وما هو باطل فد وما هو باطل بالوم بالو

(۱۹) ش : ذلك

(۲۰) ش: الصور

(۲۱) ش: و

(٢٢) ش : انما تضيف الاضافة

(۲۳) بیاض فی ش

(٢٤) ش: ما هو بالموضوع

(٢٥) ش : وما هو بالطبع •

(٢٦) بياض في ش

(۲۷) ش : علة له

(۲۸) بیاض فی ش

(٢٩) بياض في ش

(٣٠) كذا في ش · وفي ل : وهو

(٣١) ش : علة

(٣٢) كذا في ش وفي ل : الذهن

(٣٣) ساقطة من ش

الاقوياء الاصفياء ، وبحور لا يركبها الا السعداء الفضلاء ، وانا اعتذر من اشتقاق (٣٤) الكلام في هذا الموضع ، وتعرق (٣٥) الحديث به ، مع تباعدي عن كثير مما هو اولى بي (٣٦) ، ولكن الكلام صوب لا يملك اذا تهطل (٣٧) ، ونفيان (٣٨) لا يحصر اذا أنتشر (٣٩) ، ووسمي يتبعه الولي ، وخيره ما كان عفوا ، وشره ما كان تكلفا ، ولست اعني بهذا بلاغة البلغاء ، وخطابة الخطباء ، وذاك (٤٠٠) شأن نازح عن هذا الحكم (٤١) ، لأنه مخلوط (٤٠٠) بالهدذر ، وبما (٣٠) يستغنى عند بالاكثر (٤٠٠) ، وانما اعني بما يطبق المفصل (٥٠) ، ويحق الحق ، ويحيط بالمعنى (٤٠١) ، ويأتي على المراد ، ويشفي غليل النفس ، (٤٠١ أ) وتهتدي النفس به (٤٠١) ، ويطرد الشك والظنون ، وهذا (٤٠١) ، وان وجد في باب الخطابة منه شي (٤١٠) ، فهو (٤١)

(٣٤) ش : انشقاق

(٣٥) ش: تصرف

(٣٦) ش: اولى بي وانفع

(٣٧) ش : مطل

(٣٨) ش : سعنان ، وفي المعجم الوسيط : النَّفَيَان : ما اسالته السحابة من مائها ، وما فاض من مجتمع السيل

(٣٩) ش : انتشر

(٤٠) ش : وذلك

(٤١) ش: شأن غبر هذا الحكم

(٤٢) ش : ملحوظ

(٤٣) ش : وربما

(٤٤) ش: في الاكثر

(٤٥) ش: وانما اعنى ما يطبق الفصل

(٤٦) ويحقها ويحثها بالمعنى

(٤٧) ش: وتهدي اليقين

(٤٨) العبارة بن الرقمين ساقطة من ش

(٤٩) ش: فذاك

كالعرض الذي (٥٠) لا ثبات له ، ولا سكون له (١٥) ، وقد يعرض أيضا في تحقيق المعاني ، وتحصيل الاغراض (٢٥) ، بعض التجوز والسعة ، ولا يكون ذلك معتمدا بالقصد الاول ، ولكنه يكون كالشيء (٣٠) الذي لا يعرى من مجاوره (٤٥) ، والامر الذي لا (٥٠) يخلو من ضده ، وكيف يصدر عن الانسان المركب الممزوج بيان (٢٥) لا عيب فيه ؟ أو كيف يصح له فعل لا عتب عليه ؟ وانما يصدر من المركب مركب مثله ، ومن انمزوج ممزوج شبهه (٧٥) ، ولكن بين المركب والمركب بسيط ، وبين الممزوج والممزوج التقين ، وبين المعقول والمعقول صلات ، وبين المظنون والمظنون فنون تشير الى اليقين ، فما احرى من فتح الله بصره ، وايقظ نفسه ، ان يعترف بنعمته عليه ، وينشر ما قد وهب له ، وقد رويت في هذا المكنن عهدا (٥٠) وجدته لبعض اصحابنا ، كتبه بيده ، وكان تذكرة نفسه ، وهجير (٥٠) السانه ، ومشهد طرفه ، وهو (٢٠) :

(٥٠) ساقطة من ش

(٥١) ش : معه

(٥٢) ش : الاعراض

(٥٤) ش : عن محاوره

(٥٥) ساقطة من ل موجودة في ش

(٥٦) ش ش : بان

(۵۷) ش : شبیهه

(٥٨) ش : عمدا

(٥٩) ش : وبامتخير

(٦٠) اورد ياقوت الحموي في كتابه معجم الادباء ( نشرة احمد فريد رفاعي ، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، الجزء الخامس ص ١٧ ــ ١٩ ) نسخة من هذا العهد في الفصل الذي عقده لاحمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه ، وقد وضع العهد تحت العنوان التالي : نسخة وصية ابي علي مسكويه ، وقد افدت منه في مقابلة نص العهد هنا ،

هذا ما عاهد عليه فلان ربه (٢١) ، وهو يومئذ آمن في سر به ، معافى في جسمه ، عنده قوت عمره (٢٦) ، لا تدعوه الى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن ، ولا يرائي (٦٣) مخلوقا ، ولا يستجلب منفعة من الناس ، ولا يستلغع مضرتهم (٦٤) ، عاهد (٢٥) ان يجاهد نفسه ، ويفتقد (٢٦) امره ، ما استطاع ، فيعف ، ويشحُم ، وينحكم ، وعلامة عفته مروءته (٢٧) ، وعلامة شجاعته ، ان يحارب دواعي نفسه الذميمة ، حتى لا تقهره شهوة قبيحة ، ولا غضب في غير موضعه ، وعلامة حكمه (٢٨) ، ان يستبصر في اعتقاداته ، حتى لا يفوته بقدر طاقته (شيء ) (٢١) من (١٠٤) ، العلوم والمعارف الصالحة ، ليصلح اولا (٢٠٠) نفسه ، ويهذبها (٢١) ، وتحصل له من

(٦٧) ش وياقوت : وعلامة عفته ان يقتصد في مآرب بدنه حتى لا يحمله السرف [ عند ياقوت : الشره ] على ما يضر جسمه او يهتك مروءته ٠

<sup>(</sup>٦١) ش : هذا ما عاهد عليه الله فلان بن فلان • وعند ياقوت : هذا ما عهد عليه احمد بن محمد

<sup>(</sup>٦٢) ش : عند فوت عمره ٠ وعند ياقوت : عنده قوت يومه ٠

<sup>(</sup>٦٣) ش : يوالي • ياقوت : ولا يريد بها مراءاة مخلوق ولا استجلاب منفعة •

 <sup>(</sup>٦٤) ياقوت : ولا دفع مضرة منهم ٠

<sup>(</sup>٦٥) ش وياقوت : عاهده

<sup>(</sup>٦٦) ش وياقوت : يتفقد

<sup>(</sup>٦٨) ش وياقوت : حكمته

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من ش وياقوت

<sup>(</sup>٧٠) كذا وردت في ش و ل · وعندياقوت : اولا دنفسه · وقد شرحها الناشر في الحاشية بقوله : كناية عن الاماني والامال وهي كناية بعيدة الاحتمال ، وتبرير لا موجب له لخطأ من الناسخ · وما اثبته عن ل و ش اوفى بالمطلوب ·

<sup>(</sup>٧١) هكذا وردت في ل وعند ياقوت وفي ش : يهدى بها

هذه المجاهدة ثمرتها التي هي العدالة ، تذكره (۲۲) ايثار الحير على الشرقي الافعال ، والحق على الباطل في الاعتقادات ، والصدق على الكذب في الاقوال ، ذكر السحادة وان (۲۳) تحصيلها يكون باختيار دائما (۲۷) ، ذكر (۲۰) الجهاد الدائم لاجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه ، التمسك (۲۷) بالشريعة ، ولزوم وظائفها ، حفظ (۲۷) المواعيد حتى انجزها (۲۸) ، واول ذلك ما بيني وبين الله تعالى ، قلة (۲۹) الثقة بالناس بترك الاسترسال ، محبة (۲۸) الجميل ، لانه جميل ، لا لغير ذلك ، الصمت (۲۸) في اوقات حركة (۲۸) النفس للكلام حتى يستشار فيه العقل (۲۸) ، حفظ (۲۸) الحال التي تحصل في (۸۵) شيء شيء (۲۸) حتى تصير ملكة ،

(٧٢) ش : بذكره وعند ياقوت : [ وعلى ان يتمسك بهذه التذكرة ،
 ويجتهد في القيام بها والعمل بموجبها ، وهي خمسة عشر باباً ] .

(٧٣) كذا في ش · وفي ل : ان ·

(٧٤) كذا في ش وفي ل : ودائماً · ولا يوجد عند ياقوت العبارة من « ذكر السعادة » الى « دائماً » ·

(٧٥) ياقوت : كثرة

(٧٦) ياقوت : والتمسك

(۷۷) ياقوت : وحفظ

(٧٨) ياقوت : ينجزها

(٧٩) ياقوت : وقلة

(۸۰) ياقوت : ومحبة

(٨١) يقوت: والصمت

(۸۲) ش ویاقوت : حرکات

(۸۳) وردت في ل كلمة به بعد العقل • وقد حذفتها لانه لا معنى لها ،
 ولم ترد في ش ولا عند ياقوت

(٨٤) ياقوت : وحفظ

(٨٥) ساقطة من ش

(٨٦) ساقطة من ياقوت

ولا تفسد بالاسترسال • الاقدام (۸۰) على كل ما كان صوابا • الاشفاق (۸۰) على الزمان الذي هو العمر ، ليستعمل في المهم دون غيره • ترك (۸۹) الخوف من الموت والفقر بعمل (۲۰) ما ينبغي • وترك الونية (۹۱) • ترك (۹۲) الاكتراث باقوال (۹۳) اهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقابلتهم (۹۱) ، والانفعال لهم (۹۰) • حسن (۹۲) احتمال الغني والفقر ، والهوان والكرامة ، لجهة (۹۱) وجهة • ذكر المرض وقت الصحة ، والهم (۹۸) وقت السرور (۹۱) ، والرضا وقت العمني والبغي • قوة الامل وحسن الرجاء والثقة بالله (۹۱) •

واذا(١٠١) يسر الله تعالى اصلاح نفسه ، بما جاهد عايه ، يفرغ(١٠٢)

(٨٧) ياقوت : والاقدام

(٨٨) ياقوت : والاشفاق

(٨٩) ياقوت : وترك

(٩٠) ش : تعمل وعند ياقوت : لعمل ٠

(٩١) وردت الكلمة في ل مهملة الحروف · وفي ش : الدنية · وعند ياقوت : التواني

(٩٢) ياقوت : وترك

(٩٣) ياقوت : لاقوال

(92) كذا في ل و ش . وعند ياقوت : بمقاتلتهم

(٩٥) عند ياقوت : وترك الانفعال لهم

(٩٦) ياقوت : وحسن

(٩٧) ش وياقوت : بجهة

(٩٨) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ياقوت

(٩٩) ياقوت : عند

(١٠٠) ش : بالله تعالى · وعند ياقوت : والثقة بالله تعالى وصــــــرف جميع البال اليه · وهنا ينتهي ما يورده ياقوت من العهد ·

(۱۰۱) ش : فاذا

(۱۰۲) ش : تفرغ

بعد ذلك الى صلاح غيره و علامة ذلك انه لا يبخل على احد بنصيحة ، ولا يمنع احدا رتبة يستحقها ، ولا يستبد دون الاحياء (١٠٣) بما يتسع له ، فاذا اكمل الله تعالى ذلك له (١٠٠٤) ، ورفع عنه العوائق والموانع ، وبلغه ما في نفسه من هذه الفضائل ، ليصير بها من اوليائه (١٠٥ أ) البارين (١٠٠٠) ، وعباده الامنين ، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقد استجاب له بحمده (١٠٠١) الى كل ما دعاه به ، ووثق بعد ذلك باجابته (١٠٠١) الى ما (١٠٠١) وكله الى جوده ، من اعطائه ما لا يحسن ان يرغب فيه ، واعادته مما لا يحسن ان يستعيذ منه ، وهو حسبه ، وعليه توكله ، ولا قوة الا به ،

هذا آخر العهـــد • وهو غني عن تقريضي له (۱۱۰) ، ودلانني على حسنه ، لظهور الحق عليه • فمن جعل هذا نحلة (۱۱۱) صدره ، وعقيدة سره ، ووسيلة بينه وبين ربه ، فهو الفيلسوف المحق ، والمبرّز المحقق •

(۱۰۳) ش : الاخبار

(۱۰٤) ساقطة من ش

(١٠٥) ش : الفائزين

رين (١٠٦) ش : الغالبن

(۱۰۷) ش : بحمد

(۱۰۸) ش : الى ما جانبه

(۱۰۹) ش : کل ما

(۱۱۰) ساقطة من ش

(۱۱۱) ش : كبيلة

#### المقابسة الخامسة والتسعون

رويت لابي سليمان يوما كلاما لبعض الصوفية ، فلم يفكه له (۱) ، ولم يهش عنده ، وقال : لو قلت أنا في هذه الطريقة شيئًا ، لقلت : الحواس مهالك ، والاوهام مسالك ، والعقول ممالك ، فمن خلّص نفسه من المهالك قوي على المسالك ، ومن قطع (۲) المسالك اشرف عسلى الممالك ، ومن (۳) اشرف على الممالك شر في بوصلة الملك المالك (۳) ،

فقال له ابو الخطآب الكاتب: ايها الشيخ! هذا والله احسن من كل ما يسمع (٤) منهم ، فلو زدتنا منه ، فقال : الحواس مضلة ، والاوهام مزلة ، والعقول مدلة (٥) ، فمن اهتدى في الاول ، وثبت في الناني ، ادرك في الثالث ، ومن خل في الاول ، وزل في الثالث ، فهو من انهمج ،

واستزاده مطهر (۷) الكاتب البغدادي ، فاستعفى ، وقال : هذا حديث قوم اباعيد (۸) منا ، على بعض المشابهة (۹) لنا (۱۰) . وما قلناه كاف فيما

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : قوي على

 <sup>(</sup>٣) يقابل العبارة بين الرقمين العبارة التالية في ش : شرفا يوصله
 المالك •

<sup>(</sup>٤) ش : سمع

<sup>(</sup>٥) ش: والعقل مذلة

<sup>(</sup>٦) ش : ومن خاف

<sup>(</sup>V) ش : مظهر

<sup>(</sup>٨) ش : اباعد

<sup>(</sup>٩) ش: المساكهة

<sup>(</sup>۱۰) ش : قلنا

قصدناه ، وان (۱۱) استنب خفت العثار (۱۲) ، واستجلبت العار (۱۳) ، واكل قوم (۱۴) افق (۱۰۵ ب) يدورون عليه ، ومركز يطمئنون اليه ، وجو بيتنفسون (۱۰) فيه ، وفنن يقطفون منه ، ولولا هـذه اللطائف التي هي تعلقة للنفوس (۱۳) الوافرة والناقصة ، لكانت الصدور تنفرج البي (۱۲) ، والعقول تتحير يأسا ، والارواح تزهق كمدا ، والاكباد تتفتت ضمد الهذا ، فسبحان من له هذه انقدرة في (۱۹) هذه المخليقة ، وهذه الاسترار في هذه الطريقة ،

(۱۱) ش : فان

(۱۲) ش : العار

(١٣) ش : الغار

(١٤) ساقطة من ش

(۱۵) ش : ينتسقون

(١٦) ش: شعلة النفوس

(۱۷) ش : تتفرح بأسأ

(١٨) ش : صمداً وفي المعجم الوسيط : ضـــميد ضــميداً : جفً ويتبس . وضمد عليه : اشتد حقده عليه

(۱۹) ساقطة من ش

#### المقابسة السادسة والتسعون

هذه مقابسة رسمنا فيها كلمات نافعة كانت متفرقة في ديوان الحفظ ، ولم نسبها الى شيخ واحد ، لانها كانت تجرى في مجالس مختلفة ، وهذا (موضع) () يقتضي حصولها فيه ، لتكون مجاورة لاخواتها ، داخلة () في جملة ما لاق بها ، وفي النفس ، بعد هذا ، جمع النوادر ، نوادر () الفلاسفة () ، مع التصفح والايضاح ، ان اختر الله ما لا بد منه ، واعان () على اظهار ما تتحدث () النفس به ، مما () يكون شرفا لجامعه ، وفائدة للظافر به ، وغنيمة للطالب له ، وبيد الله () تسهيل ما عسر ، وهو ولي الحمد في الاول والاخر () .

قال قاثل (٩): لكل زمام قائد ، ولكل طائر صائد . وما كل بريّة (١٠) تصلح للعقبان ، وما كل ذي طبيعة يحتاج الى برهان (١١) .

وقال آخر(۱۲) : الحق بيّن منهاجه ، ومنير سراجه ، ومعقـول

<sup>(</sup>١) ش : الزيادة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : وداخلة

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) للفلاسفة

<sup>(</sup>٥) ش : واعلن

<sup>(</sup>٦) ش : يحدث

<sup>(</sup>V) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) ش : وبيده

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۰) ش : تربية

<sup>(</sup>١١) ش : وما كل طبيعة محتاج الى برهان

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ش

بيانه ، ومعلوم برهانه ، من استضاء به افلح ، ومن سلك سبيله انجح .
قال قائل : انواع الاختلاف ستة : الاضافة ، والتضاد ، والقنية ،
والعدم ، والايجاب ، والسلب ، فالمضاف (١٣٠) مثل الضعف والنصف ،
والتضاد مثل الصالح والطالح ، والقنية والعدم مثل البصر والعمى (١٤٠) ،
والموجب والسالب مثل (١٠٦ أ) فلان جالس ، فلان ليس بجالس ،

قال قائل : لكل صانع صناعة ، ولكل طابع (۱۰) طبيعة ، ولكل مدبر تدبير ، وما كل صانع حكيم ، ( وما كل طابع كريم )(۱۱) ، ولا كل مدبر مصيب ، ولكل انسان لسان ، ولكل لسان بيان (۱۷) ، وليس لكل لسان سنان ، ولا لكل بيان برهان ، وكل انسان جوهر ، وما كل جوهر عقيان ، وكل انسان ذو قلب (۱۸) انسان خو مل انسان ذو نفس ، وكل انسان ذو نطق ، وما كل ذي قلب بلبيب ، وكل انسان ذو نطق ، وما كل ذي حس بلطيف ، وكل انسان ذو عقل ، وما كل ذي حس بلطيف ، وكل انسان ذو عقل ، وما كل ذي حس بلطيف ، وكل انسان ذو عقل ، وما كل ذي عقل بعاقل ،

وقال آخر : اما ترى هذا الراط المعقود ، والسرج المشدود ، والأفق الممدود ، والمركز الممهود ، والحد المحدود !

وقال آخر : التعليم الهندسي صناعة من الصناعات العقلية والانسية ،

<sup>(</sup>۱۳) ش : والمضاف

<sup>(</sup>١٤) كذًا في ش وفي ل : البصير والاعمى · وقد كتب التاسـخ تحتها بقلم رفيع : المراد البصر والعمى كما هو ظاهر

<sup>(</sup>۱۵) ش : تابع

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ش

<sup>(</sup>۱۷) ش : سنان

<sup>(</sup>١٨) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۹) ش : بلبیب

<sup>(</sup>۲۰) ش : ما

ويقع تحتها علم (٢١) المقادير والابعاد والاشكال والزوايا ، وما يقع تحت كل مقدار وبعد من الزوايا الخطية والسطحية والجسمية ، وقال : الهندسة صناعة معرفة (٢٦) المقادير ، وطبائعها ، وحدودها ، وخواصتها ، وما يقع تحتها من اجزائها واشخاصها ، والمقساديز هي الاشياء ذوات الابعاد ، وهي ثلاثة (٢٣) : خطوط ، وبسائط ، واجسام ، كذلك الابعاد ثلاثة (٢٣) : طول ، وعرض ، وعمق ، فللمقدار (٢٣) الخطي بعد واحد وهو الطول ، وللمقدار (٢٠) السطحي بعدان وهما الطول والعرض ، وللمقدار (٢٤) الجسمي ثلاثة ابعاد وهي : الطول والعرض والعمق ، فلامقدار التام ،

وقال قائل: اذا غاص الانسان في البحر ، واستخرج درة فيها غناه ، فقد حاز سعادته وملك ارادته ، لان (۲۰ ليس من شرط الغنى ان يستخرج جميع ما في قعر البحر من الدر والجوهر ، فان طالب هذا مغرور ، ومحاوله محيل (۲۱ ، ولكن اذا حصل (۱۰۱ ب) (له )(۲۷) الغنى بدرة واحدة ، خاصة اذا كانت نمينة ، فقد كفي واغني ، فهذا معناه ، على ما يسبق (۲۸ الى الغهم ، أي لا يلهج بالاستكثار من العلم ، والتوغل (۲۹ في فنونه ، وكذلك في السيسر المختلفة ، والاحوال المتباينة ، فان الرشد اذا اصيب ،

(٢١) ش : ويقع بحثها على

(٢٢) ش : معروفة

(٢٣) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

(٢٤) ش : فالمقدار

(٢٥) ش : لانه

(٢٦) ش : مختل

(۲۷) الزيادة من ش

(۲۸) ش : سبق

(٢٩) ش : وبالتوغل

والغبطة اذا نُشلت (٣٠٠) و والحير اذا وجد ، فقد سعد المرء ونجا من العطب ، وان فاته وبراء ذلك جميع ما هو داخل في باب الحير ، وموجود في ناحية الزيادة ، ولعمري ان الاجتهاد حسن ، وطلب الاقصى شجاعة ، ولكن الغاية المتوخاة موهومة ، ولا سبيل الى بلوغها ، والذي يجب بذل المستطاع ، وقلة الرضا بالفتور ، ومصارفة الزمان بكل حل ، وما احسن ما نغتم (٣١٠) بهذا المعنى بعض المؤمنين (٣٢٠) حين قال : انا نحرص على بلوغ الغاية لبعد الشقة (٣٠٠) ، لانه لا راحة دونها ، ونشيح على ساعات العمر القصير المدة لانه لا عمل بعدها ، وهذا كلام عال ، وينبغي ان يكون الحرص نقيا من الكلب ، والاجتهاد بريا من التعب ، المؤدّي الى النص ،

وقال آخر: انما انت لب في قشر ، فاحفظ لبك بصيانة قشرك ، ولا تصن قشرك باضاعة لبك ، واعلم انك ذو لب واحد ، وقشور (٣٤) كثيرة ، وتنقيتك من قشرورك صعب ، وقيامك بلبك اصعب ، والامر الأمّم ، الذي (٣٠) يجب ان يتمم ، هو ان تزايل (٣١) قشرا بعد قشر ، حتى اذا وصلت (٣١) القشر الحافظ اللب ، اشفقت عليه ، وسسته ، ليبقى لبك

 <sup>(</sup>٣٠) علق ناسخ ل تحت هذه الكلمة : اي برزت وظهرت • وفي ش : نيلت وفي المعجم الوسيط : نثل الشيء نثلاً : استخرجه • وتناثل القوم الى فلان : اجتمعوا اليه من كل صوب

<sup>(</sup>٣١) ش : يعمر

<sup>(</sup>٣٢) ش : الموفقين

<sup>(</sup>٣٣) ش: السفر

<sup>(</sup>٣٤) ش : وذو

<sup>(</sup>٣٥) محذوفة من ش

<sup>(</sup>٣٦) ش : تنقبتك

<sup>(</sup>٣٧) ش : وصلت الى

مصونا في قشرك ، فان مزايلتك لهذا القشر باب الى التّو كر (٣٩) ، وجالب للفساد ، و سَنَفْ سُر (٣٩) عن ذلك في الثاني على حسب ما يهيئه لك من هو اولى بك ، واقدر عليك ، وانفذ حكما فيك ، وهو الدي نظمك وانت بدد ، وجمعك وانت مفرق ، ونظر لك وانت مغيب ، واوجدك وانت عديم ، (١٠٧ أ) وانذرك وانت عاجز ، والهمك (٤٠٠ وانت ساه ، وانبهك وانت راقد ، ولاطفك وانت جاف ، والتّفك وانت متناف ، وقادك الى حظك وانت كاره ، واتاح لك الخير وانت يائس (٤١) ، وعلى (٤١) هذا النظام نعم لا تحصى (٤١) ، ولطائف لا تستقصى ، فهل يبقى لك بعد هذا كله حجة و متعلق ؟

 <sup>(</sup>٣٨) ش : التواء • وفي المعجم الوسيط : تَوبِي الانسان تِوى " :
 ملك • فهو تَو • والتَّواء : التَّوَي

 <sup>(</sup>٣٩) علق ناسخ ل تحت هذه الكلمة بقوله : اي نكشف ونبين ٠
 وفي ش : وستنقشر ٠

<sup>(</sup>٤٠) ش : واهملك

<sup>(</sup>٤١) ش : بائس

## المقابسة السابعة والتسعون

هذه مقابسة ، قد افدناها (۱) من مواضع مختلفة ، في (۲) اعيان كلام الاوائل ، والترجمة (۳) المنقول (٤) اليها ، وان (٥) كانت محتاجة في بعض حروفها الى تفصيل وشرح ، فانها صالحة الفوائد ، كثيرة الجدوى (٢) ، ولعلها تتعلق (٧) ببعض ما يكون ايضاحا لها عند الرواية ، على (٨) ان نظائرها قد مرت شافية بالبيان ، مستوفاة بالبرهان ، والقليل من هذا الفن كثير (٩) ، فاول ذلك :

قال بعض الاوائل: الكرم، والنبات الشبيه (١٠) به، اذا اخذ منه الجـــز، نبت، مثل (١٠) قضيب الكرمة والتفاحة والرمانة، فان هـــذ، تنبت (١٢) ومنه ما لا ينبت الا في اصله، وعلة ذلك، لان صورة (١٣) الكرمة، وما اشبهها، غالبة على صورتها، فلا تنمى ولا تنبت الا بالاصــل

(١) ش : افادتها

(٢) ش : هي

(٣) ش : بالترجمة

(٤) ش : المنقولة

(٥) ش : وهي وان

(٦) ش : الحد

(V) ش : يتعلق

(٨) ساقطة من ش

(٩) بعدها زيادة في ش : والصغير كبير

(۱۰) ش : المستبه

(۱۱) ش : من

(۱۲) ش : فان هذا منه ما نبتت

(١٣) هكذا وردت الكلمة في ش ول ٠ وقد كتب ناسخ ل في الهامش
 يقول لعله : « ان ً مادة »

الذي تجتمع فيه القوى الطبيعية ، وهي : الجاذبة ، والمسكة (١١) ، والهاضمة ، والدافعة .

وقال أيضا : النفس والعقل يصوران (١٥) صورا تحتملهما (١١) ، أو احدهما • فاذا تمت تلك الصورة ، وامكنت (١٧) ، اعطتها النفس تمام ما تهيئات له ، فتكون في (١٨) اول طبقات الانفس وهي النامية ، وتكون في الحيوانية ، وتكون في الانسانية • وتمام الشيء ، الذي انبعث من الشيء الخالص المحض الذي لا هيولي له ، ان يتشبث (٢٠) ، اذ ليس الهيولي بالشيء الذي انبعث منه ، على قدر احتماله ، فتصير له مثالا (٢١) حقا ، وصنما (٢٠) مشبها ، لطبقة (٣٠) من الانفس العاقلة منها ، وغير العاقلة .

(۱۰۷ ب) وقال قائل: لم كان للعقل ثلاث جهات: جهة الى الباري، وجهة الى الباري، وجهة الى البادي المعقولات، وجهة الى ذاته ؟ نقيل له: ان جهته الى البادي هي (۲۵) التي جعلته عقلا اولا، ثم نظره اليه انما هو استمداد من الصورة التي صورت فيه بدءاً (۲۵)، لانه وقع فيه جميع الصور، فاستمداده (۲۵)

<sup>(</sup>١٤) ش : الماسكة

<sup>(</sup>۱۵) ش: صوران

<sup>(</sup>١٦) : يحتملها

<sup>(</sup>۱۷) ش : وامكنتها

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۹) ش : ولا تكون

<sup>(</sup>۲۰) ش : پنتسب

<sup>(</sup>٢١) ش : مثال

<sup>(</sup>۲۲) ش : صنم

<sup>(</sup>٢٣) ش : لطنفآ

<sup>(</sup>٢٤) زيادة من ش

<sup>(</sup>٢٥) ش : بدياً

<sup>(</sup>٢٦) كذا في ش وفي ل: باستمداده

ليس بزيادة صورة (٢٧) لم تكن فكانت ، ولكن لتبقى وتقوى ، كما تستمد الهيولى من نور الشمس (٢٨) ، فهو يزداد (٢٩) من غير صورة تحدث فيه ، كذلك النفس انما تستمد من العقل الصور (٣٠) وهي على حالها ، وكذلك الطبيعة تستمد من النفس (٣١) ، وتقوى بها ، ولكن اشراقها عليها يبقي قواها ، ولولا ذلك لضعفت وانقضت (٣٢) ،

وقال: لنا علمان • احدهما علم محض ، كعلمنا بالاشياء الاوائل بلا روية ولا فكر ، كما نعلم ان كل عدد زوج أو فرد ، وانه (٣٣) لا يمكن ان يكون الشيء الواحد في حالين مختلفين ، كلانسان لا يمكن ان يكون قائما قاعـــدا معا ، وكعلمنا ان كل متحرك في (٣٤) ذاته دائم الحركة ، وكقولنا كل دائم الحركة فجوهره (٣٥) دائم الحياة • ولنا علم فكري ، مثل علم القياس ، الذي يستنبط به (٣٦) الشيء من شيء آخر ، كقولنا الانسان حي ، والحي جوهر (٣٠) ، فلانسان اذن جوهر •

وقال قائل : اذا قويت الهيولي علينا ، لم تقو على وجدان الذي فينا ،

(۲۷) ش : صور

(٢٨) يقول الناسخ في الهامش لعله : النفس · وفي ش : كما يستمد الهواء من الشمس

(۲۹) ش : مزداد

(٣٠) ش: الصورة

(٣١) ش : تستمدت النفس

(٣٢) ش : وانتقصت

(٣٣) ش : فانه

(٣٤) ش : من

(٣٥) ش: بجوهره

(٣٦) ش : منه

(٣٧) ش: والجوهر حي

الا بطلب وفحص (٣٨) وسبح (٣٩) وغوص • فاذا استولينا نحن على الهيولى ، وجدنا الشيء باهون السعي ، لانا نحن هو (٤٠) ، اذ كنا نحن العقل الاول ، وكانت الاشياء فيه ، فهي (٤١) هو • فكيف يمكن ان نذكر الاشياء والاشياء فينا(٤١) ، والتذكر انما يكون في اثناء الوقت ، لاننا ننسى في وقت ونذكر في وقت اخر ، وهناك الدهر لا الوقت •

وقال الفيلسوف : الذكر انما هو رد ً حركات الفكر على الوهم الجاري ، حتى يَر 'د ُ (٤٣٠٤ ما في خزانته على ما كانت الفكرة تحركت به . (١٠٨ أ) وقال قائل : الذكر انما يقع (٤٤٤ على الشيء المفقود ، والعلم يقع على الشيء الموجود ، والاشياء في العقل الاول حاضرة ابدا .

وقال: اذا اردنا ان نحس بانفسنا ، وان<sup>(ه ؛)</sup> نعلم العلوم الشريفة ، حرصنا على ان نفارق<sup>(٢ ٤)</sup> انفسنا الهيولانية ، فنصير<sup>(٢ ٤)</sup> كانتًا نصير خالصة نرى ذاتنا ، فاذا رأينا ذاتنا استفدنا منها علوما شريفة ، وكنا نحن الناظر والمنظور اليه ، والعالم والمعلوم .

ولقد قيل لارسطاطاليس : لم لا نذكر (٤٨) العالم الاعلى ومنه هبطنا

(٣٨) ش : وبحرص

(٣٩) ش : وبشيح

(٤٠) ش: لا بالجوهر

(٤١) ش : وهي

(٤٢) ش : فيها

(٤٣) كذا في ش وفي ل : ما يرد

(٤٤) ش: الفكرة أنما تقع

(٤٥) ش : فان

(٤٦) ش : تعارف

(٤٧) ش : فنكون

(٤٨) ش ، ل : تذكر

الى هذا العالم ؟ فقال : انما صرنا لا نذكر العالم العقلي ( و أ ك النا صرنا في هذا العالم الحسي ، واختلطنا بالاشياء الهيولانية ، وفارقنا ذلك العالم ، لانا لا نقدر ان نكون هناك البتة ، لاستيلاء الهيولى علينا ( ° ) ، وصرنا كانما ( ° ) بدئنا من هذا العالم لشدة ميلنا اليه ، والى الانار التي كانت منا ( ° ) ، فان هذه الاشياء الهيولانية انما هي اثارنا ، وذلك أن كانت النفس هي التي اثرت الاثار الحسية بمعونة ( ° ) العقل وتسديده اياها ، وكنا نحن العقل ، فلا محالة ان هذه الاثار انما هي اثارنا ( أ ) ، فلما تركنا عالمنا على اثارنا ( ° ) ، واختلطنا بها ، كنا كاناً مكو نون منها ( ° ) ، وانما هي اثارنا ، لا نحن اثارها ( ° ) ،

وقال: انما صرنا لا نذكر (^^) ذلك العالم ، لانيًا قبل ان نصير (^°) في هذا العالم لم نكن اصحاب ذكر ، وذلك ان الاشياء هناك ظاهــرة حاضرة ، وليس هناك مستقبل ولا ماض ، بل كلها حاضرة كحضورها (^٦٠) الى الذكر ، لانا لم نكن من ابناء

<sup>(</sup>٤٩) ش : العلوي

<sup>(</sup>٥٠) ش : لانا لا نقدر ان نكون هناك وفينا لطخ من الاشـــياء الهيولانية ، فصرنا كانا لم نصر هناك لاستيلاء [ بياض ] علينا ٠

<sup>(</sup>١٥) ش : كانا انما

<sup>(</sup>٥٢) ش : منه

<sup>(</sup>٥٣) ش : بمعرفة

<sup>(</sup>٥٤) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٥) ش : كنا ذاتاً مكونين

<sup>(</sup>٥٦) ش : وكنا آثاراً من آثارنا

<sup>(</sup>٥٧) ش : من آثارها

<sup>(</sup>٥٨) ش : يذكر

<sup>(</sup>٥٩) ش : يصير

<sup>(</sup>٦٠) ش: بحضورها

<sup>(</sup>٦١) كذا في ش وفي ل : لم يكن يـُحتاج

الزمان ، بل الزمان من ابناثنا ، لانا كنا في حيّز الدهر ، فليس هناك تذكر البتة (٦٢) . وانما يـحتاج (٦٣) الى التذكر في الاشياء الزمانية ، التي تكون مرة ولا تكون مرة ، فحيث المنى فهناك (٦٠) التذكر ، فاما الموضع الـذي ليس للمنى فيه مساغ ، فليس هناك تذكر ،

(١٠٨ ب) وقال أيضا : الاشياء التي علمناها ، لم نعلمها في وقت من الاوقات ، فنحتاج الى ان نذكرها ، بل قد علمناها بنوع الدهر ، لا بنوع الزمان .

وقال: أيضا: إنَّا، قبل ان تتلطخ باوساخ الهيولي ونحن في العالم الاعلى ، كنا علماء ، ولم نكن اصحاب ذكر ، ولم نكن نحتاج الى ان تذكر ما قد علمناه (٦٠٠) ، لان الاشياء قد علمناها حاضرة بين (٦٦٠) ايدينا ، لا يغيب عنا منها شيء ، ولا يستتر (٦٧) .

وقال: كل (<sup>٦٨)</sup> الاشياء التي لزمتنا في هذا العالم، فان خلافها يلزمنا في ذلك العالم • وذلك ان الذي لزمنا ها هنا النماء والحس والروية، ونحن هناك لا نتمى (<sup>٦٩)</sup> ولا نحس ولا نروي ، فلذلك لا نقدر على ان نذكر العالم (<sup>٧٠)</sup> لانه واقع تحت العلم لا تحت التذكر • وكل شميء هناك انما يعلم ولا يذكر ، لان الاشياء هناك حاضرة بحال واحدة ، ولم يكن

(٦٢) ش : فحيث الدهر فليس هناك تذكر البتة

(٦٣) ش : نحتاج

(٦٤) ش : هناك

(٦٥) ش : علمنا

(٦٦) ش : تحت

(٦٧) ورد في ش ، بعد هذه الكلمة ، الفقرة التالية : « وقال : كل اثر لزمنا في هذا العالم الحسي فانه لا يلزمنا في هذا العالم العقلي ، مثل النما والوهم والقياس والتذكر وما اشبه هذه القوى » •

(٦٨) ساقطة من ش

(٦٩) ش : نتمنى

(٧٠) ش : ذلك العالم

وقت لم تكن (<sup>(۷۱)</sup> ثــم كانت ، لان كان ويكون من بـاب الزمــان ، [ والزمان ] (<sup>(۷۲)</sup> اثر من اثار ذلك العالم • والاشياء التي في العالم العقلي دائمة لا تتغير ، ولا تستحيل عن حالها ، وهي أفضل واكرم من الدوام ، لان الدوام منها كان (<sup>(۷۳)</sup> دواما ، ولم تكن هي دائمـــة الدوام ، وليس الدوام <sup>(۷۱)</sup> غيرها ، بل هي الدوام • وذلك ان الصفة والموصوف هناك شيء واحد •

قيل فما حاجة النفس والعقل الى العلة الاولى ؟ قال : حاجة المعلول الى العلة ، فانه ليس من معلول طبعي أو صناعي تنقطع عنه علته الا فسد وباد ، كالحي فانه اذا فارقته حياته باد وفسد ، وكالنامي اذا فارقه النماء باد وفسد ، وكذلك الصناعات والتجارة (٧٥) والبناء .

وقال: العقل الاول يدرك الاشياء بغتة • والعقل انثاني يدركها أيضا بغتة ، اذا كان متحدا بالعقل الاول ، لا تعوقه عنه الاشياء الهيولانية ، (١٠٩ أ) فاذا عاقته (٢٦) احتاج الى ان يتوصل بالمقاييس ، ويدرك شيئا بعد شيء (٧٧) • وأيضا العقل الثاني بالوهم هو الذي علته الاقدار والمسافات ، وذلك أنّه يعلمها علما ضروريا (٧٨) •

(۷۱) ش : یکن

(۷۲) زیادة من ش

(٧٣) ش : بها كائن

(٧٤) كذا في ش ٠ وفي ل : للدوام

(٧٥) ش : والتجارات

(٧٦) ش : اعاقته

(۷۷) ش : ويدرك بشيء بعد شيء

(٧٨) ش : « وايضاً العقل الثاني بالوهم هو الذي عليه الاقدار والمسافات الجسمية • وانما كان الوهم ذلك ، لانه يقبل آثار الجسميم ، فيجسم الاشياء ، وينكر الصورة المجردة • واما اذا مال الى العقل الاول اتحد به ، فاذا ادى اليه الوهم الآثار التي قبلها من الحس ، علمها علماً عقلياً، والقى عنها الاقدار والمسافات ، وذلك انه يعلمها علماً صورياً » •

وقال للعقل النفساني طرفان ، احدهما يلي (٢٩) الوهم ، والاخر يلي (٢٠) العقل الاول ، فاذا(٢١) مال الى الوهم كان فكرا وروية ، لانه يلبس عليه الوهم (٢٦) فيريد ان يتخلص ، فاذا(٢٣) مال الى العقل الاول ، كان عقلا مدركا للاشياء بلا فكرة ولا روية ولا زمان ، فالفكر انما هو العقل الوهمي ، والعقل النفساني المدرك بلا وهم ولا فكر ، ولا يقدر الوهم على ان يتوهم شيئا بلا شكل ، ولا قدر جزئي ،

وقال الفيلسوف: العقل وحده لا يموت • اراد بدلك ان يميزه من قوى النفس النامية (و)(١٤٠) الحسية ، لان الحس والنماء انما(١٥٥) يضمحلان ، لان النفس استفادتهما من العالم الهيولاني ، واما العقل فلم يُستَفَد من هذا العالم ، فلذلك(١٦٥) بقي •

قال فرفوريوس ، وهو المفسّر ، ان هذا المرء الفاضل قال في كتاب النفس : أن انعقل النفساني ، اذا اتصل بالعقل الاول الخالص المحض ، كان عاقلا دائما ، ولم يكن عاقلا مرة ومرة غير عقل ، فاذا فارق البدن ، كان عادى ان تلزمه هذه الصفة ولا تفارقه ، واما الاخر من الحس والنماء والتوهم والفكر ، فانها كلها تبطل مع بطلان الجسم ، ذلك (١٧٠)

<sup>(</sup>۷۹) ش : طرف

<sup>(</sup>۸۰) ش : الى

<sup>(</sup>٨١) ش : فاما اذا

<sup>(</sup>٨٢) ش : لا يلتبس عليه الوهم · وفي ل : ليس يلبس · وقـــد حذفت ليس لمناقضتها معنى العبارة · فاذا لم يلبس الوهم على العقل فمن اي شيء يريد العقل ان يتخلص ؟

<sup>(</sup>۸۳) ش : واما اذا

<sup>(</sup>٨٤) زيادة من ش

<sup>(</sup>٨٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨٦) ش : فكذلك

<sup>(</sup>۸۷) ش : وذلك

أنها أثر من (<sup>٨٨)</sup> النفس في الجسم ، فاذا بطل الجسم وفارقته النفس ، بطلت هذه • واما العقل فليس من قبل الجرم (<sup>٨٩)</sup> ، ولا من قيبل النفس ، بل النفس كانت من اجله ، وهو (<sup>٩٠)</sup> صورتها •

وقال آخــر: الدسم (٩١) من حيــز العلو، والمالح (٩٢) من حيــز المز .

قال: يكاد يكون عدد صور الطعوم ، مثل عدد صور الالوان ، هذه سبعة ، وتلك (١٠٩ ب) سبعة ، فالطعم حلاوة ، (ومرارة) (٩٤) ، ومزازة ، وملوحة ، وحرافة وعفوصة ، وحموضة ، والالوان بياض ، وسواد ، وقتمة ، وخضرة ، واسمانجوني (٩٥) وشقرة ، ولون السماء ، وانكر ان تكون الصفرة منفردة ، فجعلها بين الشقرة والخضرة ،

وقيل: ما بال الطعم ينبعث من ضد<sup>(٩٦)</sup>، وكذلك الالوان<sup>(٩٢)</sup>، وليس كذلك في الاشكال لانه لا ضد لها ؟ فقال: ان اشكل واحد، منه ينبعث<sup>(٩٨)</sup> كل شكل، وهو المدور، والاشكال كلها مأخوذة منه، لكثرة زواياه.

وقيل : ما بال الشيء ذي الرائحة ، اذا لم يكن من حيز الغذاء ،

(٨٨) ساقطة من ش

(۸۹) زیادة بعدها فی ش : کان

(٩٠) ساقطة من ش

(٩١) ش: الرسم

(٩٢) ساقطة من ش

(۹۳) ش : وبینهما

(٩٤) الزيادة من ش . وناقص في ش : المزازة

(٩٥) ش : واسماجوين

(٩٦) ش: ما بال الطعم ينبعث من الشكل ضد

(٩٧) ش : في الالوان

(٩٨) ش : منبعث

كان (٩٩) اشد لطيبها من الرائحة التي هي من حيز الغذاء (٩٩) . فيقال (١٠٠) ان الزهر (١٠٠) ، وما اشبهه ، لا ينقسم الى جزئين ، انما الحس (١٠٠١) واحد ، والشهوة كلها تكون في ذلك الحس (١٠٠١) ، ولا يجذبه حس (١٠٠٠) آخر اليه ، مثل التفاح ، فإنه يجذبه (١٠٠٠) اليه حس (١٠٠٠) الرائحة ، والشهوة لطعمه مما ينقص رائحته عند المسم (١٠٠٠) ، وإذا كان الطعم وحدد ، لا يجدان حاسية (١٠٠٠) اخرى ، كان أقوى له ،

قال: فاما اهل دهرنا ، فانهم يخلطون قوة الطعم والرائحة ، يريدون بذلك اجتماع اللذتين • فاذا كان ذلك كذلك ، لم يكن الشام الذائق يجد ما يجده الذائق وحده ، ولا الشام وحده •

وقال الرائحة الطيبة تصحح الاعضاء ، كما ان الغذاء ينميها •

وقال: زعم بعض الاولين: ان الجسد يكون مواتا ، وهو بهيئة من الهيئات ، ومقددار من مقدير المزاج ، ثم يكون حيواناً ، اذا تغيّرت هيئته ومزاجه ، على (١٠٨) بعض حدوث التغيّر ، وضرب مثلا فقال:

(٩٩) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

(۱۰۰) كذا في ش وفي ل : يقال

(۱۰۱) ش : الذهن

(۱۰۲) ش : الجنسي

(۱۰۳) ش : جنس

(۱۰٤) ش : لا يجذبه

(۱۰۵) ش : حسن

(١٠٦) ش : الشم

(۱۰۷) ش : حاسة

(۱۰۸) ش : وعلی

انا (۱۰۹) لم نر آلة قط من آلات الصناعات تعمل الا بهيئة (١١٠) سوى هيئة غيرها من الهيئات ، ورأينا هيأتها اذا فارقتها استحالت الى غير ما كانت [عليه عليه ] (١١٠) • كقدوم النجار (١١٢) ، (١١٠ أ) تنحت ما (١١٠) دامت (١١٣) قدوما ، فاذا قلبت هيئتها الى المنشار بطل النحت منها (١١٠) وحدث النشر لها (١١٥) ، لان (١١٦) ما في الحديدة المصنوعة قدوما أو منشارا من يبس اولين (١١٠) اذا زاد على مقدار مزاجهما أو نقص ، لم تكن الحديدة [ بالحال ] (١١٠) التي تقطع بها ، فلو ان يبسها اسرف لتقصيفت ، وكذلك لو اسرف لينها لما مضت فيما تحمل عليه من الابدان ، فبالمزاج ، الذي مزج بها طبيعة الحديدة ، كانت الحديدة ما هي و وبالهيئة (١١١) والتي هيئت عليها القدوم ، كانت القدوم ما هي (١١٥) فاجتماع قدر المزاج والهيئة ، يكون الاقدار للعمل (١٢٠) ، وزعم ان الطبائع الاربع ، لما كانت بمقادير (١٢١) معتدلة في بدن الحيوان ، المهيئا بهذه الهيئة ، القابل للحس، مقادير حيا ، واذا تغير المزاج ، وانقلبت الهيئة ، كان مواتا ،

(١٠٩) ساقطة من ش . وفي ل : انما

(۱۱۰) ش : لهيئة

(١١١) الزيادة من ش

(١١٢) ش : النجارة

(١١٣) ساقطة من ش

(۱۱٤) ش : بها

(۱۱۵) ش : بها

(١١٦)كذا في ش • وفي ل : ان

(۱۱۷) ش : لان

(۱۱۸) الزيادة من ش

(١١٩) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

(١٢٠) ش : تكون الاعمال للعمل

(١٢١) كذا في ش • وفي ل : مقادير

ومنهم من زعم ان البدن يكون على قدر المزاج ، وبهيئة من الهيئات ، ويحدث (١٢١) في ذلك البدن عرض، تكون الحياة نفسا (١٣٤) و وضرب مثلا ، فقال: انا لم نر شيئاً مفردا من العالم يفعل بوحدته، فاذا مازجه (١٢٤) غيره نتجا فعلا ، وذلك انا لم نر برد الحجر يهبطه (١٢٥) ، ولا حره ولا لون ولا طعمه ولا صوته ، فلما ازدوجت كان الهبوط لها فعلا ، قال : فلما لم نر الافراد تفعل (١٢١) ، ورأينا الحيوان تركب (١٢٧) من اشياء مفردة ، قلنا ان الحياة ثمرة افراد ازدوجت ، وهي عرض في البدن ، لان العرض واقع عليها ، لانه لا يكون ولا يفسد بلا فساد الموضوع (١٢٨) ، فلما رأينا الحياة تكون وتفسد بلا فساد البدن ، جعلناها عرضا حادثا في البدن ، وضربوا مثلا ، فقالوا : انما مثل النفس (١٢٩) في حدوثها بين الابدان ، ومثل الصوت الحادث بين البدنين (١٣٠١) المتضادين ، أو كالمون الحادث من بين بدنين (١٣١) ، كالسواد الحادث من بين العفص والزاج ، وكغير ذلك من سائر الالوان المختلفة (١٣٢) ،

ويضاف ( ١١٠ ب ) هذا القول الى زينون • وهو طن زائف ، ورأى

(۱۲۲) ش : ليحدث

(١٢٣) ش : تكون حياة " ونفسا

(۱۲٤) ش : زاوجه

(١٢٥) كذا في ش . وفي ل : يهبط

(١٢٦) ش : فلم اثر الانفراد بفعل

(۱۲۷) ش : رکب

(١٢٨) ش: بل الافساد للموضوع

(۱۲۹) ساقطة من ش

(۱۳۰) ش : الندين

(۱۳۱) ش : یدین

(١٣٢) ش : وكغير ذلك من الاشـــياء الالوان والطعوم والاعراض الحادثة من بين الالوان المختلفة

مضعوف وقد سبق في صدر الكتاب ما يستبان به براءة النفس من البدن ، واستقلالها بجوهرها ، وغناها بحقيقتها ، وانها غير محتاجة الى البدن ، الا اذا اخذت (۱۳۳) البدن فاستعملته ، وصرفته على (۱۳۴) لوازمه واغراضه (۱۳۰ اللائقة به ، فاما النفس ، ذات النطق والعلم والحكمة والبيان والفكر والاستنباط والعقل والنظر ، فهي اعلى واشرف من ان تكون (۱۳۳۱) بهذا الوصف بمعونة البدن وارفاده ، والاسباب الحادثة بالبدن العارضة له معروفة محصاة ، وليست تلك من حقيقة النفس بسبب ، وان كان مجموع (۱۳۳۱) هذا كله يوجد في الانسان ، او (۱۳۸۱) بالانسان ، ونعوذ بالله من الخبط في القول والعمل ،

وقال آخر: ان البدن يستحيل من حال الى حال ، فيكون مرة مواتا ، ومرة حيوانا ، وضرب مثلاً فقال : لما رأينا الاجساد تستحيل من (١٣٩) حال الى حال (١٣٩) عن طباعها (١٤٠) ، وتستحدث افعالا لم تكن لها ، كالماء السائل يستحيل جمدا ، فيبطل سيلانه ، ويستحدث جمودا وسكونا ويسا، وكالماء يستحيل بحارا صاعدا ، بعد ان كان ندا هابطا (١٤١) ، وكالماء يغذو اثمار الازهار ، فيستحيل دهنا ، ثم يعود الدهن نارا ، عند قلب النار (١٤١) اياه (١٤١) ، واغتذائها به ، فلما لم نر الماء يكون في طبعة من استحالته الا

(۱۳۳) ش : احدث

(۱۳٤) ش : عن

(١٣٥) ش: واعراضه

(١٣٦) يكون لهما

(١٣٧) ش : مجموعاً

(۱۳۸) ش : و

(۱۳۹) ساقطة من ش

(١٤٠) ش : طبائعها

(۱٤۱) ش : بعد ان بدأ هابطاً

(١٤٢) ساقطة من ش

(۱٤٣) ش : اناه

يستحدث فعلا (۱۶۰) ، وانسلخ من فعل غيره ، قضينا على ابدان الحيوان بالاستحالة والتكفؤ (۱۶۰) بين الموت والحياة ، والحركة والسكون ، فقلنا (۱۶۰) : الحي هو الميت مستحيلا ، والميت هو الحي مستحيلا ، وضرب مثلا فقال : مثل ذلك مثل عصير العنب ، يكون حلوا عذبا غير مسكر ، ثم يستحيل خمرا مراً مسكرا ، ثم يعود خلا حامضا مخدرا ، والعنب (۱۷۱) واحدة لم تبرح ، الا انها [۱۱۱] استحالت، فتغيرت افاعيلها ، لتغير حالاتها، وكذلك البلحة تكون بنسرة ، ثم ر طبة ، ثم تمرة ،

فهذه جملة اقاویلهم في ان النفس لیست بعین • فاما<sup>(۱٤۸)</sup> من زعم ان النفس عین ، فانهم اختلفوا في کیفیتها ، وموضعها ، وزمانها ، وحرکتها ، وسکونها ، وجمیع افعالها • زعم منهم زاعم انها عین غیر (۱٤۹) البدن ، ذات موضع یعلم بمفارقتها (۱۵۰ البدن • وزعم آخر انها في جمیع اجزاء البدن النامیة • وزعم آخر انها لیست تکون الا في مواضع الحس ، واصبح اجزائها لا یعلم الا بمقارنة الجسد (۱۵۰۱ • وقال : لم نر النفس تعلم الا صوتا ، او عرفا ، او طعما ، او لونا ، او لمسا • وهذه الاشیاء الخمسة لا تقع الا في هذه الاجزاء الخمسة المبقیة (۱۵۰۱ من البدن ، وهي : العین ،

<sup>(</sup>١٤٤) كذا في ش . وفي ل : الا استحداث فعالاً .

<sup>(</sup>١٤٥) كذا في ش : وفي ل : التفكير ٠

<sup>·</sup> نقلت ش : فقلت ۱٤٦)

<sup>(</sup>١٤٧) كَذَا في ش • وفي ل : العين اقول : ولعلها : العنبة •

<sup>(</sup>١٤٨) ش : واما

<sup>(</sup>١٤٩) ش : سوى

<sup>(</sup>١٥٠) كذا في ش ، ل • ولعلها : بمقارنتها

<sup>(</sup>١٥١) ش: واحتج آخر: انها لا تعلم الا بمفارقة الجسد .

<sup>(</sup>١٥٢) ش : البقية

والانف ، والاذن ، واللسان ، وسائر البدن المحس به (۱۰۳) ، فلما رأينا النفس محتاجة الى هذه الحواس الخمس ، قضينا عليها (۱۰۴) بالجهل اذا كانت مفردة وحدها ، وقضينا لها بالعلم اذا قارنت (۱۰۵) البدن ، وضربوا مثلا فقالوا : انما مثل النفس في حاجتها الى ما (۱۰۵) ذكرنا ، كمثل النور الذي لا يرى الا على بدن ، لا يرى ذلك البدن الا به ، وكالنافخ في المزمار، لا يسمع لنفخه صوت الا بالمزمار ، ولا يسمع للمزمار صوت الا بالنفخ ، فاما (۱۰۵) الذين قالوا انها جميع البدن ، فانهم قالوا : نما رأينا النفس اذا فارقت البدن [ لا ينمى ، علمنا ان النفس حيث الاجزاء النامية ، لذهاب فارقت البدن [ لا ينمى ، علمنا ان النفس حيث الاجزاء النامية ، لذهاب النمو عند مفارقتها ، وضربوا ] (۱۵۵) مثلا فقالوا : مثل [ ذلك ] (۱۵۵) فالنار التي (۱۲۰۰) لا تكون الاحيث تجد غذاءها ، فاذا فارقها غذاءوها بطلت، فالنار كالبدن ، والغذاء كالنفس ،

واما اللذين قالوا ان (١٦١) النفس (١٦١) لا تكون الا في الاعضاء المحسة ، فقالوا لما رأينا النفس لا تقارن (١٦٢) البدن الا علمت ، ولم نرها علمت الا في بعض البدن ، علمنا (١٦٣) انها ليست في جميع البدن ، وضربوا مثلا فقالوا : انما مثل أعضاء (١٦٤) الحس [ ١١١ ب] للنفس ،

<sup>(</sup>١٥٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٥٤) ش ، ل : عليه

<sup>(</sup>۱۵۵) ش : قاربت

<sup>(</sup>١٥٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۵۷) ش : واما

<sup>(</sup>۱۵۸) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٥٩) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٦٠) كذا في ش وفي ل : الذي

<sup>(</sup>١٦١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦٢) ش : تفارق

<sup>(</sup>١٦٧) ش : علماً

<sup>(</sup>١٦٤) كذا في ش ٠ وفي ل : الاعضاء

المفناطيس الجرار للحديد، فبموافقة (١٦٥) بين الحديد والحجر (١٦٦) اجاب الحديد الحجر (١٦٦) • أو كمثل (١٦٧) انتجار الذي يحتاج الى آلة الحديد، وانما حاجته الى آلة صناعية • وكذلك اننفس انما حاجتها الى آلة الحس كذلك (١٦٧) •

ومنهم من زعم انها غير (١٦٨) ذات موضع، تغتذي من انبدن مما (١٦٥) يشاكلها ، وانها جزء من اجزاء البدن ، يعلم ببعض اجزاء البدن ، ويفعل بأجزاء أخر ، فزعموا انها تعلم بالحدقة ، والصماخ (١٧٠)، وانخياشم (١٧١)، وما اشبه ذلك مما لا يقال له باطن ولا ظاهر ، وزعموا انها تفعل بالمعدة والرثة والطحال والدماغ والدم والمبر تين والبلاعثم (١٧٢) ، من الفواعل التي لا حس لها ، وزعموا انها تعمل وتعقل (١٧٣) بالكبد ، والقلب ، والكليتين ، والعصب الذي فيه الحس والحركة ، ووصفيها فزعموا انها هي الروح الحارة الرطبة ، التي انشأتها الطبيعة من رقيق الدم الكائن في القلب ، المصطفى من دم الكبد، المستخلص من نضج (١٧٤) الغذاء، وزعموا ان هذه الروح تنبعث من القلب ، في عرق اجوف ذي طرفين ، حتى تصل الى الدماغ ، فتنشر (١٧٥) في عصب الحركة والحس ، واحتجوا بقسول

<sup>(</sup>١٦٥) ش : فهو افقه

<sup>(</sup>١٦٦) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦٧) ش : يقابل العبارة بين الرقمين العبارة التالية : « وكمثل النجار الذي لا يحتاج آلة الحس لذلك · »

<sup>(</sup>١٦٨) كذا في ش وفي ل : عن

<sup>(</sup>١٦٩) ش : بما

<sup>(</sup>١٧٠) كذا في ش وفي ل: السماخ

<sup>(</sup>١٧١) ش : والخياشيم

<sup>(</sup>١٧٢) ش : البلغم

<sup>(</sup>۱۷۳) ش : تفعل

<sup>(</sup>۱۷٤) ش : تصفح

<sup>(</sup>١٧٥) ش : منتشراً ٠ وفي ل : فينتشر

اسندوه الى بعض سلفهم ، واظنه افلاطون ، حيث يقول : ان ( في ) (١٧١) البدن ثلاثة ينابيع ( ولكل ينبوع جداول تفيض ما حملت ) (١٧٧) الى اقطار البدن ، فاحد الينابيع الثلاثة الكبد (١٧٨) ، [ وهو ينبوع الغذاء ] (١٧٩) وحداوله عروق الدم الساقية لجميع الاعضاء ، والاخر القلب ، وهدو ينبوع دوح الحياة ، وجداوله عروق الاوراد الضوارب ، الناشرة لروح الحياة في جميع الاعضاء ، واخرها (١٨١) الدماغ ، وهو ينبوع الحس ، وجداوله المحسة ، وجداوله المحسة ،

وقالوا ايضا: لما رأينا الطبيعة تحكم افعالها وتفعلها لعلة ، رأينا العلة غاية الفعال ، ورأينا غايـة فعالها(١٨٣) استلالها(١٨٣) روح الحيـاة (١٨٤) من رقيق الفؤاد ، (١١٢ آ) قضينا ان تلك الروح روح الحياة (١١٤) ، واليهـا [ لان الحياة ](١٨٥) افضل افعال الطبيعـة ، التي اياها عمدت ، واليهـا صمدت ، واول فعلها(١٨٦) من هضمها الغذاء في المعدة ، واحتجوا على ذلك بان قالوا: لما رأينا افضل الافعال واكبرها واقواها الحرارة (١٨٧) ، ورأينا ذلك في جملة العالم في الجنس المستحيل منه ، الجنس النامي ،

(١٧٦) الزيادة من ش

(١٧٧) هَكُذَا فِي شَ • وفي ل : ان البدن ثلاثة ينابيع وكل ينوع الغدأ وجداوله الى اقطار البدن

(۱۷۸) هكذا في ش٠ وفي ل: الغذا

(۱۷۹) الزيادة من ش

(۱۸۰) ش : والآخر

(١٨١) كذا في ش ٠ وفي ل : السابل

(۱۸۲) ش : افعالها

(١٨٣) ش : استيد لها وفي ل : استدلالها

(١٨٤) الكلمات بين الرقمين ساقطة من ش

(١٨٥) الزيادة من ش

(١٨٦) ش : واول فعلة فعلتها

(١٨٧) ش : للحرارة

والجنس الحي • فلما قضينا للحرارة بشرف الفعال ، ورأينا الفعال اشرف افعال الطبيعة ، شهدنا ان روح الحياة جزء من الحرارة • وضربوا مثلا فقالوا : انما مثل النفس في البدن كالشمس في العالم، المسخنة نفسها (١٨٨)، الفائضة بحر ها (١٨٩) على جميع العالم •

( وزعم )(۱۹۰ آخر : آنها ذات مواضع (۱۹۱ وتغتذی بما شاکلها(۱۹۲ مع غذاء البدن ، وانها عین سوی البدن ، یکون(۱۹۳ فی البدن ، وانها متحرکة .

ووصفوها بصفة (۱۹۰ فقالوا: النفس نور مفرد ، لا حر فيه ولا برد ، ولا عرف ، ولا صوت ، وضربوا مثلا فقالوا: لما لم نر الابصار [ تسدرك الا الالوان والآثار بالنبور ، علمنا ان الابصار المجازة عن العلم ، ولا بافادة النبور اياها ذلك العلم ، ولما لم يكن للشمي ان يفيد ما ليس من جوهره ، علمنا ان العلم من جوهر النور ، فلما رأينا العلم من جوهر النور ، علمنا ان يكون من معلولا واحداً لا يكون من علين متفادتين (۱۹۷ ) ، كالحر لا يكون من النار والثلج ، فلما صح هذا عندنا ، علمنا ان النفس ليست مخالفة (۱۹۸ )

(۱۸۸) ش: بنفسها

(۱۸۹) ش : بخرها

(۱۹۰) الزيادة من ش

(۱۹۱) ش : موضع

(١٩٢) ش: يشاكلها

(۱۹۳) ش : تکون

(١٩٤) كذا في ش : وفي ل : فانها

(۱۹۵) ش : بصفتها

(١٩٦) الزيادة من ش

(١٩٧) ش : علمنا انه معلول واحد ، والمعلول الواحد لا يكون من علتن متضادتن

(١٩٨) ش : بمخالفة

للنور ، فقضينا على النفس والنور بالموافقة ، وانهما من جنس واحد ، قانوا(١٩٩١) : ورأينا الآذان لا تدرك الاصوات الا بالهواء الموصل للاصوات الى الاصمحة، ولم نر الهواء اوصل ذلك الا برقته وصفائه، المشبهين (٢٠٠٠) لنور وصفائه، قالوا : وكذلك رأينا الخياشيم لا تدرك الاعراف الا بالهواء ، ورأينا اللسان المدرك للطعوم لا يدركها الا بالرطوبة واللين ، المشبهين لرطوبة [ ١٩٨٧ ب ] الهواء ولينه ، قالوا : رأينا المحسة تدرك الحر والبرد في الهواء والماء ورقيق الابدان ، وان غليظ الابدان مستغلق على ما والبرد في الهواء والماء ورقيق الابدان ، وان غليظ الابدان ، يمازجه فتظهر كوامنه (٢٠٠٣) ، فيوصله (٢٠٠٣) الى الحس قالوا : فلما رأينا الانسياء الموصلة متفقة على صفة واحدة من الرقة واللين التي في صفه النور ، قضينا للنور بجميع وجوه ايصال المحسوس (١٠٠٤) لى الحاس، وجعلناه نفح (٢٠٠٠) لها مثلا العلم ، ومفيده ، ومستفيده ، فقلنا : النفس نور ، وضربوا (٢٠٠١) لها مثلا فقالوا : مثلها مثل السراج ، المنير عن نفسه ، المنير عن غيره ، المفيد للعلم (٢٠٠٠) بنفسه ، والمعلم (٢٠٠٠) لغيره ، وكذلك النفس ، حيث كانت علمت ، وافادت العلم ،

قد حوت ، ابقاك الله ، هذه المقابسة ، ضروبا من الكلام في النفس ،

(۱۹۹) ش : قلنا

(۲۰۰) ش : المستبهين

(۲۰۱) ش : انه

(۲۰۲) ش : گرامته

(۲۰۳) ش : فتوصله

(٢٠٤) كذا في ش . وفي ل : بجميع اتصال وجوده المحسوس

(۲۰۵) ش : سبح

(٢٠٦) النفس النور فضربوا

(۲۰۷) ساقطة من ش

مختلفة ومؤتلفة • وانت اذا عنيت بما سبق (٢٠٠١) في الكتاب ، وبما يتلوه ايضا في الثاني، غنيت (٢٠٠١) عن الاكثار الذي ربما صدّ عن نحقيق المراد • والكلام كله بين زيادة ربما جلبت الفساد ، وفتحت بابا الى الشسك ، وبين نقصان ربما جلب الاشكال ، وصار طريقا الى اللبس • وهذا اذا كان المتكلّم عليه من باب الجلي، ومن فن الواضح، فكيف اذا كان في الغامض الخافي ، واللطيف (٢١٠) المحجب ؟ وهذا تفاد (٢١١) مني ، وتحفظ ، واستدعاء للمراقبة والتيقظ • فقل من استرسل قائلا (٢١١) ، وخطب مطنبا، واعجب بما يأتي مستحسنا ، الا دخل على صوابه ما يثلمه ويكسره ، وغلب على خطابه (٢١٣) ما ينادي (٢١٤) عليه ويشهره • [و] خير (٢١٥) الكلام في الواضح الجلي ان يكون لطيفا ليستجمع الى السامع ما يربط فؤاده (٢١٦) بفؤاده (٢١١) ، وفي الغامض الخفي ان يكون مكشوفا ليلحق السامع منه ما نحاء ببحثه وطلابه • فاما اذا تهافت المعاني ، تارة بسوء التأليف ، وتارة بالاكثار ، (١١٨ أ ) وتارة بالتعويص (٢١٨) ، دخلها الخلل،

(۲۰۸) ش : تسبق

(۲۰۹) ش : عنیت

(۲۱۰) ساقطة من ش

(۲۱۱) ش : اقتصاد

(۲۱۲) ساقطة من ش

(۲۱۳) ش : خطله

(۲۱٤) ش : يتادى

(٢١٥) الواو ساقطة من ل والزيادة من ش

(۲۱٦) ش : مراده

(۲۱۷) ساقطة من ش

(٢١٨) ش : بالتعريض

على انبي اعذر كل خطيب مصقع (٢٢١) ، وكل طالب مترفق ، اذا تكلم (٢٢٣) في النفس ، وبحث عن شأنها ، ان يعيا ويحصر ، ويعجز (٢٢٣) ويقصر ، فان (٢٢٤) المطلوب في هذا الفن (٢٢٥) صعب ، وانغاية بعيدة ، والشوط بطيء (٢٢٦) ، والعجز نامل ، والناصر مفقود ، والتعاضد (٢٢٧) مرتفع ، والقوة محدودة ، والقدم زلالة ، والمنتهى حيرة ، واذا كان النظر في النفس على ما اصف ، مع روادف لا افي بسطرها (٢٢٨) في هذا المكان ، فكيف الكلام في العقل ، وهو البحر العميق ، والمعنى الذي هو في ذرى نيق (٢٢٩) ؟ فكيف الكلام في العلم العلمة الاولى ، وهو الذي البه كان القصد ، نيق (٢٢٩) ؟ فكيف الكلام في العلمة الاولى ، وهو الذي البه كان القصد ، وعليه وقف العمد والصمد (٢٣٠) ، ومن اجله تحمل عبء هذا الامر ، واستقل بادي والخطر ، وتجرع كل كأس هي امر (٢٣٢) من الصاب

(٢١٩) ساقطة من ش

(۲۲۰) ش : ساق

(٢٢١) بعدها في ش : وكل بليغ وكل باحث متوغل

(۲۲۲) ش : کلم

(٢٢٣) ساقطة من ش

(٢٢٤) كذا في ش ٠ وفي ل : وان

(٢٢٥) ش : الأمر

(٢٢٦) كذا في ش ٠ وفي ل : بطين

(٢٢٧) كذا في ش . وفي ل : المعاون . اقول : ولعلها التعاون

(۲۲۸) ش : بتسطیرها

بالكسر ، ارفع موضع بالجبل ، كما يقول الفيروزابادي

(۲۳۰) ساقطة من ش

(٢٣١) ل : باذن او باذر وفي ش : واشتعل بارق هذه الحال

(٢٣٢) كذا في ش ٠ وفي ل : هي مر

والصبير ؟ وبقدر شرف الاتصال بالباري دق البحث ، ولطف النظر ، وبقدر وبقدر رتبة العقل ، التذ الكلام عليه ، وطرب على الخبر عنه ، وبقدر محاسن النفس عرض العشق وبذل(٢٣٣) المصون(٢٣٤) ، وجرد(٢٣٥) المسعي ، وسلمي(٢٣٦) عن كل الف ، فكيف لا يكون الكلام في هذه المعاني صعبا ، والبحث شديدا ، والقسوة عاجزة ، وانت أو اردت ان(٢٣٧) تدرك(٢٣٧) آثار الطبيعة في عرصة الكون والفساد ، من هذه الرتبة المكلة للإصار ، بعد استنفاد قواها المسددة للاكوان(٢٣٨) ، بعد(٢٣٩) استيفاء ما فيها ، لم تستطع(٢٤٠) ذاك ولم تقدر(٢٤١) عليه ، نعم ، ولو كان كل من هو في شكل(٢٤٢) ظهيرا لك ، وضيرا(٢٤١) معك ،

وكان ابو سليمان ، اذا رأى بعض اصحابه يتشدد في هذه الوجوه ، قال له : يا هذا ارفق ، فلاستقصاء فرقة ، اكتف [ ١١٣ ب ] من هـــذا المطلوب بما يجاد به عليك ، ويساق بزمامه (٢٤٠) عليك ، ولا تعنف ، فالعنف محرمة وعليك (٢٤٠) بالرفق ، فانه سحر النفس ، والشاعر يقول : والدَّرْ يقطعُه جفاءُ الحالب ، قد والله صدق ، وقال الحق ، ان طلب

(٣٣٣) كذا في ش • وفي ل : ببذل

(٢٣٤) ش : الصوت • اقول : ولعلها الصون

(٢٣٥) الواو ساقطة من ل ، والزيادة من ش

(٢٣٦) ش : ويتلي

(۲۳۷) ساقطة من ش

(۲۳۸) ش : للاذان

(۲۳۹) ش : بقدر

(٢٤٠) كذا في ش وفي ل : يستطع

(٢٤١) كذا في ش وفي ل : يقدر

(۲٤٢) ش : مشكل

(٢٤٣) ش : ونظيرا

(٢٤٤) ش : وزمامه

(٢٤٥) الواو زيادة من ش

مالاً ينقاد لك لتبريه منك ، ولا تنقاد له لحسورك (٢٤٦) عنه ، شقاء ومذلة ، وتضييع (٢٤٦) زمان ، وابارة (٢٤٨) سمعي ، واحتمال خسف ، واختراع السف .

النفس ، حاطك الله ، قوة شريفة الهيئة بهية ، واصلت ابناء الطبيعة على مقادير قوابلهم ، بجود العقل ، الذي له (٢٤٩) الرتبة (٢٥٠) الاولى بقدر ما له من الفيض من العلة الاولى ، ومراتب ابناء الطبيعة مختلف اختلافا لا نهاية له ، وكل قد نال شيئا ، فلا ما ناله ناله (٢٠٥١) بان (٢٠٥١) عرفه وطلبه ، ولا(٢٠٥١) ما حرمه لانه (٤٠٥١) اباه (٢٥٥١) وكرهه ، لكن (٢٥٦١) هكذا كان ، وعلى هذا بان ما بان ، فليكن الرضى واقعاً (٢٠٠١) بحسب الوجود المجود به عليك (٢٥٥١) ، واعلم ان الصورة ، التي هي محيطة من الاول الى الآخر ، شائعة بين (٢٥٥١) الطرفين ، ولا(٢٦٠) بيونة هذاك ، ولا

(٢٤٦) ل : لحسول · ش لجسرك · وفي القاموس المحيط : حسر البصر حسوراً : كل ً وانقطع من طول مدى فهو حسير · وحسر البعير ساقه حتى اعياه ·

(٣٢٧) ش : ويضيع

(۲٤۸) ش : وامارة

(٢٤٩) زيادة من ش

(٢٥٠) في ل : للرتبة · وفي ش : المرتبة

(۲۵۱) ساقطة من ش

(۲۵۲) ش : به

(۲۵۳) ساقطة من ش

(٢٥٤) ش : لا بآية

(۲۵۵) ش : ایاه

(٢٥٦) ش : ولكن

(٢٥٧) هكذا في ش ٠ وفي ل : فايكن ارضى وافرط

(۲۰۸) ش : بحسب الموجود ذلك الموجود به عليك

(٢٥٩) كذا في ش • وفي ل : من

٧ : ش (٢٦٠)

فصل (۲۹۱) ، ولا حل (۲۹۱) ، ولا نقص (۲۹۳) ، فكيف يكون على هذا النهج شيء عن شيء ، سوى (۲۹۱) شيء ، او شيء دون شيء ، او شيء وراء (۲۹۰) شيء ، او شيء على شيء ، او شيء مع شيء ، او شيء في شيء ؟ وانما تباينت هذه الاشياء (۲۹۹) بانظر الثاني ، لما لحظت مواصلة لاثارها ، ومواصلة لقوابل اثارها ، وعلى الحالتين (۲۹۷) كان الاختلاف والاثتلاف ، والتباين والتواصل ، والمعفر والكبر (۲۹۸) كان الاختلاف ، والورد والصدر ، والعظم واللطف ، والصغر والكبر (۲۹۸) ، وجميع ما يتحوز (۲۹۳) الى هذا الجانب ، وببرز بهذا المثال ، في بلاد القوابل لا في بلاد الفواعل ، فسدد (۲۷۷) نحو هذين البحرين (۲۷۱) طرفك ، وسرب (۲۷۲) اليهما رفقك ولطفك ، فانك تجد المواد التي من شأنها ان تنفعل عملى مراتب الفعل ، وتعلم الاعتبار تارة ينفرد ( ۱۹۱۹ آ ) بالصورة ، وتارة بالمواد ، وان ما تركب بينهما ، ومنهما ، واستند (۲۷۳) بهما ، واسند اليهما ، هو في عرض ذلك الاعتبار ، وفي حومة ذلك النظر ، وان الشك ان قدح ، والغلط ان سنح ،

(٢٦١) ش : فضل

(٢٦٢) ش : حيلولة

(٢٦٣) كذا في ش ، ل : اقول : ولعلها : نقض

(۲٦٤) ش : او سوى

(٢٦٥) ش : فوق

(٢٦٦) ش : ثبتت هذه الاسماء

(٢٦٧) ش : الحالين

(٢٦٨) ش : والكبير والصغير

(٢٦٩) وردت الزاي مهملة في ل

(۲۷۰) ش : فیسد

(۲۷۱) ش : النجدين

(۲۷۲) ش : شرب

(۲۷۳) ش : واستبد وفي ل : استد

فانما هو من اضافة شيء الى غير شكله ، او تحليته (۲۷۴) بغير ما هو لاثق به • وقد طال العناء (۲۷۰) والجدل (۲۷۱) في هذه المواضع . فان كان لك سمع فاطرب ، وترنيح ، وجد (۲۷۷)، واعدل، واعقل، واعلم، واسلم (۲۷۸)، وانعم ، وارق ، وابق • وان كان بك صمم ، فاعطف على دائك ، سائلا عن دوائك ، فليس يحسن بالاخشم ان يفترى على من يشم (۲۷۹) •

(٢٧٤) كذا في ش • وفي ل : تحليه

(۲۷٥) ش : الغنى

(۲۷٦) ش : الجدى

(۲۷۷) ش : وخذ وجد

(۲۷۸) بعدها في ش : واقدم

(٢٧٩) بعدما في ش: والسلام

## المقابسة الثامنة والتسعون

حضرت القومسي ابا بكر المتفلسف ، وكتب لنصر الدولة عاشينكر (۱) ، وكان كثير الفضل ، فقيل له : هل يجوز ان يكون اثبات الناس للمعاد والمنقلب اصطلاحا منهم ، ومن اكابرهم ودهاتهم (۱) وعقلائهم ، في بد الدهر (۳) وسالف الزمان ، ثم الف الناس ذلك ، وهنفوا بنشره ، ولهجوا بذكره ، مع تأكيد الشرائع له (٤) ، وتأييد الكتب الناطقة به ؟

فقال: المعاد اثبت في أنفس الناس (°) ، وارسخ في عقولهم ، واعلق باوهامهم (۲) ، من ان يكون اصله راجعا الى التواطؤ والتشاعر ، ومردوداً (۷) الى الاصطلاح والتنادي (۸) ، وهذا ظن بهرج ، ورأي فلبل (۹) ، وعقب معوز (۱۰) ، وقول رذل من خلط فاسد ، ومزاج مؤوف ، وهلا وقع الاصطلاح على رفعه وأبطاله ، وأنه لا حقيقة ليه ، ولا دليل عليمه ؟ ولم [لم] (۱۱) ترد الكتب باحالته ، ونفيه (۱۲) ، وصرف الظنون عنه ، ومنع الخلق اعتقاد صحته ؟ ولم لم يعرض في أبطاله ، وترك الايمان به ، ارب

<sup>(</sup>١) ش : عامن

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ش : الناس

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

 <sup>(</sup>٥) كذا في ش · وفي ل : اثبت في النفس

<sup>(</sup>٦) ش: باذهانهم

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : ترددوا

<sup>(</sup>٨) ل : التنادر ٠ ش : التناد

<sup>(</sup>٩) ل : قليل ٠ ش : فاثل

<sup>(</sup>۱۰) ش : مغرور

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ل والزيادة من ش

<sup>(</sup>۱۲) ش : وبقیه

ومراد وبغية (١٣) [ و ] (١٤) سبب ، والناس ، من جهة الحواس والشهوات وحب العاجلة ونيل اللذة ، اكثر نظرا ، (١١٤ ب) واقوى اثرا (١٥) ، وانفذ عرقا (١٦) ، واشد انقيادا ، واسرع ارتكابا ، واثقل احتقابا ، وابين سماعا ، واقرب نزاعا ؟ كلا (١٩) ، ولكن العقول ابت (١٨) ذلك [ اباء ] (١٩) ظاهرا ، ودعت الى اثبات الثواب والعقاب في الثاني ، دعوة مشهورة متصلة ، على اختلاف لغات اربابها (٢٠) ، وتباين اشارات المخبرين بها ، ولم (٢١) تكن هذه الدعوة عن قسر (٢٢) ، ولا (٢٣) تمويه ، ولا حيلة ، ولا مكر ، بل دعوة تحقيق وايضاح ، وبينة وافصاح ، وكيف يتسع صدر (٤٢) عاقبل فطن (٢٥) ان الناس ، على ما هم عليه في اديانهم وتحلهم وعاداتهم ومصارفهم وتعادلهم (٢٦) و تظالمهم (٢١) ، من الاستطاعة الحاضرة ، وانتكليف القائم ، ومعرفة الاصلح [ والافسد ] (٢١) والاحسن (٢٩) والاقبح ، يبنون (٣٠) ،

(٢٠) كذا في ش · وفي ل : على اختلاف لغاتها وتباين اربابها

(٢١) كذا في ش وفي ل : وما لم

(۲۲) كذا في ش ٠ وفي ل : قشر

(٢٣) ساقطة من ش

(٢٤) ساقطة من ش

(۲۵) يظن

(٢٦) ش: تعاديهم

(٢٧) كذا في ش وفي ل : تطالبهم

(۲۸) الزيادة من ش

(٢٩) كذا في ش • وفي ل : الاخس

(۳۰) ش : يفنون

<sup>(</sup>۱۳) ش : وبقیه

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٦) ش : عزما

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٩) الزيادة من ش

ويلتذون (٣١) ، ويهلكون ، من غير حال ثانية (٣١) بها (٣٢) يجزى (٤٦) المحسن ، ويثاب الخير ، فيعسرف المسيء (٣٥) ؟ هذا ما لا يجود (٣٦) بجوازه (٣٧) عقل وان قسر ، ولا يلين له فؤاد (٣٨) وان استميل (٣٩) ، ولا يدلي (٤٠) به وهم وان استكره ، وانما يتحرك عند هذا الظن من ضاق مجمه ، وقل علمه ، وساء (١٩١) سماعه وفهمه ، وفسد حسه ومزاجه ، وجعل نفسه مصبا لكل ويح ، ومغيضا لكل سخف ، ومنازا (٢١) لكل حافر ، فاما الناظر (٣١) في اثناء الامور ، الواعي (٤١) احاديث الزمان ، الماحص (٥١) عن السرائر ، الغالب لظهر الاحوال وبطنها (٢١) ، فانه يربأ بنفسه عن هجنة (٧١) هذا الرأي ، وانحلال هذا العقد ، ويشتمل على ما نطقت به الكتب القديمة ، وتضمنت الاسفار الصحيحة ، واتت به الشرائع

(٣١) ش : يتبددون

(٣٢) ش : عن حال باقية

(٣٣) ش : بهما

(٣٤) ش : يحسن

(٣٥) ش : المتعني

(٣٦) ش : يجوز

(٣٧) كذا في ش • وفي ل : بجاوره

(٣٨) ش : قياد

(٣٩) كذا في ش • وفي ل : اشتمل

(٤٠) ش : يدلس

(٤١) ش : نبا

(٤٢) ش : وامتاز

(٤٣) كذا في ش · وفي ل : النظر

(٤٤) ش: الداعي

(٤٥) ش: الفاحص

(٤٦) ش : الغالب لظاهر الاحوال وباطنها

(٤٧) كذا في ش ٠ وفي ل : مهجته

الصادقة ، وثبتت (٤٨) عليه الاذهان الحـــديدة ، وشهدن له الفطر (٤٩) السليمة ، ودعت اليه العقول الراجحة .

قال: وهذا داء ربما دب في الاحداث الاغمار (٥٠) ، وربما غلب على من لا خبرة له بما يأتي به الليل والنهار • فاما من له رغبة في حياطة دينه ، وهمة (١٥) في معرفة الغامض بالواضح (٢٠) من نفسه وعالمه ، وبحث عن (١١٥ أ) ( المراشد ) (٣٠) والمصالح في الظاهر والباطن ، ونظر في السياسة الالهية والانسية ، وخبرة بالمورد والمصدر ، ليصير ذاك ولها له في كسب الخير المتشوق اليه ، واصابة الحق المقولة (٤٠) عليه (٥٠) ، فقد (٢٠) حماه الله غائلة هذا الرأي ، وكفاه مؤونة هذا الخطر (٧٠) ، وجعله من الاعلين في حضرة القدس ، وحظيرة الانس ، حيث لا عبء ولا تقل ، ولا فسراغ ولا شغل ، ولا هجر ولا وصل ، ولا ذب ولا عذر •

<sup>(</sup>٤٨) ش : بنيت

<sup>(</sup>٤٩) ش : الفطرة

<sup>(</sup>٥٠) ش : وهذا وان تمادت في الاجداث الاغمار

<sup>(</sup>٥١) ش : همه

<sup>(</sup>٥٢) ش : الواضع

<sup>(</sup>٥٣) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٥٤) ولعل صواب الكلمة : المقبل

<sup>(</sup>٥٥) يقابل العبارة من ليصير الى عليه في ش: ليصير ذلك المتولد عليه

<sup>(</sup>٥٦) كذا في ش ٠ وفي ل : قد

<sup>(</sup>٥٧) كذا في ش · وفي ل : الحطار

## المقابسة التاسعة والتسعون

سمعت بعض مشائحنا ببغداد ، وغالب ظني انه نظیف الرومي (۱) ، يقول : العالم من حيث هو كائن فاسد ، ومن حيث هو فاسد كائن ، فلذلك نكلمه بد د ، وبدده نظم ، ومتصله مفصول ، ومفصوله متصل ، وغنه هد (۲) موسوم ، وموسومه غفل (۳) ، ويقظته رقاد ، ورقاده يقظة ، وغناه فقر ، وفقره غني ، وحياته موت ، وموته حياة ،

قال: ولا<sup>(1)</sup> اطيل ، ها هنا مثل<sup>(0)</sup> ينزع الى<sup>(1)</sup> الحس ضرورة ، ويعترف<sup>(۷)</sup> به العقل اضطرارا • انظر الى السماء نظرا شافيا ، وتأملها تأملا بليغا ، وجل في آفاقها ببحثك ونظرك مليا ، واستقر صورها استقراء تاما ، فانك تجد نجومها منتشرة<sup>(۸)</sup> متساقطة ، كأنَّ سلكها قد وهي ، ونظمها قد انخرط • على هذا ادراك الحس ، وسابق العيان ، وشهادة النظر<sup>(1)</sup> ، وظاهر الخبر والاثر • ثم انك لا تنشب<sup>(۱)</sup> بعد امعان النظر ، وانعام الفحص ، ومواصلة البحث ، ان تجدها متسقة اتساقا ، ومتفقة اتفاقا ،

<sup>(</sup>١) كذا في ش • وفي ل : الراري

<sup>(</sup>٢) ش : عقله

<sup>(</sup>٣) ش : عقل

<sup>(</sup>٤) ش : فلا

<sup>(</sup>٥) ش : مثلا

 <sup>(</sup>٦) كذا في ش • وفي ل : الي • اقول : ولعلها : اليه

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : ويعرف

<sup>(</sup>٨) ش : منتثرة

<sup>(</sup>٩) كذا في ش . وفي ل : المنظر

<sup>(</sup>۱۰) ش : تستثبت

وموزونة وزنا ، ومعدلة (۱۱) تعدیلا ، ومنظومة نظما ، ومعبأة تعبئة ، ومزینة بکل حلیة ، حتی تقضی (۱۱۵ ب) اضطرارا واختیارا ، وانتهارا واقتدارا ، انها إن (۱۲۰ زالت عن حالتها المعروفة ، وحالت (۱۳۰ عن صورتها المألوفة ، بأقل من مثقال ذرة او هبأة تربة ، تهافت اصله وفصله (۱۱۰ وبطل بعضه وکله ، واضمحل خفیفه وتقیله ، وبار کثیفه ولطیف ، واضطرب اوله وآخره ، واختل محیطه ومرکزه ، وهذا لان الحس حین (۱۵۰ قضی فی الاول ، قضی (۱۲۰ بما فی طبیعته (۱۲۱ من الخلل ، والنقص ، والتلون ، وقدیما قبل : الحس حاکم مربس (۱۸۱ ، وساع مفسد ، ومتوسط عاب (۱۲۱ ) ، وقاض خصم ، ودلیل متوه (۲۲۰ ) ، وماشطة مشوهة (۱۲۰ ) عباب (۱۲۰ ) ، وقاض خصم ، ودلیل متوه (۲۲۰ ) ، وماشطة مشوهة (۱۲۰ ) وموضح لابس ، وناقد مدلس ، وخاطب (۲۲۰ ) ملفق ، وصدیق متملق ، ومعلم مضل ، ومقوم مزل ، وناصح مزور ، ومرشد مغر تر (۲۳۳ ) ، وجار مخاتل ، وشریك سروق ، ووافد كذاب ، لا مقنع [ به ، ولا مفزع ] (۱۵۲ ) البه ، ولا خیر فیه ، ولا معول علیه ،

(١١) كذا في ش . وفي ل : معتدلة

(١٢) ساقطة من ش

(۱۳) او حالت

(١٤) ساقطة من ش

(١٥) ش : حس

(١٦) ش: قضاء

(١٧) ش : الطبيعة

(۱۸) ش : مؤنس · وفي القاموس : ربسه بيده ضربه بها ولعل مصواب الكلمة : مُوْيِس ·

(١٩) كذا في ش ٠ وفي ل : مجاب

(۲۰) ش : سوء

(٢١) ش : مشوطة

(۲۲) ش : خاطر

(۲۳) كذا في ش ٠ وفي ل : مغدور

(٢٤) الزيادة من ش

فاما العقل ، فانه يقضي بانتظامه ودوامه ، وسلامته واستقامته (۲۹) ، وصحته وثباته ، واتصاله وانتئامه ، وذلك لان انعقل حاكم (۲۹) عفيف ، وقاض عدل ، وصديق مشفق ، ووالد حدب ، وجار ،حسن ، وشريك ناصح ، وهاد صدوق ، وصاحب مؤنس ، وخطيب محقق ، ومناد (۷۷) مبلغ ، ومناج (۲۸) مفهم ، ومحدث مطرب ، وجليس فكه ، ونور شائع (۲۸) ، وضياء ساطع ، وقول فصل ، وركن وثيق ، وجوهر شريف ، وطود منيف ، ونقطة متصلة ، وذات مقدسة ، وخير محض ، وجود بحت ، من ذا يقدر على مدحه وتقريظه ، ونشر خصائصه ، وتحصيل فضائله ، له الوجود الحق من الموجود الحق ، اله الحكم الفصل من الحكيم العدل (۲۰۰) ،

وانما اوماً هذا الشيخ الى المعنى ايماء خفيا ، انشعب (٣١) عنه هـذا الذي تراه وتقرأه • والعلم ظاهر النما (٣٢) ، حاضر (٣٣) الانا (٣٤) ، فلهذا يزكو على البذل ، ويزيد على الانفاق ، وتمرته حلوة ، وعـوده ناضر ، وسلطنه قوي ، وعزه افعس ، (١٩٦ آ) وذروته عالية ، من تحلّى به ظهرت عليه جدته ، واستقامت له عـادته ، ومن تعرتى عنه خست (٣٥) قممته ، وتدت (٣٦) عوزته .

<sup>(</sup>٢٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>۲۷) ل : ناد ٠ ش : زاد

<sup>(</sup>۲۸) ش : مداح

<sup>(</sup>٢٩) كذا في ش • وفي ل : سابغ

<sup>(</sup>٣٠) اخترت عبارة الشيرازي بدلاً من عبارة ل المضطربة الناقصة التالية : « له الجود الحق له الحكم المفصل من الحكم العدل ،

<sup>(</sup>٣١) ش : اتسعت

<sup>(</sup>٣٢) ش : لنا

<sup>(</sup>٣٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣٥) ش : بخست

<sup>(</sup>٣٦) ش: بدت عورته

## القاسية المائة

سأل أبو سليمان يوما الطبيب المجوسي<sup>(۱)</sup> المعروف بفيروز عن<sup>(۲)</sup> قول الناس<sup>(۲)</sup>: فلان ملء العين والنفس ، ما معناه ؟ فقال فيروز : لا ادري ، فان شئت<sup>(۳)</sup> تصدَّد ف<sup>(٤)</sup> علينا بفائدته<sup>(٥)</sup> ، فان زكاة العلم اوجب على ربّه من زكاة المال على صاحبه .

فقال أبو سليمان : هذا سهل جدا ، وما احب ان تتضامل هكذا ، فانه يدل (٦) على عجز قد محاه الله عنك ، وملق (٧) قد رفع الله عنه قدرك .

فقال فيروز: ما احوجني الى ان املك رضاك باتباع امرك ، وابلغ ارادتك فيما تشرفني (^) فيه بالطاعة لك ، وما اتضاءل الا للعلم ، ولا اتملق الا لاهله ، وليس بعد هذه المراجعة المحمودة الا الاسعاف (^) بما في طي هذه (``) المسألة .

فقال أبو سليمان : معنى قولهم (١١١) : فلان ملء العين والنفس ، اي

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) كذا في ش • وفي ل : بسطت

<sup>(</sup>٤) ش: ان تصدق

<sup>(</sup>٥) ش : بفائدة

<sup>(</sup>٦) ش : يدل منك

<sup>(</sup>V) ش : وعلى ملق

<sup>(</sup>٨) ش : يشرفني

<sup>(</sup>٩) ش: اسعاف

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١١) كذا في ش • وفي ل : قوله

يجمع بين المنظر المقبول بالعين ، اذا نظر اليه ، وبين المخبر الممدوح باللسان، اذا اشرف عليه ، وكأن هذا كالرمز (١٦) بين (١٦) الناس بالفسرق بين الشخص والنفس ، وان (١٤) احدهما اذا لابسسه الاخر كمل الانسان فيهما (١٥) ، واذا اخطأه احدهما كان نقصه من جهته ، فادا (١٦) لم يكن من النفص بد فلان يكن (١٩) من قبل مل، العين (١٨) اولى ، اعني ان يكون الانساز، مل، النفس غير مل، العين ، [ لانه اذا كان مل، المفس غير مل، العين أورقة (١٦) ، واذا كان مل، العين غير العين آلها النفس كان بدنا كله كثافة وغلظا (٢٠) ، وكان احدهما حسيه من الهيولى مل، النفس كان بدنا كله كثافة وغلظا (٢٠) ، وكان احدهما حسيه من الهيولى اكبر ، والاخر قسطه (٢٣) من الصورة اوفر ، واذا (٢٤) اثتلفا كان الكمال المطلوب ، وانما قيل في اللغة العربية (هذا) (٢٠) مل، هذا ، أي يملؤه (٢٦) ، ومنه الملأ ، والملي ، والملاة (٢٠) ، والاشتقاق معروف ، ولا يدفعه الا ضعف ،

(۱۲) ش : كالدحر

(۱۳) ش : من

(١٤) ش : فان

(۱۵) ش: بهما

(١٦) ش : واذا

(۱۷) ش تكون ٠ وفي ل : يمكن

(١٨) ش : من قبيل ما للعين

(۱۹) الزيادة من ش

(٢٠) ش: لطيفا

(٢١) ش : وديعة

(٢٢) ش : كثافة وغلظ

(۲۳) ش : قسمة

(۲٤) ش : فأذا

(٢٥) الزيادة من ش

(٢٦) ش : ملاؤه

(۲۷) ش : الملاوة

(۱۱۲ ب) فقال فيروز : عين الله عليك ايها السيد فوالله ما نجد شفاء لماء الجهل الا عندك ، ولا نظفر بقوت النفس الا على لسانك ، ولا نعلم يقينا انباً لا نحسن شيئا الا اذا فاتحناك (۲۹) ، ولا يجمل ظننا (۲۹) بانفسنا الا اذا بعدنا عن مجلسك ، ولو كانت هذه انفائدة بعينها عندنا متى كنا (۳۰) نأتي بها على هذه انطلاوة والحسن (۳۱) ؟ امتع الله الارواح برؤيتك ، والعقول بهدايتك ،

فقال أبو سلمان : سمع الله هذا منك ، واجاب مثله فيك ، فما اعلقني بمودتك ، واوثقني (۳۲) بمرؤتك ، جزاك الله خيرا .

(٢٨) ش : ولا نعلم يقيناً الا بحسن تعريفك اذا فاتحناك

(٢٩) كذا في ش ٠ وفي ل : نجمل ظنآ

(۳۰) ش: متى لنا ان

(٣١) ش: الطراوة والحس

(۳۲) ش : وما او ثقنی

# المقابسة الواحدة بعد المائة

وقال أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى (١) : ليس في الدنيا خصلة يحسن الانسان فيها الى نفسه ، ويحمد عليها ، الا الحلم (٢) ، وما يدخل معه ، كالصبر ، والكظم ، والنغافل ، والاغضاء ، فاما الخصال البواقي فان الانسان يحمد فيها (٣) اذا احسن الى غيره ، أو شركه (٤) في ذلك الاحسان غيره ،

اكرمك الله وابقاك ، انما يبعثني على رواية كل ما سمعته من هؤلاء الحلة الافاضل ، عشقي (٥) لهم ، وحمدي لله تعالى على ما اتاح منهم ، فلا تقرأن هذا الفصل ثم تقول : وما في (٦) هذا من الفائدة ؟ فان درجات الحكمة مختلفة ، ولكل كلمة قائل ، ولكل قول داع (٧) ، ولكل عمل عامل ، ولكل عامل راع ، وهذا الشيخ ممن قد اعلى الله كعبه في علم الاوائل ، ووقر حظه من الحكمة المبثونة في هذا العالم ، وفيماقال حث حسن على معرفة فضل الحلم (٨) ، وفي معرفة فضله انبعاث (٩) على اكتسابه والاستكثار منه ،

<sup>(</sup>۱) ل : ابو سليمان عيسى بن علي بن عزرة • ش : ابو القيسم علسي بن علي بن عيسى

<sup>(</sup>٢) ش : العلم

<sup>(</sup>٣) ش : بها

<sup>(</sup>٤) ش : شكره

<sup>(</sup>٥) ش : في عشقي

<sup>(</sup>٦) ش : وباقي

<sup>(</sup>V) ش : واع

<sup>(</sup>٨) ش : حث على حسن معرفة فضل الحكمة

<sup>(</sup>٩) ش: وفي معرفة فضل الانبعاث

فن الحلم (۱۰ سكينة الاهية ، وحلية ملكية ، وقنية عقلية ، وقد اطلقه الناموس الحـــق على الله عز وجـل ، فما ظنك بمـــا ينعت (۱۱) به رب العالمين ، (۱۱۷ أ) خالق الخلائق اجمعين ، ثم ينعت (۱۲٪ به بشر خلق من الماء والطين ، وابرز لعيون الناظرين ، تبارك الله رب العالمين ،

<sup>(</sup>١٠) وردت هذه الكلمة: الحكمة في ش، وفي ل • وقد وضعت في محلها الحلم، فالمقابسة تدور عليه ، والسياق يقتضيه • وورد في مطبوعة الشيرازي ومخطوطة ل: اطلقه • ولو كانت الحكمة هي المقصودة لانث الضمير فقال: اطلقها

<sup>(</sup>۱۱) ش: يبعث

<sup>(</sup>۱۲) ش : يبعث

#### المقابسة الثانية بعد المائة

قال بعض اصحابنا : كل شيء اجوزه في (١) المنام (١) من اثار النفس ، فاني اجوزه في اليقظة ، اجوزه في المنام ، الا التركيبات ، فان النفس تخترع منها (٢) امورا لا تستجيب المواد لها ، قال : وانما اعني بما اجوزه : الانذارات ، والاطلاعات ، وقوة الكهانة ، وما اشبه ذلك ،

وهذا الذي قاله (٢) هذا الشيخ يحتاج الى شرح • ولعمري للنفس هذه القوة ، وهي لها بالحق الواجب (٤) ، ولكن البيان عن كون ذلك على التحقيق بالفعل عزيز ، ولعل الزمان يستهل فيمكن العطف (٥) عليه بما يزيده شرحا ووضوحا ان شاء الله • وعلى ذلك فاني اقول في هذه الحال ما يعين (٢) من الحق الذي اياه فقصد ، وفي طلبه نسمى ونحشفد • وارجو ان لا يكون هذا الاعرام (٧) والتجرؤ (٨) يعتا مني (٢) ، بعد ذلك الاستعفاء والتفادي (١٠) •

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ش : بها

<sup>(</sup>٣) كذا في ش وفي ل : له قال

<sup>(</sup>٤) ش : والواجب

<sup>(</sup>٥) ش : التخلف

<sup>(</sup>٦) ش : نعين

<sup>(</sup>V) ش : الاعترام

<sup>(</sup>٨) ش : والتبحر

<sup>(</sup>٩) ش: يعتاقني

<sup>(</sup>۱۰) ش: والنعلاي

وليس ينبغي لنا ان نجتري على العلم ، منخدعين في طلبه ، بادعاء (١١) ما لا يفي به • ولا يحسن أيضا بنا ان نبخل بما وهبه الله لنا ، وفتحه علينا ، متوهمين (١٦) اننا مقصرون فيه • وكما ان اظهار التسجع ، مع اخفاء الخور ، قبيح ، كذلك (١٦) اظهار التماجز (١٤) ، مع كمال القدرة ، قبيح • والحير ابدا بين الطرفين ، [ والوسط ] (١٥) مطلوب كل ذي عقل وعين • فاذن لا بأس بان يكون ذلك العطف على ما سبق من قول هذا الفيلسوف في هذه المقابسة في موضعنا هذا ، فنكون قد (١٦) افدنا بمبلغ علمنا ، ووكلنا المستفيد منا في الزيادة منها الى غيرنا ، ممن رفع الله درجته علينا ، وجعله المحسن الينا •

اعلم ان الحال التي قد وضعت الفرق بين اليقظة والنوم هي (١٧) التي (١٩) بتحلى (١٨) الانسان بقوة احدهما (١٩) ، فتشرح له امورا قد سبقت (٢٠) باعبانها وجواهرها واعراضها ، واموراً (٢١) هي مشهورة الآن على ما هي عليه من حقائقها وزخارفها ، واموراً على (٢٣) الزماع (٣٣)

(۱۱) ش: فندعی

(۱۲) ش: فتوهمت

(١٣) ش: فكذلك

(١٤) ش : التفاخر

(۱۵) زیادة من ش

(١٦) ش: فيكون هذا قد

(۱۷) ش : وهي

(۱۸) ش: يتحد

(١٩) ش: احديهما

(۲۰) ش : سبقه

(٢١) كذا في ش وفي ل : امور

(۲۲) ش : هي علي

(٢٣) ش : الدماغ • ل : الرتاع

في الثاني من اوقاتها • وهذا الانجلاء والشرح يستفادان من جهتين ، احداهما هي الهيئة الحاصلة للشخص ، في السنخ والاصل ، اللذين يتفقان بالقسمة السماوية والقوى العلوية ، والاخرى هي الهيئة الحاصلة للشخص في الفرع ، والثاني بالروية النفسية والقوى الفكرية • وهاتان الهيئتان انما تختلفان بالنظر (٢٠٠) الطبيعي ، والا فلاتفاق واقع بالنظر العقلي ، والاول الالهي • فعلى هذا لا فرق بين اليقظة والنوم ، ما دام الحلم (٢٠٠) يصدر في صاحبها عن (٢٦) اطلاع النفس ، وراحة العقل (٢١) والفيض السابق ، وهذه حال لها مناسب كثيرة الى التقوة والضعف ، والشدة واللين ، والغمور والنضوب (٢٨) • وبحسب ذلك يصح الانذار ، ويصدق الزجر ، وتحق الكهانة • وانما لم يتدافع الحال في مثل (٢٠٠) هذا الموضع لان النظر كان موصولا بالامور المجردة ، والمباحث الصافية ، والحقائق المثمرة للسكون والثقة • واما (٢٠٠) ما اتصل بالتركيب فان النفس تفضل (٢٠٠) توتها ، فتبدع اصنافا وضروبا لا سبيل الى بروز (٢٣٠) شيء منها من القوة الى الفعل لعسر (٣٢) الهيولى ، وعصدم انقيادها (٢٤٠) ، لان

(٢٤) ش : في النظر

(٢٥) ش : الحكم

(٢٦) ش : على

(٢٧) ش : الليل

(٢٨) ش : والعمود والمنصوب

(٢٩) ساقطة من ش

(۳۰) ش : فاما

(٣١) ش : تفعل

(٣٢) ش ؛ رؤية

(٣٣) كذا في ش ٠ وفي ل : لغير

(٣٤) ش : اعيانها

الطبيعة لا تليها (٣٠٠) ، ولا تعطف عليها ، وانما تقف الطبيعة عنها ، لان النفس لا تأذن لها في توليها ، ولا تلقي اليها الماثلها (٣٠٠) ورسومها ، والنفس أيضا في هذا تشبه بالعقل ، فما لم تَجِد منه ، لم تَجُد (٣٧) به ، وما اخذت عنه لا تحبسه عما يطلبه ، والجود ، وان كان في الغاية والنهاية ، فان قابل الجود لا يعدو طوره ، ولا يجوز طوقه ، ولا يتطاول الى ما ليس له ،

(۱۱۸ آ) قد (۴۸ تیسر الان ما تری (۳۹ من ایضاح ما قاله هـذا السیخ ، من تجویزه في المنام جمیع ما یجوزه في الیقظة ، الا الترکیب ، لان الترکیب ورث في (۲۹ في الطبیعة في القابل (۲۹) ، وفي آنار النفس ایضا ترکیب ولکن الالهي (۲۹) ، الا تری ان (۳۹) التحاب في العدد ، والتباغض ، والتکعیب ، والثلیث ، انما هو من فنون الترکیب ، ولکن بنوع خارج من اثار الطبیعة في المواد [ المنقادة ] (۱۹۹ ) ، حتی اذا علوت عن (۱۹۹ هـذه الربوة الی المواثق بالعقل ، وجدت هناك امورا یضل عنها وصف البیان (۲۹ ) ، وهذا (۲۹ ) الفعل (۲۹ ) خصوصیة (۴۹ ) لیس بعدها سعی، ولا دونها رضی ، جعلنا الله وایاك من صفوته ، بجوده ، و کرمه (۲۰ ) ، وقدرته ،

<sup>(</sup>٣٥) كذا في ش · وفي ل : لا يمنها · وفي المعجم الوسيط : ولـيّ الشيء يليه : ملك امره وقام به · وولي فلاناً نـصَره ، واحبـّه

<sup>(</sup>٣٦) ش : اماثيلها (٣٧) ش : تحمد

<sup>(</sup>٣٨) ش: فقد (٣٩) ش: تراه

<sup>(</sup>٤٠) كذا في ش · وفي ل : ورن نقى

<sup>(</sup>٤١) ش : قابل (٤٢) ش : الا هي

<sup>(</sup>٤٣) ساقطة من ش (٤٤) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٤٥) ش : من

<sup>(</sup>٤٦) بعدها زيادة في ش : ورصف الييان

<sup>(</sup>٤٧) ش: ولهذا

<sup>(</sup>٤٨) كذا في ش · وفي ل : الفعلى

<sup>(</sup>٤٩) كذا في ش ٠ وفي ل : خصوصه

<sup>(</sup>٥٠) ساقطة من ش

## المقابسة الثالثة بعد المائة

قلت لعيسى بن زرعة ابي علي ، وابن عبدان الطبيب حاضر ، انا شديد الحرص على معرفة شيء قد طال تجلجله (۱) في صدري ، مع مواصلة مسألتي عنه ، وحسن استفهامي لما فيه ، فقل ما هو ؟ قلت (۲) : اريد ان اعلم ان الاشياء التي تجدها بالحس وانعقل كلها تبعت (۳) العلل ، والعلل تبعت (۱) الاشياء ؟ فقال لي : من اين ثارت عليك هذه المسألة ؟ قلت : رأيت جالينوس في منافع الاعضاء يذكر أمورا ، ويكشف دقائق ، ويثير عجائب ، وينشر حكما جليلة ، ولعمري ان ما خلده في ذلك الكتاب ، وقاله ، واستنبطه ، كاد (۱) يكون عن وحي وانهام ، فضلا عن غير ذلك ، وما (۱) نزع بي الى هذا البحث اني رأيته يصف العين ، ويذكر مكانها من الانسان ، وانها كالربيئة له والطليعة ، وما دانا(۱۷) هذا ، وجرى معه ، وذكر أيضا الاحتياط في المين ، لكثرة آفات هذا العضو خاصة ، فقال : لو وجدت احدى العينين في نقرة القفا ، والاخرى في وسط الجبهة ، لامكن ان يقال جعلت (۱) احدى العينين من خلف لتكون وقاية وحراسة لامكن ان يقال جعلت (۱)

<sup>(</sup>١) ش : تخلجه

<sup>(</sup>٢) ش : فقلت

<sup>(</sup>٣) ل : تبعث ش : اتبعت

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش · وفي ل : تبعث

<sup>(</sup>٥) ش : يكاد

<sup>(</sup>٦) ش : فمما

<sup>(</sup>V) كذا في ش · وفي ل : فادانا

<sup>(</sup>٨) ش : فقيل له

<sup>(</sup>٩) ش : جعلنا

مما يكون هناك ويحدث ، وليدرك (١٠) الصور (١١) التي تعرض من تلك الجهة ، فكأنك ايها الحكيم لما وجدت هذه الامور على ما نظمت (١١٨ ب، به ، وعييت (١٢) عليه ، اثرت منها هذه الاغراض (١٣) والمعاني (١٤) ، بفضل عقلك ، وقوة بيانك ، ولطف اشارتك ، وكأن الاشياء على هذا تابعة للملل ، والتتبع لمقالتك (١٥) يقضي (١٦) ان العلل تابعة للاشياء ، ليس الاشياء تابعة للعلل ، بدليل ما ضربنا من المثل ، لانك (١٧) هكذا وجدتها الاشياء تابعة للمان ما ضربنا من المثل ، لانك (١٧) هكذا وجدتها (فعلى ما وجدتها ) (١٨) بينتها ، ولو وجدتها على غير ما هي عليه لكان استخرجتها على ما كنت تجدها عليه ، بفضل فحصك واستقرائك ، فعلى هذا عللك التي شرحتها ، وحكمك التي استخرجتها ، تابعة لا موجة ،

فقال في جواب ذلك ، ما احكيه على قصورى عنه ، وكان ابن عبدان الطبيب بنصر ما يقوله ويرتضيه ، ولقد اضطرب علي كثير مما قالا ، وزعم في الجواب : ان المسألة عوصاء (١٩١ ، وانها معروفة عند الاوائل ، وقد اوسعونا فيها (٢٠٠ كلاما كثيرا في كتب (٢١) معروفة ، اقول (٢٠٠ في هذا المكان ما يكون مقنعا ، ان لم يكن كافيا ، ان الاشياء التي

(۱۰) ش: ویذکر

(۱۱) ش: الضرر

(۱۲) ش: وعنیت

(١٣) ش: الاعراض

(١٤) ش : من المعاني

(١٥) ش : والمتبع بمقالتك

(١٦) ش: يقتضي

(١٧) كذا في ش · وفي ل : بل

(۱۸) الزيادة من ش

(١٩) ش: أن للمسألة غوصاً

(٢٠) كذا في ش · وفي ل : اوسعوا منها

(٢١) ش : الكتب

(٢٢) ش : واقول

من شأنها ان تكون معلولة هي تابعة لا محالة لعللها ، وان اختلفت سبلها في اتباعها ، كما اختلفت احوالها في كونها وفسادها • والعلة ، ما دامت علة ، فانها تقتضي شيئًا خاصا لها(٢٣) ، والشيء ، ما دام مقتضي (٢٠) ، فانه يتبع علته الخاصة به • وهي باسرها(٢٥) ، مع ذلك ، موجودة معا ، لا على معنى القـِران ، ولكن على معنى الوجوب ، فقد قضى العقل ان (٢٦) مرتبة التابع دون مرتبة المتبوع ، ودرجة المتبوع فوق درجــــة التابع • والعلل ، بنظر ما ، على ضربين : علل موضــوعة ، وعلل مصنوعة . والصناعة متقبلة(٢٧) للموضوع ، لان الوضع هو بالطبيعة في الاول ، فاذا صحت هذه العبرة ، انكشف (۲۸) ان الاشياء كلها ، عللها ومعلولها ، على وتبرة واحدة ، وسنن واحد ، في الوجود في العقل ، وان كانت موسومة بالترتيب بالعقل • فلاشياء تابعة لعللها ، ما دامت عللا لها ، والعلة مستتبعة للاشباء ، ما دامت تابعة لها • فالانصال بين العلل والمعلول اتصال (١١٩ آ) الاهي ، لا فصل معه(٢٩) ، ولا بينونة فيه . وهذا كله إذا لحظت مبدأ الوجود بحسب (٣٠) جدك ونظرك واستخراجك • فاما ما عليه العلة في وجودها علة(٣١) ، وما عليه المعلول في وجوده معلولا ، فامر لا يتميز الا بالترتب الذي يكون(٣٣) القول فيه • فجالينوس قد تهجم بنظره وتفحصه

(٢٣) ساقطة من ش

(٢٤) ش : مقتضياً

(٢٥) ساقطة من ش

(٢٦) ساقطة من ش

(۲۷) ش : منقلبة

(۲۸) كذا في ش ٠ وفي ل : او تكشف

(٢٩) ش: لا فضل له

(۳۰) ش : وبحسب

(٣١) ساقطة من ش

(۳۲) ش : تکور

عن (٣٣) علتين ، احداهما موضوعة لذاك (٣٤) ومطبوعة على ذاك (٣٠) ، والاخرى يدنيها منها ، ويضيفها اليها ، ويشبهها بها ، اقتداء (٣٥) بالعقب البشري ، وتصرفاً بالقياس الانسي ، واثارة للحكمة الالهية ، واستنارة بالحال التوحيدية ، فالعلة الاولى طباعية ، والاخرى صناعية ، والقياس المشار اليه من الاولى برهاني ، والقياس المدلول عليه من الاخرى بياني ، وانما يفزع (٣٦) في وقت بعد وقت الى (٣٧) ما هو دون البرهان ، لان خايا الاشياء واسرارها ودفاتها في اعماقها كثيرة ، والعقل الهيولاني لا يضيء (٣٨) في هذا الجزء كل الاضاءة (٣٦) ، ولا يرى كل ذلك ، فلذلك يضيء (٣٨) في هذا الجزء كل الاضاءة (٣١) ، ولا يرى كل ذلك ، فلذلك كالبرق اذا استشرى (١٤) ، وكالنجم اذا هوى ، قال : والكلام في هذا الباب اطول مما نظن ، وقد تجلني بهذا القدر شيء يمكن ان نكتفي به ، مع التلخيص فيه ،

واعدت هذا بعد الى ابي سليمان فقال لي : [ قد تجد علة في شيء من الاشياء تكون ذاتية فلا ثمرة لها عندك الا ان تعرف انها كذلك فقط . و ](٤٢) قد تجد علة اخرى ، لشيء آخر ، فلا<sup>(٤٣)</sup> تكون ذاتية له ، لان

(٣٣) ش : على

(٣٤) ش : ذلك

(٣٥) ش ا: اقتداراً

(٣٦) ش : يفرع ٠ وفي ل : يفرغ

(٣٧) كذا في ش ٠ وفي ل : اولي

(٣٨) ش : يفني

(٣٩) ش: الاضاءات

(٤٠) ش : النفس

(٤١) ش : استنشر

(٤٢) الزيادة من ش

(٤٣) ش : ولا

الحرى تزاحمها ، الا ان العقل يرتع فيها ، وينشط  $^{(1)}$  في استنباط الحال  $^{(0)}$  منها ، والحال الاول من العقل شبيهة  $^{(1)}$  بما في الفعل  $^{(2)}$  ، منها ، والحال الاول من العقل شبيهة  $^{(1)}$  الاينية  $^{(1)}$  والكمية والكيفية ، وكل ما في القوة فليس للعقل منه الا  $^{(1)}$  الاينية  $^{(1)}$  والكمية والكيفية ، مستنبعة للمعلولات لانها علل لها ، وهذا شرح  $^{(1)}$  العقل ، لا ترتيب  $^{(1)}$  الحس ، ولا يتجرد لحظ العلة  $^{(1)}$  الا بشركة من المعلول ، واذا علوت عن هذا  $^{(7)}$  قليلا  $^{(1)}$   $^{(1)}$  الم تجد ما ينبغي ان يعطى حد العلة ، ولا حد المعلول ، وانما ترسم  $^{(1)}$  هـنه الاسماء والالقاب ما دمت  $^{(0)}$  تتصفح ولو خلص النظر  $^{(1)}$  من  $^{(1)}$  هذا كله لم يشهد الا وحدة ، والا واحدا ، والا ما لا جزء فيه لفظي ، ولا بيان له قولي  $^{(1)}$  ، وانته  $^{(1)}$  في هـنه والا ما لا جزء فيه لفظي ، ولا بيان له قولي  $^{(1)}$  ، وانته  $^{(1)}$  في هـنه

(٤٤) ش : وينبسط

(٤٥) ش: الحكمة

(٤٦) ش : شبيه

(٤٧) ش : العقل

(٤٨) زيادة من ش

(٤٩) كذا في ش • وفي ل : الانية

(٥٠) ش : بشرح

(٥١) ش: بترتيب

(٥٢) ش: العقل

(۵۳) ش : هذه

(٥٤) كذا في ش ٠ وفي ل : ترتسم

(٥٥) كذا في ش ٠ وفي ل : دامت

(٥٦) ش: ببعض

(٥٧) الزيادة من ش

(٥٨) ش : لم يشهد الا وجدوا لا واحد والا ما اخترعته لفظي ولا بيان

له قوي

(٥٩) ش : فانته

المضايق الى ما<sup>(٦٠)</sup> يقوي<sup>(٦١)</sup> نفسك ، ويهدي<sup>(٩٢)</sup> عقلك ، ودع عنك الغامض<sup>(٦٢)</sup> ، فان ذلك به هطل ونكول<sup>(٦٤)</sup> •

(٦٠) ساقطة من ش

(٦١) ش : بقوى

(۱۲) تهدی

(٦٣) زيادة بمدها في ش : وغامض الغامض

(٦٤) ش: فان ذلك ينهضك ويكدك · اقول : ولعل الكلمة الاولى : يبهضك او يهيضك · ولعل ً صواب هطل الواردة في المتن : خطل · وهي ، على كل حال ، قريبة المعنى منها · فمن جملة معاني الهطل : الاحمق ، والمعيي ·

# المقابسة الرابعة بعد المائة

حضرت ابا سلمان يوماً ، فقيل له : اذا كان للاشياء محرك اول ، فلم لا يكون لها مسكن اول ، لان الاشياء تسكن تارة وتتحرك تارة أُخْرَى ؟ فقال : الاشياء تتحرك ، كما قلت ، وتسكن . ومعنى تسكن انها لا تتحرك ، فمحركها في الحقيقة هو مسكنها ، لانها الـــه تتحرك اذا تحرکت ، وبه تسکن اذا سکنت ، ولو سکنت لغیره ، لنحرکت بغیره ، ولو احتاجت في التحريك الي محرك وفي التسكين الي مسكن غيره ، لكانت اما ان تألف السكون من جهة المسكن ، أو تألف الحركة من جهـــة المحرك ، فكانت تستمر على الحركة أو على السكون ، أو كان المسكن لا يخليها تتحرك بالمحرك ، أو كان المحرك لا يدعها تسكن بالمسكن . والوحدة ، انتي تكرر الايماء اليها ، وترددت العبارة على الطف الوجسوه عنها في هذا الكتاب ، تأبي الوصف ، وتمتنع من هذه القسمة . وذك ان المحرك هو المسكن ، والمسكن هو المحرك ، لا لانقسام الواحد الاول بين حانين مختلفين ، ولكن لانقسام الموجودات انتي من شأنها الانفعال بالحركة مرة وبالسكون مرة • ولو كانت الاشياء تحتـــاج في كل عرض الى من ينسب اليه لبطل التوحيد [(١) رأساً ، اعنى انها كانت اذا تضامت تحتاج الى ضام لها ، واذا تبددت تحتاج الى مبدد لها ، وعلى هذا سائر السمات .

<sup>(</sup>۱) من هذه الكلمة يبدأ نقص في مخطوطة ليدن يستغرق تتمة هذه المقابسة ، والمقابسة المائة وخمسة وفاتحة المقابسة المائة وستوف اثبت هنا نص الشيرازي ، على علاته ، حتى يكون نص المقابسات كاملا من حيث المادة ، وان جاء ناقصا هنا من حيث ضبط بعض الكلمات ، واضطراب بعض العبارات ، وقد اثبت بعض ما اصلحه الاستاذ السندوبي واشرت الى الاصل في الهامش ،

وليس يطرد هذا البحث ، ولا يلزم هذا الاعتراض ، بل المحرك الأول بالتحريك الاول على ما يليق به ، وهــو الذي جمع وفرق ، وحرك وسكن ، واعاد وابدى ، وافاد كل شيء ما كان محتملاً له غير باخس ولا ناقص ، وهذا كلام من سره التوحيد ، فليكن اكتارك له على قدره وقدر حظك منه •

م قال : وعلى ان الاشياء ، بنظر آخر ، تنقسم انقساماً آخر ، وذلك ان منها ما سكونه طبيعة له ، ومنها ما حركته طبيعة له ، ومنها ما هو مهيأ للسكون في وقت ، وللتحريك في وقت ، فسلا يتحرك في وقت السكون ، ولا يسكن في وقت الحركة ، فلو ان مجموع هذا الباب راجع الى واحد متى تحرك شيء فاليه يتحرك ، ومتى سكن شيء ففيه (١) يسكن ، ومتى (٣) لزم شيء نهجاً واحداً فله يلزم ، لكان الخلل يدخل ، والنظام يزول ، والفساد يقع ، فان ظن من لا ادراك له (٤) ، ولا معقول عنده ، مع هذا ، ان الخلل والفساد قد وقعا بما نشاهد من تغير الامور ، وتصرف الدهور ، وتلف الانفس ، وزوال النعم ، وتنقص المراثر ، واعتراض الآفات والعلل ، فليعلم ان هذا ليس من قبيل ما كنا فيه ، وذلك واعتراض الآفات والعلل ، فليعلم ان هذا ليس من قبيل ما كنا فيه ، وذلك بالانفعال ، فبحسب ذلك تمزج هذه الاركان ، ويوجد منها اختلاف الشان ، ولو كان هذا العالم السفلي ثابتاً على صورة واحدة ، كالعسالم العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان العلوي الذي هو على صورة واحدة ، لكان لا خلاف بين العالمين ، وكان

<sup>(</sup>٢) في الاصل : فيه

<sup>(</sup>٣) في الاصل : ومن

 <sup>(</sup>٤) في الاصل: من حرك له • وسياق العبارة يقتضي ما اثبته ، او ما في معناه مثل: من لا خبرة له • او اي جملة تؤدي مثل هذا المعنى •
 (٥) في الاصل: للآخر

فحينية كان يسقط العلوي والسفلي ، فلا يبين الفاعل من المنفعل ، ولا المؤثر من القابل ، ولا البسيط من المركب ، ولا البائد من الدائم ، ولا الصافي من المكدر ، ولا الطري من الدائر ، وهذا كلام مرذول ، ليس عليه بهجة ولا نور ، فبالواجب تحرك ما تحرك الى واحد ، وسكن ما سكن بذلك الوحد ، لان هذه الفروع جاريه على اصولها ، وهدف الاواخر تابعة لتلك الاوائل ، اعني ان كل هيولى مهيأة لصورتها المخاصة لها ، وكل صورة مهيأة لهيولاها المخاصة لها ، فلا تعادي ولا فساد ، ولا تظالم ولا عناد ، في هذه العناصر والجواهر ، ما دامت سائكة نحو غاياتها ، ساحة لقوامها الى مآلها(٢) .

قال: ومن ظن في هذين العالمين غير ما هما علبه فهو في وادي الوهم ، واسر الحسبان (٢) ، او به غلبة من مرة ، أو فساد من خلط ، أو لعل تقليد من تقدمه قد اضله واعماه واصمه ، لان الحكمة بارزة ، والاساس محكم ، والقدرة ظاهرة ، والمعجر بمنشرة ، وانظر مستخرج (٨) ، والعقل ممجد ، والنفس بحاثة ، والطبيعة منصرفة ، والامور موروثة ، والاسرار مكتومة ، والشواهد ناطقة ، والادلة حاضرة ، والاعلام منصوبة ، انظر الى الشمس في اشراقها ، والنار في احراقها ، والنجوم في اثتلاقها ، والبحور في اعماقها ، والارض في نباتها ، والجبال في انتصابها ، والاودية في انسكابها ، والى الغرائب في اضعافها واثنائها (١) ، تعلم ان الذي هو واحد في الحقيقة هو مالمك لها (١٠) ، واولى بها (١١) ، واقدر عليها ،

<sup>(</sup>٦) في الاصل: مالها

<sup>(</sup>V) كذا في الاصل ولعلها : الحس

<sup>(</sup>٨) كذا في الاصل ولعلها : مستحد

<sup>(</sup>٩) في الاصل : انيابها

<sup>(</sup>١٠) في الاصل : بها

<sup>(</sup>١١) غير موجودة في الاصل

واعلن عنها و وما احسن ما قال بعض بلغاء الحكماء ، فانه قال : لامر ما ربطت الجواهر بالاعراض ، ولامر ما تحركت الكواكب والافسلاك ، ولامر ما تباينت العقول والازمان (۱۲) ، ولامر ما تصرفت الليالي والايام ، ولامر ما وضع هذا المهاد مركزاً لهذه الاوتاد ولامر ما لا يحجز المهاني المحرك عن تقديره احد (۱۳) ، صدق هذا الحكيم الفاضل ، الامر كما (۱۲) ترى على سنن لا حب ، ودليل اما (۱۰) شاهد أو غائب ، اما من جهة الحس واما من جهة العقل ، وقد بان بما تشقق القول فيه من هذه المقابسة ان المتحرك متى سلب الحركة ما حركه بقي ساكناً ، فليس يحتاج المتحرك الذي سكن في الثاني الى مسكن غير من سلبه الحركة التي سكن بعدها ، وليس المحرك مجبراً على التحريك فيحرك ولا يسكن ، بل هو واهب الحركة المتحرك ونازعها من الساكن ، فلمحرك هو بعينه المسكن ، والمتحرك وليس المحرك وانازعها من الساكن ، فالمحرك هو بعينه المسكن ، والمتحرك قصد الجواب ، ولحفظ الحق ، بدون ما التأم ها هنا من البيان ، ولم يحوج نفسه الى شك مود الى وحشة ، فالحق انس كل عقل ، وانباطل وحشة نفسه الى شك مود الى وحشة ، فالحق انس كل عقل ، وانباطل وحشة كل نفس ،

<sup>(</sup>١٢) كذا في الاصل ولعلها : الاذهان

<sup>(</sup>١٣) كذا في الاصل • والعبارة مضطربة لا معنى لها

<sup>(</sup>١٤) في الأصل : لامر ما

<sup>(</sup>١٥) في الاصل : ما

### القابسة الغامسة بعد المائة

سمعت ابا سليمان يقول: لو لم يكن في النوم من الحكمة الا انه شاهد على المعاد لكفى ، دع ما فيه من راحة الاعضاء ، وسكون الجرم ، واستجلاب القوة اليها بعد العياء والكد ، ولو كان النوم حالاً مصمتة ، لا شعور لصاحبها من اولها الى آخرها ، لكانت الوحشة داخلة ، و(١) الشك قائماً ، والتهمة واقعة ، ولكنها حال يتزود الانسان منها أموراً غريبة ، واحوالاً عجيبة ، ويتلقف منها غيباً كثيراً ، ويستقبل منها عياناً ظاهراً ، فهل هذا الرمز الا على ما سلف القول فيه من ثبات النفس على حال واحد لا تنام ، والنوم شبيه بالموت ، فاذن لا تموت ، لان الموت شبيه بالنوم ، فالحالان جميعاً قد زلتا عنها ، وحطتا دونها ،

وفاتحة هذه المقابسة مدخولة ، ولكن الشيخ كذا قال ، والاعتراض عليه مع علو رتبته في الحكمة ، وجميل ظننا به في الاجابة والاصابة ، ليس من حقه علنا ، ولا مما يحمد في الحال التي تجمعنا ، اعنى انه كان الاولى ان يقول : لو لم يكن في النوم من الحكمة الا انه راحة لابداننا ، وجمام لارواحنا ، وتخفيف عنا انقال ما عملنا في اليقظة بضروب التصرف واصناف الحركات ، لكفى ، دع ما فيه من الشاهد على المعاد الذي عنه نبحث مجتهدين ، وعليه نكون مضطرين ، ومن اجله ننفت ما في صدورنا متروحين ،

وما احق ، كرمك الله ، هذه الناية بالسعي اليها ، وانتشمير لها ، وبذل كل موجود ومذخور دونها ، والاستعانة بكل صاحب وقريب فيها ، واستخلاص الروية في تحصيل حقيقتها ، ورفض الراحة والدعة عند فرصة

<sup>(</sup>١) في الاصل : في

تلوح من ناحيتها • وبالحق وجب هذا الاجتهاد والاحتشاد ، وهذا التحفظ والتيقظ ، وهذا التنادي والتحارس ، وهذا انتباري (٢) والتنافيس ، وهــــذا الغدو والرواح ، وهذا التثبت (٣) والسياح ، لأن الانسان في هذا العالم ، وان بلغ المنتهى في اماني نفسه من كل علم كالهندسة والحساب والنجوم والطب وسائر اجزاء الفلسفة وكذلك ان اشرف على غاية كل علم يتعلق بالاديسان والآراء والمقالات والنحل ، فان آخر مطالبه ان يعلم معاده (1) ، ويعسر ف منقلبه • وكذلك ايضاً اذا بلغ في الدنيا كل حال علية ، وكل دولة سنية ، من المال والثروة والسمار والعزة والامر والنهى والتأييد عملي اصناف البرية (٥) ، ونيل كل شهوة ولذة ، وبلوغ كل ارادة وامنيــــة ، فان آخر ما يقترحه ان يقف على ما يتحول النه ، ويصير مرتهناً به (٦) ، ومفكو كاً منه. نقد صار النظر في هذه الخاصة والخالصة من اشرف ما في قوة الانسان، واعلى ما في همته ، واعظم فوائده • ولغلبة هذا المطلوب على جميع الخلائق حاموا حومه ، وارادوا مراده ، ووردوا شرائعه ، وسلكوا شوارعه ، وعلوا روابيه ، وخاضوا سوايبه وروايبه ، حتى اتفقوا على اثبات هذه الغاية لشدة حاجتهم اليها ، وتوقد حسرتهم عليها • هذا مع اختلافهم في تحقيقها عــــلى ما ينبغي لها ، حتى هتف قوم بما الَّقي على السنة الانبياء • وهينم قوم بما رأوه من التناسخ في الادوار، وتخافت قوم آخرون بامور تبهرجها معوز، والاطناب في احصائها متعب •

<sup>(</sup>٢) في الاصل : التنادي

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل • ولعلها : التشبث

<sup>(</sup>٤) في الاصل : مفاده

<sup>(</sup>٥) هكذا اثبتها السندوبي · وفي الاصل : والبابدين عن اصناف البدية

<sup>(</sup>٦) كذا اثبتها السندوبي وفي الاصل : من تهنا به

فاستخلص ، اكرمك الله ، نيتك وعزيمتك في البحث عن هذه الغاية ، مع الرفق الذي كل من لابسه ويصير صلة (٧) الى ما طلب منه ، فان المكت تحت هذا السقف ، على هذا انظهر ، يسير ، والتنقل وشيك ، والحاجة الى العناد (٨) ماسة ، والعائق ، مع هذا كله ، عظيم ، والتناصر مرفوض ، ولولا لطف الله ، الذي به تماسكت السماوات والارض ، وانتظم كل ما بعد بالحس والعقل ، لكان الباس يغلب ويستولي ، والقنوط يستحكم ويستعلى ،

<sup>(</sup>٧) كذا في الاصل: ولعل العبارة: يصير · وعند السندوبي: وصل به الى ما طلب منه

 <sup>(</sup>A) السندوبي : الزاد · ولعل " الصواب : المعاد ·

## المقابسة السادسة بعد المائة

سمعت النوشجاني يقول ، وقد جرى حديث الصديق ، وحكى في عرضه الحد الذي للفيلسوف ، وهو : الصديق آخر هو انت • ويقـال . الصديق هو انت ، الا انه بالشخص غيرك . فقال : الحد صحيح ، ولكن المحدود غير موجود • فتعجبنا منــه • فلما رأى مَّا اعترانا ، قال : تأيدوا ، وتشتوا ، فليس التسرع بالانكار من اخلاق بغاة النخير ، وسجايا طالبسي والمحدود فرض في عالم الحس • فتناصفنا هناك بالدلالة عليه ، لم يكن ان يوجد هاهنا بالاشارة اليه • وذلك ان الوحدة التي في العقل تصور كل شيء بصورته التي لا كثرة فيها ، ولا اختلاف ، ولا تعاند ، ولا محادة ، حتى اذا غلبت الكثرة ، وغمر التضاعف ، وانقسمت الاشباء الى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض، جاء الاختلاف والتعاند اما ظاهرين واما خفين. وقد صح ان الانسان ذو طسعة ومزاج وشكل واعراض متفاوتة كثيرة • فاذا ما صادف آخر ، وهو ايضاً ذو طبيعة اخرى وخواص اخر ، اما زائدة عــلي ما لصاحبه ، واما ناقصة عنه ، عرض حنثذ التفاوت والاختلاف بالواجب ما وقفت علمه وبانت لك حقيقته ، وايهما ينبغي ان يتبع صاحبه ، وياخذ عنه ، ارادته • وكلاهما على رتبة واحدة في الحد الذي وصفت في الصديق • فان اوجبت على احدهما طاعة الآخر والاقتداء به ، فهذا خلاف الصداقة التـــي تقدم حالها ، لان هذه الحال بالعالم والمتعلم اشـــــه ، وبالتابع(١) والمتــوع اشكل ٠

<sup>(</sup>١) زدت واو العطف على الأصل

قلت له: فعلى هذا ما فائدة هـذا الحد؟ ولم قال الفيلسوف شـيئاً لا حقيقة له ، ولا دلانة عليه (٢) ولا يوجد في اشاهد اصله؟ فقال: قد قصد بهذا الحد المبالغة في الحس (٣) على توخي الصديق لصديقه حالاً لا يكاد يفصل بينهما في ارادة وايثار وقصد ومحبة وكراهية ومرضاة • فان هـذا الحد اذا لحظ افقه العلمي ، سلك اليه بالهمة الشريفة ، والعزيمة التامــة ، والحد البلغ ، والاجتهاد المستخرج للوسع ، فيكون ذاك داعية الى الغاية التي كلما قرب منها كانت الحال ، اعني الصداقة ، الى الحقيقة اقرب ، وعليها اشمل ، ولشرائطها اجمع ، وعما بخالف هذه الصفات ابعد •

ثم قال : وكيف يصح هذا الحد ، في الشاهد والحس ، والانسان اذا كان وحده لا يلائم نفسه ، ولا يوافق ابدأ رأيه ، ولعله يترجح وينكفي ، في كل يوم ، بل في كل ساعة ، مراراً كثيرة ، مثل ابي براقش كل لون لونـه يتخيل (1) .

وقال ايضاً: ان الانسان ، وان كان واحداً بوجه ، فانه كثير بوجه اخر ، فالكثرة التي احالت بينه وبين صديقه في جمهور احواله ، فلولا التفرق الذي فيه ، والكثرة التي تتوزعه ، ما كنت تجد انساناً الا على هيئة واحدة ، وشكل واحد ، اعني انك كنت تجده ابداً اما طلق الوجه ، متبسم الثغر ، سهل الخلق ، ناشي الخلق ، جواداً بالمال ، سهل المأتى ، قريب المأخذ ، طراحاً للخلاف ، واما على خلاف ذلك كله عابس الوجه ،

 <sup>(</sup>٢) كذا صحح السندوبي هذه العبارة • وفي الاصل : لا حقيقة لـ دلالـــة

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل · ولعلها : الحض

<sup>(</sup>٤) كذا وردت العبارة في الاصل • وكذا اثبتها السندوبي • ولعل الصواب : كل آن لونه يتغير • جاء في القاموس المحيط : ابو براقش : طائر صغير بري كالقنفذ ، اعلى ريشه اغر ، واوسطه احمر ، واسفله اسود ، فاذا هيج انتفش فتغير لونه الوانآ شتى

منغلق الثغر ، شرس الخلق ، عديم الشر ، بخلا " بالمال ، عسم المرام ، بعيد المنال ، مولعاً بالخلاف • او فيما بين هذه الاضداد بالزيادة والنقصان والانحراف والاعتدال • فلما وجدته على احوال مختلفة ، واشكال مفترقة ، واخلاق لا تتلاءم ولا تتلاحم ، علمت انه اذا صادف من هذا بعينه وطنته ، وعلى هذا ديدنه واليه حنينه ونزوعه ، وفيه غروبه وطلوعه ، كان المعنى الذي انبأنا عليه الحد عنهما ابعد ، وهما عنه انفر واشرد ، وان ذلك الحد<sup>(٥)</sup> صدر عن فضاء العقول وعرصـــة الحق ، حيث لا تزاحم الاشباء لا بالمشـــاكلة ولا بالمعاندة ، فلذلك ما كان حلوآ في السمع مقبولاً ، كريهاً عند العمــل مهجوراً • وهكذا حكم ما يوضع بالعقل ويحد به اذا كــان لا يكمل ذلك الا بالماشرة الحسبة ، والكلف البشرية ، والعادة الانسبة . ولكن الزماع ، والصبر ، والاجتهاد ، والاعتباد ، والرياضة ، والدربة ، والتسبب ، والتعود، مطايا مبلغة او مقدمة ، واسباب محققة او مقومة • ولولا هذه الفضائل التي تسلك النها هذا السمل ، لما وجد احد في صدره برد البقين ، ولا طمأننــة الحق ، ولا ظفر بســـرور النفس ، ولا عرف روح العقل ، ولا احس بسكون<sup>(١)</sup> الطباع ، ولا طمع<sup>(٧)</sup> في اصابة المطلوب ، ولكان اليأس اغلب من الرجاء ، والقنوط ارسخ من الأمل ، والعدم آنس من الوجد . وليس الامر كذلك ، بل النعمة سابغة ، والدواعي محركة ، والاستطاعة حاضرة ، والعناية معرضة ، والرجاء مطمع ، والمراد مزمع ، والندا عال ، واننجاء متوال ، والله موفق • وليس يبقى ، حاطك الله ، الا السفولة والكسل وحب الهوينا والضجر • ومتى تدرج في نفي هذه الرذائل المكروهة ، والارادات الذممة ، بالزهد في الدنيا ، ورفض الشهوات ، ومخالطة اقران الخير ، ومحانية

<sup>(</sup>٥) كذا عند السندوبي • وفي الاصل : الجدل

 <sup>(</sup>٦) گذا عند السندوبي • وفي الاصل : لسكون •

<sup>(</sup>V) كذا عند السندوبي · وفي الاصل : مطمع

خلطاء السوء ، عــاد البعيد قريباً ، والعســــير منقاداً ، والمتنع مستجيباً ، والعاصى طائعاً .

قيل له: ان الحد قد حوى هذا كله لا [نه] (١) قيل: هو انت الا انه غيرك بالشخص و فبالموافقة يكون احد الصديقين الآخر و وبالمخالفة يكون الشخص آخر و فقل: ليس بجائز ان يكون في الحد تناقض و ومنسى استجيز هذا و جاء الفساد الذي لا يحيل (١) على احد و ان كان المراد بانه بالشخص غير كانه يوجد سواك وتوجد سواه، فهذا ما لا مرية فيه، ولا شبهة على احد منه والعدو ايضاً كذبك و وان كان المراد به يوافقك و يجري على هواك وارادتك و فقد قلنا ان هذا الوصف يدخله ذلك التعاند الدي سلف استشفافه (١٠) واستكشافه و من جهة الطباع والطباع و والعدادة والمادة و والمراد والمراد و الهوى والهوى و والشكل والشكل و فاذاً الحد يصح ملحوظاً بشرح العقل في عالمه النقي البهي المشرق الموتلق الحالص النير البحت و لا اذا قصد به وجدانه في ساحة الحس الكدر المظلم السيال المتموج المضمحل المستحيل و ولهذا المعنى كان الوصف ابداً زائداً على الموصوف و واقول فاضلاً عن المقول عليه و في امور هذه الدار و وتفصيل الموصوف و يقورة ون عليه و ويتفرقون عليه و الموال سكانها و في جميع ما يتقلبون فيه و ويتفرقون عليه و

قيل له: قد حصلنا جميع ما قلته ، ووجدنا في انفسنا زيادة كثيرة لمعرفته • افدنا الآن الفرق بين الصداقة والالفة • قد يألف الانسان ثوباً وزياً وطعاماً وهدياً ومذهباً ومكانا ، ولا يصادق شيئا منها • والصداقة ، اذا اخذتها من جانب اشتقاق لفظها ، كانت من الصدق ، والصدحق ميزان

<sup>(</sup>٨) الزيادة من السندوبي

<sup>(</sup>١٠) كذا عند السندوبي • وفي الاصل : استسعافه

النفس ، وصورة العقل ، وكمال الجملة ، وزينة التفصيل(١١) . واذا الف انسان انسانا ، فقد اجراه مجرى جميع ما سميناه ، واذا صادقه فقد رفيع حدث ، ولا ينصف اذا عومل ، قيل : فعلى هذا [ لو ](١٣) يتمم هـذه المقابسة التي حركت منا سواكن واثارت علينا كوامن • فقال : اعلموا<sup>(١١</sup>) ما بدا لكم من الخير ، فالحكم خلس ، والفوائد فرص • وليس كل وقت يوافق نشاط السائل في سؤاله رغبة المسئول في اجابته ، ولا في كل حال يمكن للانسان [ ان ] (١٥) يثقف ما يقول ، ويقــوم ما يعمل ، ويحقق ما ينوي [ و ](١٦) قبل وبعد • واني احدثكم عن الصداقة شيئًا حســنًا • قرأت في اخبار الملك الحكيم الاسكندر ، انه كتب الى معلمه ارسطوطليس ، يصف له ما رأى في مسيره الى الهند من الامور العجبية ، والاحوال الهائلة . فكان فيما كتب له : ايها الحكيم اننا انتهينا الى خليج من البحر ، من وبراثه مدينة عظيمة من مدائن الهند ، ورأينا في اللجة من ذلك الخليج شيئًا ناشزًا بارزاً كهيئة الجزيرة (١٧) ، فمنعني منه صديقي فيلون وقال : اعبر انا اولاً ، فان كان هناك مكروه وقع في ُّ دونك ، فانه ان هلك فيلون وجد الاسكندر منه خلفاً ، وان فقد الاسكندر ، لا فقد ، لم يكن على وجه الارض خلف . فعبر فيلون وعدة من خلاني وخُلصاني ، فاذا ذلك الــذي رأينا في البحر دابة عظيمة من دوابه • فلما دنا اصحابي منها غاصت في البحر ، فاضطرب

<sup>(</sup>١١) كذا عند السندوبي • وفي الاصل : التفضيل

<sup>(</sup>١٢) كذا عند السندوبي وفي الاصل : وعلا

<sup>(</sup>١٣١) زدت هذه الكلمة على الاصل

<sup>(</sup>١٤) السندوبي: اعملوا

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من السندوبي

<sup>(</sup>١٦) محذوفة عند السندوبي

<sup>(</sup>١٧) اضاف السندوبي بعدها : فاردت عبوره

الماء ، وغشي الموج سفائن اصحابي ، فاغرقها ، فلما شاهدت ذلك ، استد جزعي على صديقي فيلون ومن غرق معه من خلاني ، وانصرفت عن ذلك بقلب مصدوع ، وطرف مولع بالدموع ، فسئل عند هذه الحكاية عن مسائل من شكل الصدايق حفايف (۱۸) ، فاجاب عنها غير متكلف ولا متعسف بعد تفاد ظهر واستعفاء قدم واخر ، وقال : كل مسألة من هذه تستوعب فكر النفس ، وتفرق بال الانسان ، وتأخذ به في اقطار العالم ، وتضله في قضار البحث ، وما احب ان تسجل علي جمكل ما يسمع منسي ، فرشائي قصير ، وورودي (۱۹) ثمد ، وحظى نزر ،

فقيل له : عــلى ذلك اخبرنا ما العشيق ؟ فقال : تشــــوق الى كمال ما يحركة دالة على صبوة ذي شكل الى شكله ء

قيل له: فما المحبة ؟ قال: هي منوال العشق ، الا انها محاولة الحال الى الاتصال اتصــــالاً يرفع التمييز (٢٠) رفعاً ، ويقطع التحير (٢١) قطعاً . وتحدث الكلف ، وتورث التلف .

قيل : فما الكلف ؟ قال : كانه اللزوم للشيء •

قيل له : فما الشغف ؟ قال : قريب من الكلف ، وهو اشد ارتفاعاً في ملازمته من الاول ، على انا ، ان انصفنا ، لم نقل في هذه الاسماء شيئاً ، لان حدودها وحقائقها لم تنته الينا صحيحة ، تامة ، غير مخرومة ولا مثلومة ، وانما نصفها اثنناساً (۲۲) بها وببعض علائقها ، لا اطلاعاً على جميع غوامضها وعافيها (۲۳) ، وعلى جميع ما دخل فيها وفي غمار اخواتها ، فلتكن الحال

<sup>(</sup>١٨) كذا في الاصل • وعند السندوبي : من شكل حقائق الصديق

<sup>(</sup>١٩) السندوبي : ووردي ٠

<sup>(</sup>٢٠) السندوبي: التميز

<sup>(</sup>٢١) السندوبي التحيز

<sup>(</sup>٢٢) كذا عند السندوبي • وفي الاصل احتباساً

<sup>(</sup>٢٣) السندوبي: وخوافيها

معروفة عند المعيب والعائب ، اذا عثر على زنة ، [لم] (٢٤) يعر منها احد من البشر ، وان لطف عقله ، ورقت حاشية كلامه ، وتهودي سماع لفظـــه بسمع كلامه ، وتزين في بديع خطابته ، ولا غضاضة على من اذا (٢٥) قصر قصر من جهة يشاركه [فيها] (٢٦) بنو جنسه ،

قل له: انما الصداقة لغة ، وهي ام هذه المقابسة ، فقال: صحة الظاهر بالموافقة ، وسلامة الباطن من المخالفة ، واستقرارها على جد المواصلة بالمناصفة والمساعفة والايثار ، مع الاهتمام بكل دقيقة وجليلة ، والاحتياط في كل ما حرس اسباب القوى والزلفة ، واطراح كل ما اشار الى المؤونة والكلفة ،

وقيل: ان رأيت زدت في المحبة كلاماً؟ فقال: المحبة اريحية منتفئة من النفس نحو المحبوب، لانها تغزو الروح، وتضني البدن، لانها تنقل المقوى كلها الى المحبوب بانتحلي بهيئته، والنمني بحقيقته، بالكمال الذي يشهد فيه، فالشوق يتوفر عليه، والشوق شاغل عن كل ما عدا المشتاق اليه، وهو قوة تسافر من هذا الى هذا، زادها الاطراق، والتفكر، والوجوم، والسهر، والتتبع، والتحير (٢٧)،

قيل : فما المعرفة ؟ قال : ان كانت ضرورة فهي نتيجة الفطرة ، وان كانت استدلالاً فهي ثمرة الفطنة ، ولابد فيها من البحث الطويل والعريض ، والسماع الواسع الكبير ، لان النفس الناطقة لا تعطيك مكنون ما فيها الا بتصفحك كل ما هو دونها من اجلها .

<sup>(</sup>٢٤) كذا عند السندوبي . وفي الاصل : ولا

<sup>(</sup>٢٥) في الاصل : على من لم اذا

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من السندوبي

<sup>(</sup>٢٧) كذا عند السندوبي • وفي الاصل : والتحيز

كنه حقائق الأشاء وقوعاً ثابتاً لا ينتقل عنه • قبل له : قد استفدناه فسما يحكي • وانما نرغب اللك ، فيما حاكه فضلك ، واستنبطه فكرك ، وجاد به عقلك ، وانتهى اليه فضلك . فقال : العلم وجدان النفس مطلوبها ، وان اعترضت الرتب على الانسان في امره ، وذلك انها اذا وجدت مطلوبها توحدت به ، واتحدت فيه (٢٨) ، وهذه صورة عندنا (٢٩) . وشك الانسان بعد ذلك بالرأي الضعيف ، والظن السخيف ، من ناحية الطبيعة والعادة والآن وما جرى محر اهما(٣٠) لا يتحف محصولها ولا يسلبها ما صار بالواجب لها • قال : والعلم انفعال ما ولكن باســـتكمال يؤدى الى النفس سرورها وحبورها اللذان هما خاصان لها • والمعرفة تنفذ في الاشباح الماثلة [ و ](٣١) الاحساس القابلة • والعلم ينفذ في الارواح القابلة للمعقول • وقد يتعادلان عند العامة كثيراً ، لدقة الفرق ، وغموض الفصل • وذلك ان العامة تطلق كلامها تحريفاً وتخويفاً (٣٢) ، فتزل عن كنه الحقائق لالفهـــا حضض الامور بما تراه العين وتسمعه الاذن . ومن وراء البصر والمسموع ، معادن (٣٣) الحكمة الالهمة ، وبحار الاسرار الملكوتية ، ومصادر نفس الانفس الزكية ، وموارد طمأنينة الارواح الطينيــــة ، ومعــارج رواة (٣٤) العقول الصافية .

قبل: فما التوحيد؟ قيال: اعتراف النفس بالواحد لوجدانها اياه

<sup>(</sup>٢٨) في الاصل : واتحدت فيه لها • ولا معنى كملت لها هنا فاسقطتها • وعند السندوبي • واتحدت فيه لهما

<sup>(</sup>٢٩) كذا في الاصل • وعند السندوبي : وهذه صورته عندنا

<sup>(</sup>٣٠) السندوبي : لان ما جرى مجراهما

<sup>(</sup>٣١) زيادة من السندوبي

<sup>(</sup>٣٢) كذا في الاصل وعند السندوبي • ولعلُّ الصواب : وتخريفاً

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل : ومعادن • ولا وجه لواو العطف هنا فاسقطتها

<sup>(</sup>٣٤) السندوبي : رواد

واحداً ، من حيث هو واحد ، لا من حيث قبل انه واحد ، وهذا هو الحد بين توحيد الجمهور التقلمد ، وبين توحيد الخاصة بالتحقيق • فاما اعتراف الكمال ، ولم تكن تلقيناً من عامة الناس . ثم قال : وليس معنى قولنا : وحد فلان انه قال هو واحد • هذا مفهوم العامة ، لا معقول الخاصة • بل معنى قولنا وحد اي عرف واحداً ، وعلم واحداً ، واثبت واحداً ، ووجد واحداً (٣٥) ، لا لأنه نفي عنه الثاني والثالث فصاعداً • وكيف ذلك ولا ثاني له فينفي(٣٦) ، ولكن لانه واحد وحده ، بل هو وحده واحد (٣٧) ، لا على سبيل نسق في عادة اصحاب اللفظ (٣٨) ، ولا على تعقيب بقتضيه الف اكثر الخلق ، بل على لحظ ذات لا شوب فيها ، وتجريد انبة لا نعت لها ، واشارة الى هوية لا عبارة عنها • ثم قال : وهذا موضع يزيغ عنه العقل الانســـــي ويوسوس منه الانسان العنصـــري • وذلك لان العقل يجد العلة الاولى وجداناً ، على اتم صورة ، واشرف نعت ، وابلغ قول ، فيهش اليه ، ويتهالك عليه ، قابلاً لفيضه ، ومقتبساً من ذاته ، وسابحاً في جوده ، ومتشبهاً بحقيقته ومناسباً بنعته(٣٩) [ ١٢٠ أ ] ، ويبحل بمن كان به كاملاً ، قلى لما دونه ، 

 <sup>(</sup>٣٥) السندوبي : وعلمه واحداً ، واثبته واحداً ، ووجده واحداً ٠
 (٣٦) كذا عند السندوبي ٠ وفي الاصل : فيبقى

ر٣٧) كذا عند السندوبي • وفي الاصل : لانه واحد وحد ، بل هــو وحده وواحد

<sup>(</sup>٣٨) السندوبي : لا على سبيل تنسيق العبارة على عادة اصحاب اللفظ

 <sup>(</sup>٣٩) الى هنا ينتهي نص طبعة الشيراذي ويتصل الكلام في
 مخطوطة ليدن

 <sup>(</sup>٤٠) ش : يتحلى به من كان به عاقلاً ومن كان به كاملاً على ما دونه
 وعزوفاً عما سواه

الآفاق [ العلية ] (1) ، ورنا (2) نحو هذه الغايات البعيدة ، انه قد (2) خولط وجن وانه وسوس ، وهذا عار يحمل على بؤبؤة العين وناظر الحدقة في جنب (2) هذه الحدائق المونقة ، والظلال الريحة ، والنمرات الحلوة ، والنعمة الدائمة ، والسعادة الحاصلة ، والامنة (2) الشاملة ،

قال: اظهار (٢٩) الجدة (٢٩) والطراوة في كل حال مباشرة ، لانها متى فقدت جاءت الخلوقة والرثائه ، ومن اجل ذلك سمي الفنى فتيا (٢٠) ، ولان الكرم والمجد والجود والعفة والنجدة وكبر النفس وعلو الهمية وسائر خصال النفس والمخير غضة في كل زمان ، طرية في اي (٢٥) مكن ، كان الظاهر (٢٥) بها ، والمظهر (٣٥) لها ، والمؤثر لاحكامها ، والمجدد لرسومها ، فتى وصاحب فتوة ،

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من ش

<sup>(</sup>٤٢) ش : دنا

<sup>(</sup>٤٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤٤) ش : حيث

<sup>(</sup>٤٥) ش : والامنية

<sup>(</sup>٤٦) ش : ينزل

<sup>(</sup>٤٧) ش: هيئنا

<sup>(</sup>٤٨) ش : طهارة

<sup>(</sup>٤٩) ش : الحدة

<sup>(</sup>٥٠) ش : الفتى فتى والفتى فتيا

<sup>(</sup>١٥) ش : كل

<sup>(</sup>٥٢) ش: الطاهر

<sup>(</sup>٥٣) ش : والمطهر

قبل له : فما المروءة ، فانها تتبع<sup>(٤٥)</sup> الفتوة ؟

قال : هي القيام بخواص ما للانسان (٥٥) مما (٦٥) يكون عليه محموداً وبه ممدوحاً • وهي ، اعني المروة ، اشد لصوقاً بباطن الانسان ، وامسا الفتوة فهي اشد ظهوراً من الانسان ، وكأن الاولى اخص والثانية اعم ، اي لا فتوة لمن لا مروءة له • وقد يكون ذو مروءة ولا فتوة له • فاما اذا اجتمعا فقد اخذ الحبل بطرفيه ، وملك الامر بحنويه •

قيل له : ان الحسن بنوهب الكاتب (۱٬۵۰ قال : غزل الصداقة ارق من غزل العلاقة • فما وجه هذا القول ؟

قال: صدق و هذه نفثة فاضل و قد أحس بكمال (٥٠) الصداقة لانها مدبرة بالعقل و ومجراة على احكامه و ومحمولة على رسومه و فاما العلاقية فهي من قبل الحس و والطبيعة عليها اغلب و آثارها فيها (٥٩) ابين و وفي الجملة ينبغي ان يعلم ان ذا الطبيعة لذي الطبيعة مشاكل و كذلك ذو النفس مشاكل لذي النفس و كذلك [ ١٢٠ ب ] ذو العقل مشاكل لذي العقل وهذه التفرقة لم تقع من (٢٠٠ جهة الطبيعة الاولى و لانها واحدة و سادية في الجميع و ولكنها وقعت من جهة المواد والقوابل و بالزائد والناقص وهكذا الحال في النفس والعقل ولان شأنهما أعلى و ومحلهما اسمى واسنى وذلك ان الطبيعة انعا تبدي (٢١) الشيء اليسير مما تجده و تحصله من ناحية وذلك ان الطبيعة انعا تبدي (٢١) الشيء اليسير مما تجده و تحصله من ناحية

<sup>(</sup>٥٤) ش : يتبع

<sup>(</sup>٥٥) ش : ما الانسان

<sup>(</sup>٥٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥٨) ش : كمال

<sup>(</sup>٥٩) كذا في ش • ل : فيه

<sup>(</sup>٦٠) ش : في

<sup>(</sup>٦١) ش : تنهى

النفس والعقل و والطبيعة نفس في الاصل ، والنفس عقل في الاول ، والعقل هو المبدأ و كل هذا واحد اذا لحظت القوة الفائضة (٢٦) والجود المنجس والواحد كل ، اذا لحظت الجود المحض و ومتى خلص النظر من شوائبه ، وصفا البحث من عوائقه ، وارتفع الحاجز الذي يصد (٦٣) ، وانتفى العارض الذي يعرض (٢٤) ، وجدت حقيقة هذه الحال ، من غير تحنون (٢٥) ولا اختلال (٢٦) ، والهوى (٢١) من عوارض الطبيعة ، والحب من علائق النفس، والعشق من محاسن العقل و وكل واحد من هؤلاء الذين (٢٨) سمينا ، هو صاحبه في موضعه ، وحكمه كحكمه (٢٦) في مكانه ، ومتى ايقظ (٢٠) الحكيم هذه الاوائل ، وساق اليها هذه الثواني ، رقى من الادنى الى الاتسرف ، وانتسب الى الاتوى دون الاضعف ، وهو (٢١) كالطرق المذللة ، والسلاليم الموصلة ، يخلي شيئاً ويتشبث بغيره ، حتى اذا نيل الفوز بمعاينة الغاية ، التي الموطق كل ما سواه طيا ، وهذه كالرؤيا التي (٢٣) لا تأويل لها الا رياضة وطوي كل ما سواه طيا ، وهذه كالرؤيا التي (٢٣) لا تأويل لها الا رياضة الانسان طبيعته ، حتى لا يهم (٢٤) الابما ينبغي ، ولا يأتي الا ما يجب ، ولا

(٦٢) ش : القائمة

(٦٣) ش : قصد

(٦٤) ش : تعرض

(٦٥) ش : تجوز

(٦٦) ش : اختلاف

(٦٧) ش : فالهوى

(٦٨) كذا في ش ٠ وفي ل : التي

(٦٩) ش : بحكمه

(۷۰) ش : اقبض

(۷۱) ش : وهي

(۷۲) ش : علا

(٧٣) ساقطة من ش

(٧٤) ش : يتم

يقول الا ما يحق ، حينئذ لا يتطاول الى (٥٠) ما ينحط عنه ولا يستشرف (٢٠) ما يزدهيه ويذهله (٢٧) ولن يتم ذلك اولا واخرا الا بمواصلة العقل ، وصحبته ، والعمل برسمه ، والتسرع الى (٢٠) قبول نصحه ، والعقل ، وان لم يكن باسره عنده ، فععه جزء ينزع بشرفه الى اصله ، يضيء له بانوار السيرة [ ١٩٦١ أ ] الفاضلة والاخلاق الحميدة ، ويكف عوائج الطبيعة ، ويحسم مواد العادة الردية ، ويحث على استعداد ما (٢٠١ لا يستغنى عنه في العاقبة ، ويوزع العدل ، الذي هو صوارته ، على الاحوال الراسخة والطارئة، ولن يتم هذا كله لهذا (٢٠٠ الانسان دون ان يكون مهيا له بالاصل ، معرضا له في الفرع ، فلا تمت فيك ما احياه الله لك (٢٠١ ) ولا تزعج على نفسك ما كفاه (٢٠٠) الله عنك ، وخذ بآداب اهل الحكمة نفسك (٢٠٠) ، واسس (٤٠٠) عليها عادتك ، واجعل الخبر كله ارادتك ، ولا تكترت لسيلان (٥٠٠) طينتك ، عدال ومفارقة الفك ، واستحالة عنصرك ، وفساد مزاجك ، و [ دوام ] (٢٠١ اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه اختلاجك ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بعدول ، وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك باق بحقيقتك ، دائسه المخلاء وتعذر تدبيرك في علاجك (٢٠٠) ، فانك بالمناك ، ولا تكترت للسيلان (٢٠٠) بانك بالمناك ، ولا تكترت لله بالمناك ، ولا تكترت لله بالمناك ، ولالمناك ، ولا تكترت لله بالمناك ، ولا تكترت لله بالمناك ، ولا تكترت بالمناك ، ولا تكترت المناك ، ولا تكترت المناك ، ولا تكترت المناك ، ولا تكترت المناك ، ولا تكترك ، ولا تكترك

(٧٥) ش : الا الى

(٧٦) ش: يتشرف

(۷۷) ساقطة من ش

(VA) كذا في ش · وفي ل : والتسرع فيه الى

(۷۹) ش : ما

(۸۰) ش : الا بهذا

(٨١) ش : ثم قال ولا تمت فيك الا ما احياه الله لك

(۸۲) ش : کفه

(٨٣) بعدها زيادة في ش : واغذ بها روحك

(٨٤) ش: واستر

(۸۵) ش : بسیلان

(٨٦) زيادة من ش

(۸۷) ش : عاجلك

بجوهرك ، موجود بذاتك ، واحد بانيتك ، كامل في جملتك ، سعيد في تفصيلك ، عجيب في سرك ، ظريف في خبرك (٨٨) ، بديع شأنك (٨٩) ، صلة الدهر ، وعنوان الغيب ، ومحجوب الشاهد ، وتمام العين ، ونظام السلك ، وضالة كل طالب ، ورضى كل واجد ، ونافي كل وحشة ، ومحضور كل انسة ، ورقيب كل حاضر ، ونجي (٢٠٠ كل غائب ، هذا بعض حديثك ، وجزء (٢١) من شانك ، وبعض ما يترامى لعينك (٢٠٠) ، ويتناغى (٢٠٠ في اذنك ، وينسرب في فؤادك ، ويدغدغ روحك ، ويحت (٤٠٠ عنك ورقك ، ويشيع فيك طربك (٥٠٠ ، ويزيد فيك (٢٠٠) ، ويجلوك (٢٠٠ عليك ، ويعرضك فيك ، ويحدثك بك ، ويحودك ، ويحدثك بك ، ويجودك ، ويحودك ، ويحد

(٨٨) ش : خبرك

(٨٩) ش: في شأنك

(٩٠) كذا في ش٠ وفي ل : مجى

(٩١) كذا في ش • وفي ل : وجزم

(٩٢) ش : بعينك

(۹۳) ش : ویتناجی

(٩٤) ش : ويجب • وقد اثبتها السندوبي : ويجيب • وفي القاموس المحيط : حته : فركه وقشره ، فانحت وتحات ، والورق سفطت كانحتت وتحاتت وتحتحت وحت الشيء : حطه •

(٩٥) ش : ويشيع فيك طرفك

(٩٦) ش : ويريك فيك

(٩٧) ش : ويحول

(٩٨) ش : ويعيشك ويعشقك

(٩٩) بعدها زيادة في ش : ويريحك ويروحك

(۱۰۰) ش : يحيطك

غبطة (۱۰۱)! ويا لها سعادة! لو كان للسامع فطنة ، بل عزيمة (۱۰۱) ، بل قصد ، بل توفيق ، ايها البشر! افما (۱۰۳) سرك في انثاني حين جعلت (شد) في الاول من البشر ؟ أفما (۱۰۰۰) يسرك ان تصفو من هذا الكدر ، وتكفى هذا العسر والغرر (۱۰۰۱) ، [ ۱۲۱ ب ] وتصير في زمرة الملأ الاكبر ، حيث لا بلى (۱۰۰۷) ولا ذوب ، ولا شوق (۱۰۰۱) ولا غير ، حيث لا يصل اليك البطلان ، ولا تسلط عليك الاحزان ، حيث تبدو عينك في ابهى (۱۰۰۱) شعار، في معدن الامن والقرار ، بعد استيفاء مدة هذا الليل وانهار ، حين (۱۰۱۱) لا تنطق بلسان يناله عي (۱۱۱۱) ولا حصر ، ولا تهم بنفس يعتريها طيش وضجر ، ولا تسمع باذن يلحقها (۱۱۱) اذى ، ولا تنظر بعين يغشاها قذى ، ويث تستهلك الالهية البشرية ، وتستغرق الربوية العبودية ، حيث لا تنعقد بطين ، ولا تنحل بماء ، ولا تقلب بهواء ، ولا تحرق بنار ، ولا تكمل بمزاج ، ولا تعدل (۱۱۳) باخلاط ، وفي الجملة حيث لا سلطان للطبيعة بمزاج ، ولا تعدل (۱۱۳)

(۱۰۱) ش : عطبة

(۱۰۲) ش : عزمة

(۱۰۳) ش : اما

(۱۰٤) ش : حسن حصلت

(١٠٥) كذا في ش . وفي ل : فما

(١٠٦) ش : ويلقي في هذا القشر والقذر · وقد جعلها السندوبي :
 وتنقى من هذا القشر والقذر ·

(۱۰۷) ش : بلاء

(۱۰۸) ش : شىۋب

(۱۰۹) ش : بهاء

(۱۱۰) ش : حیث

(۱۱۱) ش : غی

(۱۱۲) ش: يلجمها

(۱۱۳) ش : تعتدل

عليك ، ولا سريان لهواها (١١٠) فيك ، ولا تخطيط من (١١٠) رسومها واشكالها عندك ، حيث لا تظن فتخطيء ، ولا تتمنى فتحسر ، ولا تأمل فتخلق ، ولا تتحرك ، حال اثنة عما يعتاد في فتخاف ، ولا تتحرك فتسكن ، ولا تسكن فتتحرك ، حال اثنة عما يعتاد في هذا البلد الذي انت فيه غريب ، والى وطنك مشتاق ، ان سميتها سكونا فذاك سكون هدو و (١١٦) وطمأنينة (١١٠) ، وان سميتها حركة فهي حركة تشوف وتشبث (١١٨) واستمداد واستلذاذ ، لا كأدآبك (١١٩) التي الفتها ، وعاداتك التي عرفتها ، وحالاتك (١١٠) التي الفتها ، والكنى، ولا توقر نك الاسكا والحلى ، ولا يستهوينك هذا الزبرج الذي تلحظ وترى ، فوراء حسك نفس ، ووراء نفسك عقل ، وفي اتناء العقل انت بما وترى ، فوراء حسك نفس ، ووراء نفسك عقل ، وفي اتناء العقل انت بما وانت ، ولكن [ بما ] (١٢٠) انت به كنت مرة انت ، واذا حللت هده وانت ، ولكن [ بما ] (١٢٠) انت به كنت مرة انت ، واذا حللت هده المغاني (١٢٠) لم تكن هناك ، لان الكون يعقبه فساد [ ولا فساد ] (١٢٠) هناك ، فاذاً لا كون ولا فساد ، ومن الكون والفساد رقوك ، ومن الشيء وضده فاذاً لا كون ولا فساد ، ومن الكون والفساد رقوك ، ومن الشيء وضده

(١١٤) كذا في ش ٠ وفي ل : للقول

(١١٥) كذا في ش ٠ وفي ل : تحظيك في

(١١٦) ش: بهدو

(١١٧) بعدها زيادة في ش : وامن وسكينة

(۱۱۸) ش : تشویق وتشبه · ولعل ٔ الصواب : حرکة تشوق بالقاف المثناة

(۱۱۹) ش : کارادتك

(۱۲۰) ش : وجلالتك

(۱۲۱) ساقطة من ش

(١٢٢) ساقطة من ش

(۱۲۳) زیادة من ش

(۱۲٤) ش: هذا العار

(١٢٥) الزيادة من ش

علوك ، وبالشيء الذي لا اسم له عندنا حلوك ، يا هذا ! انت خلاصة [ ذلك العالم في ] (١٢٠ مذا العالم ، ولكن علاك في (١٢٠ آ من العربة العلم في الالتحوب ، ونالك عناء وكد ودؤوب (١٢٠ ) ، ومسك كلال وتعب ولغوب ، فانكرت نفسك ، وانكرك الناظر اليك ، لانه (١٢٠ ثبت فيك ما غيرك ، ولهج بك من كذبك وغشك ، وصحبك من استفزك (١٣٠ وغرك ، وملكك ما عاقك (١٣٠ وصدك ، فلما ضللت الطريق لزمت مكانك ، وعكفت على ما عاقك (١٣٠ وصدك ، فلما ضللت الطريق لزمت مكانك ، وعكفت على ما يعللك ، فالفت ذاك (١٣٠ الف الرضيع ، فلما ارادوا فطامك ظلت تجزع ، وتفزع ، وتستغيث ، وتصرخ (١٣٠ ) ، وانت الجاني على نفسك ، فمن يتقذك هيهات! لا رجعة للطبيعة (١٣٤ ) ولا اثر عند العقل منك ، ولا نسبة لمن على ولا عطفة للنفس عليك ، ولا اثر عند العقل منك ، ولا نسبة لمن جل (١٣٠ عن هذه كلها فيك ، شقيت فبدت ، ولو سعدت بقيت ، ومن تمام حل انه لا مفجوع بك (١٣٠ غيرك ، ولا باك لك سواك ،

(١٢٦) الزيادة من ش

نه : من

(۱۲۸) ش : دروب

(۱۲۹) ش : لانك

(١٣٠) ش : استعزك

(۱۳۱) ش : عافك

(۱۳۲) ش : ذلك

(۱۳۳) ش : وتستصرخ

(١٣٤) كذا في ش ٠ وفي ل : لطبيعة

(١٣٥) ش : لما حل

(۱۳۳) ش : به

(۱۳۷) من شعر ابي العتاهية

فلما غمرنا هذا الشيخ بهذا الفن ، وطوحنا(١٣٨) في هذا الوادي ، سكت سكتة اوجب علينا حسن الادب التفرق(١٣٩) عنه • فما مرت ايام حتى نَظَمَنا ذلك المجلس ، وضمنا ذلك الانس . فقال له بعض اصحابنا ، واظنه ابا الخير اليهودي ، لو اذنت لنا في تمام الذي مر "(١٤٠) تلك الجمعة(١٠١١) العديه ؟ فانا صدرنا عنها وبنا برح ، ومن وهب الله له ما وهب لك ، خليق بالجود على المستحتى . ومن عرفه الله ما عرفك منك (١٤٢) ، حرى بالتلطف للمسألة لك • وانت بحـــر الله في الخلق تقذف بالجواهر ، وشجرة العقل في العالم تخرج ضروب الشمر في كل حين وابان • فلا زلت مكنوفًا المعونة(١٤٣) ، مؤيداً [ بالنصرة ](١١٤) ، جواداً بالعطية ، بداء بالرفد ، محبباً الى القلوب ، حالياً (١٤٠ بالعبون ، ممدوحاً (١٤٦) بالالسنة ، مصحوباً بالتوفيق ، مذكوراً بالشاء (١٤٧) ، منافساً (١٤٨) عليه بالطارف والتالد .

فقال : لولا اني اعلم ان عشق الحكمة حرككم لهذه (١٤٩) الكلمات الغرر ، وهذه الفقر التي توفي [ ١٣٢ ب ] حسناً على الدرر ، است (٠٠٠٠ ،

(۱۳۸) ش : وطرحنا

(١٣٩) ش : للتفرق

(١٤٠) ش : من

(١٤١) ش : الجهة

(١٤٢) ش : ما عرفك

(١٤٣) ش : بالمعرفة

(١٤٤) الزيادة من ش

(١٤٥) ش : جالياً

(١٤٦) ش : ممدحاً

(١٤٧) بعدها في ل : والفايت · وفي ش : والغايت · ولعلها : الفاثق

كما اثبتها السندوبي

(١٤٨) ش : متنافساً

(١٤٩) ش : بهذه

(١٥٠) ش : لاثنيت

ورددت انفاسكم اليكم ، شفقة على مرواتكم من عادة المتملقين ، وصيانة لاعراضكم عن دنس الماذقين (۱۰۱) • فجولوا الآن فيما احببتم ، فما يبخل بالحق على اهله الاشقى ، ولا ينفس بالصواب على مطالبه الا دني زري •

فقيل له: ما العقل ؟

فقال: خليفة العلة الاولى عندك ، يناجيك عنه ، ويناغيك به ، ويبلغ اليك منه ، ويداك على قصده ، والسكون (١٥٢) في حرمه ، ويدعوك الى مواصلته ، والتوحد (١٥٤) به ، والاعتزاء اليه ، والاعتزاز (١٥٤) به ، وهذا كله نصح (١٥٥) لا غش فيه ، ورفق لا عنف معه ، وبيان لا يخلطه (١٥٦) تلجلج ، ويقين لا يطيف به تخلج ،

قيل له : فقد قيل ان العقل مأخوذ من معنى(١٥٧) العقال .

فقال: هذا كله كلام ملفق (۱°۱) ، ومعنى (۱°۹) دنس ، ودعوى متهافتة ، انما يدل الاشتقاق من الكلمة على جهة واحدة في المطلوب المتنازع، لانه مأخوذ من تركيب الحروف ، وتأليف اللفظ ، وصورة المسموع ، اترانا اذا نطقنا بلغة اخرى ، كالرومية (۱۳۰) والهندية ، بمعنى العقل ،

(۱۵۱) ش : الماذقين

(١٥٢) كذا في ش ٠ وفي ل : والسقي

(١٥٣) ش : والتوحيد

(١٥٤) كذا في ش . وفي ل : والاحتراز له

(۱۵۵) ش : يتضح

(١٥٦) ش : لما يخلط به

(۱۵۷) ساقطة من ش

(۱۵۸) ش : خلف

(۱۵۹) ش: ومعناه

(١٦٠) ش : بالرومية

اكنا(۱۹۱۱) نريد به معنى العقال ؟ لا والله ، بل هذا المعنى وأخوذ ايضاً من صفاته (۱۹۲۱) ، ومذكور في غرض(۱۹۳۱) ما ينعت به ، لان العقل يعقل ، اي يمنع ويحبس ، وهو ايضاً يبيح(۱۹۳۱) ويطلق ، ويسرح ويفرع(۱۹۳۱) ولكن في حال دون حال ، وامر دون امر ، ومكان دون مكان ، وزمان دون زمان ، بل العقل ، اذا رنوت(۱۹۳۱) اليه وهو في يفاع اتحدس ومغنى(۱۹۳۱) الآله ، ايقنت(۱۹۳۱) انه صورة احدية [ ابدية سرمدية ](۱۹۳۱) مشاكهة للمبدأ الاول مشاكهة (۱۷۰۱) يكاد يكون(۱۷۱۱) بها كانه هـو ، وكل (۱۷۲۱) من نال هذه الصورة ، وهذا (۱۷۲۱) الجوهر ، وهذه العين ، ضيباً وحصة ، بمزاجه (۱۷۲۱) المعتدل والمنحرف ، وطبيعته المؤاتية والآبية (۱۷۲۱) ، وطبيته الندية والياسة ، وقوته الفاعلة والمتعلة ، ونفسه والشحيحة (۱۷۲۱) والجامحة ، [ ۱۲۲۱ أ ] وآدابه الحسنة والسيئة ، وعاداته الشحيحة (۱۷۲۱)

(١٦١) ش : لكنا

(١٦٢) ش: بل هذا المعنى موجود أيضاً في صفاته

(١٦٣) ش : عرض

(١٦٤) او : يتيح • وفي ش : ينتج

(١٦٥) ش : يفرح

(١٦٦) ش : دنوت

(١٦٧) ش : معنى

ر (۱٦٨) ش : ينعت

(١٦٩) الزيادة من ش

(۱۷۰) ش : مشاكلة

(۱۷۱) ساقطة من ش

(۱۷۲) ش : فكل

(۱۷۳) كذا في ش ٠ وفي ل : وهو

(۱۷٤) ش ، ل : مزاجه

(١٧٥) ش : الانية

(١٧٦) كــــذا في ل ، ش · وعند السندوبي السمحة · ولعـــلُّ

الصواب: السجيحة

الكريمة واللثيمة ، كان ذلك مطية سعادته وشقاوته ، ومبلغاً له الى صحة بقائه ومآبه (۱۷۷) ، وباباً (۱۷۸) الى تمامه ونقصه ، وطريقاً الى استقلاله وبيدودته (۱۷۹) ، وكلا اثنف له من بعض مضموم الى بعضه ، ومجموعاً انتظم من مفرقه ، وخصوصاً صفا له من عمومه ، ومركباً عاد الى بسيطه ، وبدداً صاد الى نظامه ، ومنقوصاً (۱۸۰ قدر على تمامه ، وباغياً تخلص من نشدانه بوجدانه ، ومهجوداً (۱۸۱ وصل الى حبيبه ، ومقيداً انطلق (۱۸۲) من قيده ، ومنفياً اعترف (۱۸۲) بنسبه ، وذليلا البس من (۱۸۱ توب عزه ، وضالاً هدى الى روحه ونعيمه ،

ثم قال : والكلام في العقل ، والعاقل ، والمعقول ، واسع ، ولسنا نقدر على اكثر من هذا الايضاح ، في هذا الوقت ، مع تقسم (١٨٥) البال ، وافتيات القول(١٨٦) .

قيل له : فما الروح ؟

قال : قوة منبثة في الجسم ، بها قوامه في الحس والحركة والسكون والطمأنينة ، ومبدؤها من (١٨٧) ائتلاف الاسطقسات ، ومادتها من جميع

(۱۷۷) ش : وفنائه

(۱۷۸) كذا في ش ٠ وفي ل : ابا

(۱۷۹) ش : شذوذته

(۱۸۰) ش : مقبوضة

(۱۸۱) كذا في ش : ل : معجوزاً

(۱۸۲) ش : اطلق

(۱۸۳) كذا في ش ٠ وفي ل : اعرف

(١٨٤) ساقطة من ش

(۱۸۵) ش : تقسیم

(١٨٦) ش : الوقت

(۱۸۷) ش : في

ما لامها ووافقها من ضروب (۱۸۸) النبات وغير النبات ، وهي تابعة في الأصل لخواص (۱۸۹) المركبات ، وقد ظنت العامة ، وكثير من اشباه الخاصة ، ان النفس هي الروح ، وانه لا فرق بينهما الا في اللفظ والتسمية ، وهذا ظن مردود ، لان النفس جوهر قائم بنفسه لا حاجة بها الى ما تقوم (۱۹۰ به ، وما هكذا الروح ، لانها محتاجة الى مواد البدن وآلاته ، وبها توجد وتصح ، وهي (۱۹۱ تبطل ببطلان البدن ، وان (۱۹۲ الردنا استقصاء الفرق بين هذين احتجنا الى الحدين المعروفين ، مع الشرح الطويل ، وهذا القدر كاف في جملة هذه المسائل ،

قيل له : فما الرأي ؟

قــال : شيء من تلقيح الظن والوهم بشركة [ ١٢٣ ب ] العقــل والتجربة •

قبل : فما السعادة ؟

قال: نيل النفس طلبتها .

قبل: فما طلتها؟

قال : عودها الى مغناها(١٩٣) بريئة من كل اذى وكرب(١٩٤) ، خالصة من كل عارض وشوب ٠

(١٨٨) زيادة بعدها في ش بالاغذية

(۱۸۹) ش : خواص

(۱۹۰) ل : يقوم

(١٩١) ش : وبها

(۱۹۲) ش : ولو

(۱۹۳) ش : معادها

(۱۹٤) ش : دنس وكذب

قيل: فما ثفسير عودها ، فالكلمة (١٩٥٥) مشكلة ، والاشارة دقيقية ؟

قال : يجب ان يقال ، على انتقريب ، ان (١٩٦) عودها انما هـــو استكمالها(١٩٧) وبلوغها غايتها التي كانت قبلتها ومقصدها .

قبل : فما الجود ؟

قـــال : بذل ما خو<sup>ا</sup>له (۱۹۸) الملك ، وما حـــونه النفس (۱۹۹) ، خال (۲۰۰) من المن ، خالص (۲۰۱) من الكدر .

قيل : فما الظن ؟

قال : قوة وهم لا دعامة له في (۲۰۳ العقل ، ولا اياد (۲۰۳ لـ من العيـان .

قيل : فما الوعد ؟

قال : قول يحاسن(٢٠٤) به قلب(٢٠٥) الموعود بانتظار الخير ه

[قيل: فما الوعيد؟

قال : كلام ينفر به عن توقع المكروه وحلوله • ](٢٠٦)

(١٩٥) ش : قال كلمة

(١٩٦) ساقطة من ش

(١٩٧) ش : استعمالها

(۱۹۸) ش : حواه

(١٩٩) زيادة بعدها في ش : من الحكمة

(۲۰۰) ش : بصفاء

(۲۰۱) ش : خالصة

(۲۰۲) ش : من

(۲۰۳) كذا في ش ٠ وفي ل : باد

(۲۰٤) كذا في ل . وفي ش : يحاش

(٢٠٥) كذا في ش ٠ وفي ل : يلذذ

(۲۰٦) زيادة من ش

قبل: فما التفلسف ؟

قال : حب الحكمة بالطبع او بالايثار (٢٠٧) .

قبل: فما الحكمة ؟

قال : القيام بحقائق الاعتقاد في العلم ، والتناهي في الاجتهاد ببذل الوسع في صلاح العمل .

قيل: فما العالم ؟

قال : صنم مزين ٠

قيل : قديم (٢٠٨) هو ام محدث ؟

قال: محدث ولكن في هيئة قديم ، وقديم ولكن في معرض محدث ه الها القدم فبحق المماثلة للعلمة الاولى ، والترشيح (٢٠٩) القائم (٢١٠) عن الحود الدائم ه واما الحدوث فبحق العيان الذي يشهد من ناحية المعلول الثاني ه

قبل: فما الدنيا ؟

قال : لعب ولهو ، وغفلة وسهو<sup>(٢١١)</sup> ، وغيب في خاص عيان ، ومصحوب حس مفارق لحقيقة عقل<sup>(٢١٢)</sup> ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : شاهد كذوب ، وزخرف خلوب ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : موجود ولكنه معدوم ، وحقيقة ولكنه باطل ، ويقظه ولكنها حلم ، وكون ولكنه في طي

<sup>(</sup>٢٠٧) السؤال والجواب ساقطان من ش

<sup>(</sup>۲۰۸) ش : افقدیم

<sup>(</sup>٢٠٩) ش : التوشيح

<sup>(</sup>۲۱۰) ش : العالم

<sup>(</sup>٢١١) بعدما في ل: وفي

<sup>(</sup>٢١٢) ش : وهي في غيب ظاهر عيان ومصحوب حسن ومفارق لحقيقة عقل

اضمحلال ، واضمحلال ولكنه في حكم كون ، ومتصرم يشير الى الدوام ، وغاش في جلباب نصبح ، وعدو في ثياب صديق .

قيل: فما الانسان ؟

قال: [ ١٧٤ أ ] شخص بالطينة ، ذات ((٢١٣) بالروح ، جوهر بالنفس ، إله بالعقل ، كل بالوحدة ، واحد بالكثرة (٢١٤) ، فان بالحس ، باق بالنفس ، ميت بالانتقال ، حي بالاستكمال ، ناقص بالحاجة ، تام بالطلب ، حقير في المنظر ، خطير في المخبر ، لب العالم ، فيه من كل شيء شيء ، وله بكل شيء تعلق ، صحيح النسب الى من نقله من العدم ، قوي السبب (٢١٥) بمن سيعيده (٢١٦) عن امم ،

واخبار الانسان كبيرة ، واسراره عجيبة ، من عرفه فقد عرف سلالة العالم ومصاصته ، قد حوى جوهره شبهاً من كل ما يعرف ويرى ، فهو مثال لكل غائب(۲۱۷) ، وبيان لكل شاهد ، عجيب الشان ، شريف البرهان ، غريب الخبر والعيان ،

قيل له : فما الشريعة

قال : هيئة في آخر الذروة البشرية ، تصدر عن القــوة الالهية ، ليس(٢١٨) لها هناك طبيعة ولا معادن حسية(٢١٨) .

قيل (٢١٩) : فما الفلسفة ؟

(۲۱۳) ش : ذایب

(٢١٤) ش: في الكثرة

(٢١٥) ش : النسب

(٢١٦) ش : لمن يستفيد

(٢١٧) كذا في ش ، وفي ل : فهو مال لكل غريب

(٢١٨) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

قال : قوة الالهية (٢١٩) تنشأ من النفس لها فواتح طبيعية واواثل حسمه .

قيل : افعا صدر من العلو اشرف ام ما نشأ من السفل ؟

فقال ، فاتحة القوة الصادرة من هناك اشرف ، وغاية الناهية من ها هنا اشرف ، قال : وانما (۲۲۱) يوضح هذا ان تلك (۲۲۱) تدرس وتعفو ، وتبطل وتنشأ (۲۲۱) ، وترشح في الزمان بعد الزمان ، لانها في غايتها تقوى وتصح وتظهر وتثبت وتتمكن (۲۲۲) ، وسعادة الشريعة عملية (۲۲۲۱) وفيها افناء الحكمة ، وسعادة الفلسفة علمية وفيها حقائق العمل ، والعلم نعت الهي (۲۲۲) ، والعمل نعت بشري ، وتلك استصلاح للقلوب النافرة (۲۲۰۰) واستجماع للنفوس (۲۲۲۱) الشاردة الآبية ، وهذه روح النفوس (۲۲۲۱) المكروبة ، وجلاء الصدور (۲۲۸۱) الصدية ، وارتقاء الى المعارف العلية ، بالسير المحمودة المرضية ، وتلك تعطيك جملة مقنعة ، وهذه تعطيك مفصلة مونقة ، ومتى اداد شرعي ان يعسرف الطبيعة والنفس والعقل والاول ، واسرارها وعونها وودائعها [ ۱۲۶ ب ] وما في اعماقها ، بما (۲۲۹) قد القي اليه ، وقصر باله عليه ، ونبطت عزوته (۲۳۰) به ، وفجر ينبوعه منه ،

(٢١٩) العبارة بين الرقمين ساقطة من ش

(۲۲۰) ش : ومما

(۲۲۱) ساقطة من ش

(۲۲۲) بعدها في ش : وتثبت

(۲۲۳) كذا في ش ٠ وفي ل : علمية

(٢٢٤) ش : والعلم الالهي

(٢٢٥) بعدها زيادة في ل: الحاوية

(٢٢٦) ش: النفوس

(٢٢٨) ش: للصدور

(۲۲۹) ساقطة من ش

(۲۳۰) ش : عروقه

لم يجد سبيلاً الى حرف منها الا برمز غير شاف ، وعلامة غير بالغة ، ودعوى غير مبينة (۲۳۲) • ومتى رام فيلسوف ان يضع ناموساً الاهياً ، محلى بالكلمات الصحيحة ، مؤيداً بالعقول السليمة ، مجموعاً فيه مصالح البرية ، قدر على ذلك ، وقد تم هذا في قديم الدهر عند مس الحاجة اليه ، ثم دثر على الايام كما يدثر سائر ما يأتي عليه الزمان •

وكان جميع ما ثقفناه ولقناه عن هذا الشيخ (٢٣٣) في مجالس مختلفة ، بين جماعة متفاوتة (٢٣٤) ، فلذلك ما استوسق هذا القدير الذي ملكته هذه المقابسة • وقد بقي شيء يسير ، وانا اصله (٢٣٥) بتمامه ان شاء الله •

قيل له : فما الموجود ؟

قال: ليس فوقه ما ينعت به ، ولا دونه ما يحط اليه ، لانه لو كان فوقه [ غيره ] (٢٣٦) لكان ايضاً موجوداً ، ولو كان دونه لكان ايضاً موجوداً ، فعلى هذا كل ما ترامى (٢٣٧) للعين ، وثبت بالحس ، وانتصب للنفس ، أو تحقق بالعقل ، من غير فرض ولا توهم ولا وضع ، فهو موجود ، اما بالقوة واما بالفعل ،

قيل له : فما الحق(٢٣٨) ؟

قال : صورة العقل مشهود بالحس المتناهي ، مطلوب بكل عناية(٢٣٩)،

(۲۳۲) ش : مثبتة

(٢٣٣) ش : عن الشيوخ

(٢٣٤) ش : مع جماعة متعاونة

(٢٣٥) ش : احمله

(٢٣٦) الزيادة من ش

(۲۳۷) ش : کما تراه

(۲۳۸) ش : الغنى

(٢٣٩) ش : غاية

محفوظ بكل رعاية ، مؤثر بكل ايثار ، مختار بكل اختيار ، غاية كل طالب ، ويقين (٢٤٠) كل شاك ، وسكون كل قلق ، وراحة كل متحير ، بسبط بالعقل ، مركب بالحس ، مظنون بالظن ، موهوم بالوهم ، نظام كل موجود ، وقوام كل محدود ، وتمام كل مشهود ، ثم قال : ومن اعاجمه (۲٤۱) ان من حاول اظهار باطل لا يستطيعه ، ولا يقدر عليه ، ولا يتمكن منه ، بوجه ولا سبب ، حتى يشوبه به أو بشيء منه ، لانه (۲؛ ۲) لا يقبل وهو صرف ، ولا ينقاد [ ١٢٥ أ ] له(٢٤٣) وهُو بحت . وهذا يدل على ان هذا العالم ، [ الذي هو في هيئة باطل لكونه وفساده ، مفتقر الى واستقامته والنثامه ، لانه لا طريق للكون والفساد الله ، هذا اذا كان المطل قاصداً لباطله باختياره وحوله ، وقد يكون الانسان على غير هذا الرأي ، نان مقصد الحق المحض ، وانصواب المجرد ، فلا يبلغ ايضاً غاية مراده الا بشيء (٢٤٦) يخلص اليه من الباطل من غير ان يستصحبه او يريده أو يرومه • وهذا لان الناظر في الحق ، الطالب للحق ، ممزوج مركب ، ومشوب مخلط ، لا يكمل له شيء من حضرة العقل الا بشي، (٢٤٧) يلتبس به من ناحية الحس ، وهو في الاصل مهما (٢٤٨) لقبول ذلك ، لان معجون طينته ، ومركب نصابه ، واول سوسه ، هكذا وقع ، وعليه استمر . ولهذا

(۲٤٠) كذا في ش • وفي ل : ونفس

(٢٤١) ش : عجائبه

(۲٤۲) ساقطة من ش

(٢٤٣) ساقطة من ش

(٢٤٤) الزيادة من ش

(٢٤٥) كذا في ش • وفي ل : وقد

(٢٤٦) كذا في ش ٠ روفي ل : لشيء

(٢٤٧) ش : الانسى

(٢٤٨) ش : متهيء

بعينه التكثير (<sup>٢٤٩)</sup> عليه اسهل من التوحد ، والتوحد عليه اعسر من التكثر، ومن له بالبراءة من هذه الحال ، وبتقديس نفسه من هذا الدنس ، وهو ذو انفس ثلاثة : ناطقة هو بها اقل ، وبهيمية هو بها اكثر ، وسبعية هو بها اظهر ، وهذا اعتبار (٢٥٠) يقضي (٢٥١) ان يكون بالاكثر اكثر وبالاقل اقسل ،

ولما اتفق بالعرض ان يكون الانسان (۲۰۳) واحداً في الغاية طلبت له صورة الوحدة من الثلاثة ، وهذه الصورة لا(۲۰۳) تلتثم من الثلاثة ، واستحال ان يكون مركباً بالنفس الواحدة ، اعني الناطقة ، لانها لا تقبل التركيب ، ولهذا نجد الاجرام العلوية نواطق لانها عادمة (٤٠٠٠) للمزاج والتركيب والشوب (٢٠٥٠) ، فلما كان الانسان متقوماً من جزء ناطق وجزء حي ، وجزء ميت ، وكان بالناطق يفهم ويرتب ويهذب ، وبالحي يحس ويتحرك ويسكن ، وبالمائت ينتهي ويفسد ويبطل ، وكان جميع ما يحيط به عقلاً ، ويدركه حسا ، او يفرضه وهما ، مدخولاً متحيفاً (٢٠٥١) متلوما وملك ما هو اللائق به من العلم الحرة والعمل الحق ، حينثذ اهمل وملك ما هو اللائق به من العلم الحرق والعمل الحق ، حينثذ اهمل الجزءين ، اعنى ما هو متحرك حساس وما هو ميت باطل ، وان شئت ما هو الجزءين ، اعنى ما هو متحرك حساس وما هو ميت باطل ، وان شئت ما هو به به بهيمي وبه سبعي (٢٠٠٣) ، خلص الى افقه العلى ، ومكانه البهي ، خلوصاً به بهيمي وبه سبعي (٢٠٠٣) ، خلص الى افقه العلى ، ومكانه البهي ، خلوصاً

(٢٤٩) ش: التكثر

(۲۵۰) ش : الاعتبار

(۲۵۱) ش: يقتضى

(٢٥٢) ش: هذا الانسان

(۲۵۳) ساقطة من ش

(٢٥٤) كذا في ش ٠ وفي ل : عادية

(٢٥٥) ش: والشوق

(٢٥٦) ش : متخفياً

(۲۵۷) ش : یسعی

يريحه من كل ما عاناه (۲۰۱۱) التركيب والتقليب والاستحالة والاستبادة والعفاء والدثور ، وبلغ مغناه (۲۰۱۱) المعتقد ، والحير المؤثر ، والعسواب المتحلى ، والحود المعتاد ، والزهد المقدم ، ورفض سائر ما عاند الفضائل ، وحجب عنها ، وحال دونها ، فلا يزال (۲۲۲) هناك باقياً بقاء لا آخر له ، وكيف يكون له آخر وانقطاع ، وحيلولة وارتجاع ، وقد استفاد ذلك البقاء من الحق الاول والموجود الذي ليس قبله موجود ، بالتشبه والاقتداء ، والمماثلة والاهتداء ، والمماثلة عقل (۲۲۳) ، وانت ترى في (۲۲۳) الشاهد ملكاً ، حكيماً ، صارماً ، شهماً ، عائساً ، جلداً ، يرغب كل واحد من خدمه وحاميه (۲۲۳) ورعيته واوليائه في خدمته ، وحضور مجلسه ، وانتشبه به وباخلاقه وهممه ، طالباً (۲۲۲) للكرامة منه ، والحظوة عنده ، وعلماً بان القرب منه ، والدنو اليه ، مصرفة للافات عنه ، مجلبة للعز له ، مدعاة للإماني عنده ، وان الاطماع تقطع دونه ، والجاه والقدر (۲۲۷) يعظمان به ، والعز والمجد يسبغان (۲۲۸) عليه ، وترى كل واحد من الخاصة والعامة يبذل وسعه ، وينفد جهده ، ويسلو وترى كل واحد من الخاصة والعامة يبذل وسعه ، وينفد جهده ، ويسلو وترى كل واحد من الخاصة والعامة يبذل وسعه ، وينفد جهده ، ويسلو

(۲۰۸) ش : ما عاق

(۲۵۹) ش ، ل : معانه

(٢٦٠) ش ، ل : للخلق

(٢٦١) ش: فالحق

(۲٦٢) ش : زأل

(۲٦٣) ش: بعقل

(٢٦٤) ش : وانت توافي

(٢٦٥) ش : وخاصيته

(٢٦٦) ش : طلبآ

(٢٦٧) ش: والقدرة

(۲٦٨) ش : يسعان

عما ملكته يمينه ، لينال تلك الحال ، وتلك المنزلة ، وتلك انسعادة ، وتلك الغبطة ، فاذا كان هذا في المثال الحسى على ما يجده من غير شك [ ١٧٦ أ ] ولا مرية ، فما قولك في الحقيقة العقلية (٢٦٦ ) ، والغاية لالهية ، والنهاية الاملية (٢٧٠) ؟

يا هذا! ان الأمر لعظيم ، وان الشان لحظير ، وان المطلوب لعزيز ، وما هو الا ان تصمد نحو السعادة بتطهير الاخلاق ، وتدريج (۲۷۱) العادة ، واصلاح السيرة ، وتقديم الجد في الرأي ، وقصد الحزم بالعزم (۲۷۲) ، وتوخي العمل بما له مرجوع في العاجلة (۲۷۳) بالثقة ، وفي الاجل بالحقيقة مع الاشفاق على تضييع الزمان ، وتصرم ايام (۲۷۴) العمر ، وتقطع انفاس الحياة ، حتى تلقط المشتري والزهرة بيدك ، وتخرق كل حجاب دونهما بجوهرك ، وتصير فوقهما بحقيقتك ، وتنال حينند ما لا عين رأت ، ولا بنجوهرك ، ولا سنح على بال احد من الانس ،

فليكن ، حاطكم الله ، ميلكم (٢٧٠) الى الحكمة ميل من يتخذها مطية لدرك الامل ، فانه سيجدها كنزاً نافعاً الى(٢٧٦) اخر العمل ، لا ميل من يحادل بها(٢٧٧) ، ويتشبع (٢٧٨) بذكرها ، ويعرضها في اسواق الجهال ، وينادي عليها بين السفهاء والانذال ، ويرضى بعرض من الدنيا خلفاً منها ،

(٢٦٩) ش: العالية

(۲۷۰) ش : الاصلية

(۲۷۱) ش : تجرید

(۲۷۲) ش : وقصد العزم بالحزم

(۲۷۳) ش: العاجل

(۲۷٤) ساقطة من ش

(۲۷۰) ش : مثلكم

(۲۷٦) ش : في

(۲۷۷) ش : عادل

(۲۷۸) ش : ولیسع

وبدلاً عنها • وكل من كان هذا [ دأبه ] (۲۷۹) فقد انغمس في بحسر الشقاء ، وسقط في مهوى البلاء والفناء ، ولا يرجى لدائه برء ولا لعلته شفاء ، ولا لصرعته انتعاش ، ولا لاسره فكاك • اخذ الله بنواصينا ونواصيكم الى ما اعده للاخيار الابرار ، الذين (۲۸۰) تحولوا عن هذه الدار بحسن الاختيار ، لا بقبح الاضطرار والسلام •

تم الكتاب والحمد لله حق حمده وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما(٢٨١)

(۲۷۹) الزيادة من ش

(۲۸۰) ش : و

(٢٨١) وتنتهى مطبوعة الشيرازي بهذه العبارة :

تمت المقانسة · ولواهب العقل المجد سرمداً ؛ وصلاته وسلامه وتحياته واكرامه على سيدنا محمـــد النبي المبعوث الى الخلق كافة ، وآله · لا إله الا الله ، ولا معبود سواه ·

## فهارس الكتاب

١ – فهرس مواد المقابسات

٢ – فهرس الرسائل والكتب الواردة في متن المقابسات .

٣ - فهرس الاعلام ٥

٤ – فهرس الالفاظ والمصطلحات والتعريفات الفلسفية

#### ملاحظية

وضعت من الفهارس ما هو ضروري لدراسة كتاب المقابسات ولائق بطبيعته • فلم اضع فهارس للاشعار والامثال وأسماء المواضع الجغرافية لقلة ما ورد فيه منها • فلا تزيد الاعلام البلدانية عن تسعة هي : باب الطاق ص ١٠٩ ، ١٠٠ ، ١٤٦ ، باب الوراقين ببغداد ص ١٦٩ ، ١٧٥ ، بغداد ص ٢١٨ ، جنديسابور ص ١٨٨ ، الريّ ٢٢٧ ، زنكان ٢١٢ ، مدينة السلام ٢٤١ ، ٣٥٣ ، مكة ٧٥ ، الهند •

وافدت من الفهرس الذي وضعه الشيرازي ، ونقحه السندوبي ، في وضع فهرس مواد المقابسات .

وفصّلت في فهرس الالفاظ والمصطلحات والتعريفات الفلسفية ليكون فهرساً تحليلياً يجمع مواد الكتاب المتفرقة ، ويؤلف بينها في وحدة تعين على الالمام باي موضوع في أقصر وقت وأيسر جهد ، وقد اشرت الى أهم المواضع التي وردت فيها اللفظة ، اما ألفاظ الموضوعات الاساسية في الفلسفة البغدادية ، كالاول والباري والواحد والعقل والنفس والمادة والطبيعة والوحدة والكثرة النح ، فقد الممت بمواضع ورودها الماماً يكاد يكون تاماً ،

١ - اعتمدت في هذا الفهرس الجذر اللغوي للكلمة • فكلمة عالم ،
 وعالم ، وعلم ، تطلب في باب (ع ل م) •

۲ — ووضعت الارقام التي تشير الى تعريف فلسفي كامل ، أو شرح ، بين قوسين .

٣ ـ ووضعت امام كل مادة لغوية مستقلة علامة النجمة .

وآمل ان يظهر هذا المعجم الفلسفي الصغير ما في لغة ابي حيان

الفلسفية من غنى ، وتنوع ، واصالة ، وعسى ان يعين على دراسة المفردات اللغوية الفلسفي ببغداد في النصف الناني من القرن الرابع الهجري ، وان يفيد منه المعنيون بوضع المعجم الفلسفي العربي ،

محمد توفيق حسين

# فهرس مواد المقابسات

| صفحة | موضوعها                                        | رقم المقابسة     |
|------|------------------------------------------------|------------------|
| 04   | . هدف الكتاب وموضوعه وطريقة جمع مادته          | الاهلال والمقدمة |
| 10   | في تطهير النفس وتجردها من شوائب البدن          | 1                |
|      | في علم النجوم وهل هو خال من الفائدة دون        | 4                |
|      | سائر العلوم ، وفي بيان كيفية ارتباط السفليات   |                  |
| ٥٧   | بالعلويات                                      |                  |
| Ao   | في ان الانسان قد يجمع اخلاقاً متضادة           | *                |
| AA   | في وضع الناموس الايلاهي بين الخلق              | ٤                |
| 4.   | في سبب تفاوت الناس في الفضيلة                  |                  |
| 41   | في الالفاظ والمعانى والبيان                    | 4                |
| 94   | ما السبب في انَّ السرَّ لا ينكتم ؟             | ٧                |
| 9.8  | الموت الطبيعي والموت العرضي                    | A                |
|      | لم قال صاحب كل علم ليس في الدنيا اشرف          | 4                |
| 40   | من علمي !                                      |                  |
|      | في فعل الباري تعسالي وهل هو ضرورة او           | 1.               |
| 47   | اختیار ؟                                       |                  |
| 1    | في المذاهب والمقالات والنحل والآراء            | 11               |
|      | في انَّ انشاء الكلام الجديد ايســر على الادباء | 14               |
| 1.4  | من ترقيع القديم                                |                  |
|      | في قول القائل العلة قبل المعلول لا مدخـــل     | 14               |
| 1.4  | للزمان فيه                                     | 1962             |

| صفحة | موضوعهـــا                                            | رقم المقابسة |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
|      | مبدأ الجوهر الصورة والمادة ، ومبدأ الكم               | 18           |
|      | النقطة والوحدة ، ومبدأ الكيف السكون                   |              |
| 1.2  | والحركة .                                             |              |
|      | لم صارت الكيفية تسري من المكيف الى الاول              | 10           |
| 1.7  | والثاني وليس كذلك الكمية في ذي الكم ؟                 |              |
| 1.4  | في اجادة الانسان الكلام المرتجل                       | 17           |
|      | هل.ما فيه الناس من السيرة ، وما هم عليه من            | 14           |
|      | الاعتقاد ، حق كله ، أو اكثيره حق ، أو كله             |              |
| 1.4  | باطل ، أو أكثره ؟                                     |              |
| 11.  | في حديث الانسان مع نفسه                               | 14           |
|      | في السماع والفناء واثرهما في النفس وحاجــة            | 14           |
| 114  | الطبيعة الى الصناعة                                   |              |
|      | في أنَّ النَّظُرُ في حال النَّفُسُ بعد الموت مبني على | Y.           |
| 111  | الظن والوهم                                           |              |
|      | فضيحة حسيب لا ادب له اشنع من فضيحة اديب               | **           |
| 14.  | لا حسب له                                             |              |
| 171  | ما بين النحو والمنطق من المناسبة                      | **           |
|      | لم صار الظرف المخصوص بالزمــان اكثر من                | 44           |
| 177  | الظرف المخصوص بالمكان                                 |              |
|      | هل الطبيعة عند اهل النحو واللغة فعيلة بمعنى           | 44           |
| 144  | فاعلة ام بمعنى مفعولة ؟                               |              |
|      | ليس بأمكان الانسان نيل المعرفة الحقة ما دام           | 40           |
| 144  | انساناً ذا حس ومزاج واخلاط                            | 1            |

| صفحة | موضوعهـــا                                      | رقم المقابسة |
|------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1/   | في انَّ اليقظة التي لنا بالحس هيالنوم ، والحلم  | 47           |
| 177  | الذين لنا بالعقل هو اليقظة                      |              |
|      | هل يقال ان الانسان ذو نفس كما يقــال ذو         | YY           |
| 177  | اثوب ؟ الله الله الله الله الله الله الله ال    |              |
| 144  | في المعقول والمحسوس                             | YA.          |
| 121  | في انَّ الفاعل الاول لا قصد له في افعاله        | 74           |
| 127  | في هل يقال ان الباري تعالى لا شيء ؟             | ٣٠           |
| 10.  | في المعاد والادلة عليه • وفي حد الانسان وماهيته | 71           |
| 101  | في مراتب المعرفة واقسامها وطرق تحصيلها          | 77           |
| 100  | في ايهما اقدم : الحركة ام السكون ؟              | 44           |
| 104  | في ان النفس مستغنية عن الحس                     | 4.5          |
|      | ما اعجب امر اهل الجنة وكيف لا يملون النعبم      | 40           |
| 109  | والاكل والشرب والنكاح                           |              |
| 177  | في ان الحق الاول منبجس الاشياء ومنبعها          | m            |
|      | في ان الانسان افق والانسان متحرك الى افقـــه    | **           |
| 178  | بالطبع                                          |              |
|      | العقل يهدي ذي الطبيعة وينب الانسان الى          | KY.          |
| 170  | سعادته وخيره                                    |              |
| 177  | كيف يفعل العاقل اللبيب ما يندم عليه ؟           | 44           |
|      | في ان العلم حياة الحيّ في حياته والجهل موت      | 1.           |
| 174  | الحي في حياته                                   |              |
|      | المغمض من أرباب الحكمة يدرك بفكره ما لا         | ٤١           |
| 171  | يدركه المحدِّق ببصره من غير فهم                 |              |
|      |                                                 |              |

| صفحه | موضوعهـــا                                        | رقم المقابسة |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 172  | في معرفة الله تعالى اضرورية هي ام استدلالية       | ٤٢           |
| 177  | في ان الطبيب اخو المنجم وشبيهه                    | 24           |
| 141  | في معنى الامكان                                   | . 11         |
|      | في سبب اشتياق ابي حيان الى الطبيب الذي            | 20           |
| 144  | حادثه في جنديسابور                                | 139          |
| 14+  | في اقسام الموجود                                  | ٤٦           |
| 4.1  | في انفعال العقل وفي أنواع الفعل والانفعال         | ٤Y           |
| 4.4  | في الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة      | ٤A           |
|      | في ان صورة الحركة واحدة وان وجدت في               | 14           |
| 4.4  | مواد کثیرة                                        |              |
| 4.4  | في الكهانة وما يلحق بها من امور الغيب             | 0+           |
|      | في ان تقرير لسان الجاحد اشد من تعريف              | 01           |
| YIY  | قلب الجاهل                                        |              |
|      | في هل دون فلك القمر فلكان هما سبب المــد          | ٥٢           |
| YIA  | والجزر ؟                                          |              |
| 44.  | في علة اختلاف الاجوبة في المسائل العلمية          | 94           |
| 771  | في فضيلة العقل وقيمة الحياة ومزية العافية         | oź           |
| AYA  | في البديهة والروية                                | 00           |
| 741  | في مراتب الاضافة                                  | 10           |
| 444  | في الحظوظ والارزاق                                | oY           |
| 440  | في اننا نساق بالطبيعة الى الموت وبالعقل الىالحياة | ٨٥           |
| 444  | في ان الحس قد يحتد بالنفس الغضبية                 | - 04         |
| 444  | في الموازنة بين النثر والنظم                      | 7.           |
|      |                                                   |              |

| صفحة | موضوعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم المقابسة |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 79 | في ان النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **           |
| 137  | والشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|      | كلمات لابي سليمان في الفلسفة الايلاهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77           |
|      | والطبيعية على غرار كلمات بطلميوس في كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| YEE  | الثمرة المراقات المستحدد المست |              |
|      | ليم َ لَم ْ يصف التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون وامثلة الالفاظ كما صفا ذلك في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74           |
|      | الَظْنُونُ وَامْلُهُ الْالفِاظِ كَمَا صَفِا ذَلِكَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 410  | الفلسفة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|      | في انَّ الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.5          |
| 774  | ولا اخطأوه في كل وجوهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| YYY  | نوادر مفيدة في الفلسفة العالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70           |
| YYE  | في بيان حال العالم غير العامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77           |
| 444  | كلمات في الحكمة والحركة والاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17           |
|      | في الصورة والهيولي ، وحد الانسان ، والاجرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14           |
| TAT  | الناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| MAY  | في العزائم والرتمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79           |
| 141  | في الفرق بين معرفة الحس ومعرفة المقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٠           |
| 3.27 | في حقيقة الضحك واسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧١           |
| 797  | في حديث النفس وما يغلب عليها ولا يزول عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77           |
|      | حديث الوالدة • حديث صاحب الشريعة •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|      | حديث الموت • حديث الباري تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|      | حد الدهر وتقسيمه الى مطلق ومشروط وحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74           |
| ۳۰۱  | الزمان وانواع الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.2000      |
|      | , ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| مفخة | موضوعهـــا                               | رقم المقابسة |
|------|------------------------------------------|--------------|
| 4.4  | الفرق بين الوحدة والنقطة                 | YŁ           |
| 4.5  | الفرق بين الفعل والعمل                   | Yo           |
| 4.0  | في معنى ان النفس قائمة بذاتها            | YT           |
| W-A  | في المحبة والغلبة                        | YY           |
| 41.  | في السلب والايجاب                        | YA           |
| 711  | في الطبيعة                               | Y4:          |
| 414  | في الموجود                               | ٨٠           |
|      | في الخير                                 | Al           |
| 410  | في الواحد                                | AY           |
| 44.  | في المقل                                 | ٨٣           |
| 177  | في الخلاء                                | A£           |
| 444  | في الفرق بين الكلي والكل                 | Ao           |
| 377  | في الجوهر                                | AT           |
| 777  | في أقسام الموجود                         | AY           |
| 444  | في الخطابة                               | M            |
|      | كَلام في البلاغة ، ومختارات شعرية ، وقصص | AA           |
| 777  | ونوادر أدبية                             |              |
|      | مختارات من كتاب النسك العقلي لابي الحسن  | 4.           |
| 45.  | العامري                                  |              |
| 400  | تعريفات فلسفية                           | 41           |
| ***  | في سبب قلة العلم والفضائل في هذا العالم  | 44           |
| AVA  | في قدم العالم وحدوثه                     | 94           |
| 774  | في أحوال النفس وعلاقتها بالبدن           | 48           |

| صفحة | موضوعهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقنم المقابسة |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 744  | كلمات لابي سليمان على غرار كلام الصوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40            |
| 44.  | مختارات فلسفية يبدانا يساير يأيير بالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41            |
| 440  | مختارات من كلام الاوائل المنقولة بالترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AV            |
| ٤٧٠  | في الماد الم | 44            |
|      | في ان ً العالم من حيث هو كائن فاسد ومن حيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44            |
| 272  | هو فاسد كائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| £YY  | في معنى قولهم فلان ملء العين والنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |
| ٤٣٠  | في الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1           |
| 244  | في معنى الرؤيا والكهانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4           |
| 247  | في العلة والمعلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4           |
| 224  | في المحرِّك الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5           |
| 227  | في ان النوم شاهد على المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0           |
| - // | في الصداقة والصديق والحب والعشيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1           |
| 224  | ومختارات من التعريفات الفلسفية للنوشجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

# فهرس الرسائل والكتب الواردة في متن المقابسات

| صفحة      |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 751       | ١ _ اختيار السيرة لابي زيد أحمد بن سهل البلخي ٧٠٠٠             |
| 90        | ٧ – اقسام العلوم لابي زيد أحمد بن سهل البلخي                   |
| 777 . 455 | ٣ ـ الثمرة لبطليموس ١٠ -١١ ١٣٣٠ ١٣٣٠ ١٣٠٠ ١٠٠٠ ١               |
| 7.7       | ٤ - الجدل لارسطاطاليس                                          |
| 444       | ٥ _ الخطابة للفيلسوف [ ارسطاطاليس ]                            |
| 777       | ٦ ـ رسالة في تفضيل النشر على النظم لابي استخاق الصابي          |
| 177       | ٧ - رسالة في ان القائم غير القاعد ليحيى بن عدى المنطقي         |
| 777       | A - السماع الطبيعي [ ارسطاطاليس ]                              |
| 45.       | <ul> <li>الكلام على الكلام رسالة لابي حيان التوحيدي</li> </ul> |
| £44       | ١٠_ منافع الاعضاء لجالينوس                                     |
| ٣٤٠       | ١١_ النسك العقلي لابي الحسن محمد بن يوسف العامري               |
| 777       | ١٢_ كتاب النوادر لابي حيان التوحيدي                            |
| 137       | ١٣ كتاب النفسن للفنيلسوف [ ارسطاطاليس ]                        |
| 44        | ١٤_ الهوامل والشوامل [ ابو حيان التوحيدي ومسكويه ]             |

### فهرس الاعلام

î

ابقراط ۲۸۸ ارسطاطالیس [ وایضاً : الفیلسوف ، الحکیم ، المر ، الفاضل ] ۱۳۷ ، السطاطالیس [ وایضاً : الفیلسوف ، الحکیم ، المر ، الفاضل ] ۱۳۷ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

ب

البخاري ، أبو العباس ١١٤ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ٢٢٠ البخاري ، أبو العباس ١٩٤ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ٢٢٥ البديهي ٢٦٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٢٠ البحري [ جعل ] ٢٢٣ البحري [ جعل ] ٢٢٠ الملميوس [ بطلميوس ] ٢٧١ ، ٢٤٤ البحن البن بكير ، أبو سعد ٢١٨ ، ٢١٩ البلخي ، أبو زيد أحمد بن سهل ٢٤١ ، ٢٤١

ث

ثابت بن قرة ۱۳۹ ، ۲۷۸ الثوري ۱۱

C

جالينوس ٢٣٦ ، ٣٣٨ الجرجراثي ٣٣٧ ، ٣٣٨

2

الحراني الصوفي ٧٩ ، ٧٩ الحسن البصري ١٦٤ الحسن بن الكاتب ٤٥٩ أبو الحسن الحراني ٢٧٤ ، ٧٩٠

Ė

الخازن ابو ابو جعفر ۳۳۳ خالد الكاتب ۳۳۶ خدا داد ۲۱۷ أبو الخطاب الكاتب ۳۸۸ أبو الخطاب الصابي ۱۰۰ ابن الخليل ۱۵۹ الخوارزمي الكاتب ۱۰۷ أبو الخير اليهودي ۲۷۶ ۲۹۲

زينون ٢٠١

سی

ابن سعدان ۸۰ ابو سعید السیرافی ۸۰ سقراطیس [ سقراط ] ۲۲۲ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰

> ابن السمح ۸۵ ، ۱۰۹ سمكة القمي ۳۳۳ ابن سوار ۱۰۹

ش

ابن شد ًاد ۱۹

ص ابو اسحاق الصابي ، ابراهيم بن هلال ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٣٦ ، ٢٧٢ ، The same of the sa

ابو ذکریا الصیمری ۵۷، ۷۷، ۱۱۰، ۱۶۹، ۱۲۹، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲،

ع

العامري ، أبو الحسن محمد بن يوسف ١١٦ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠

ابن عدالكاتب ١٥٢٠

ابن عبدان الطبيب ٢٣٦ ، ٢٣٧

العروضي ، أبو محمد ٥٠ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ١٠٤ ، ١٥٣ ، ١٥٥ -

ابو العلاء صاعد الكاتب ١٠٥

علي بن عيسى الرماني النحوي ١٤٨

علي بن يحيى ٣٣٣

ابن العميد ، أبو الفضل ٣٢٦

عیسی بن زرعة المنطقی البغدادی ، أبو علی ۱۶۵ ، ۱۲۵ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۲۹ عیسی بن علی بن عیســــی ۸۵ ، ۹۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۲ ،

54. . AAA . AAA

The state of the s

غلام زحل ۲۱۸ ، ۲۱۸

ف

الفسوي النحوي ، أبو علي ١٢٦ فورفوريوس ٤٠٧ فيروز ، الطبيب المجوسي ٤٧٧ ، ٤٧٩ فيلون ٤٥٣ ، ٤٥٤ القومسي ، أبو بكر ٩٠ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٧٧٠ ، ٧٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ،

e

ما شاء الله ١١ ماقية المجوسي ١١٦ المجتبى ، أبو القاسم الانطاكي ٢٣٤ ، ٣٣٩ أبو محارب الفيلسوف ٣٣٤ ابن مقداد ١٥٠ المقدسي ٥٧ منصور بن عماً د ١٦٤ مطهر الكاتب البغدادي ٣٨٨

ن

ابن نباتة ۱۹۲۳ ضرالدولة حاشينكر ۹۱ ، ۲۷۰ النصيبي المتكلم ، أبو اسحاق ۱۹۰ ، ۱۹۰ نظيف الرومي ۸۵ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۲۱ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ،

9

إبن الوراق النحوي ١٢٠ وهب بن يعيش الرقي ١٠٦

ي يحيى بن عدي المنطقي أبو زكريا : ١٥٣ - ١٠٤ - ١٠٤ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٧ ، ١٠٥٠ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥

### فهرس الالفاظ والمصطلحات والتعريفات الفلسفية

\* 18 it 0 > 317 > 0.4 ابديا ١٤٩ الأبدية ١٦٨ الابديات الكلمة ٣٤٩ الحواهر الابدية ٦٣ \* الآجل "٠٠٠ \* الآجل الأجلة ١٤، ١٦٧ ، ١٥١ الاعلم 190 - 190 - 75-1 \* الأحد (١٦٢) \* الأخنُّدُ ٢٥٨ اخذ الطالع سهم \* الآخر المحض بالذات ٢٥١ الآخرة ٢٠٩ ، ٣٥٠ الاخرون ١٧٩ الاواخر \$\$\$ \* الأخوان ١٩٣٣ ، ١٩٩١

\* الأدب \* ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ \*

\* الأزكي (۲۷۲)

\* الأسطنس (٣١٤)

الأُسْطُ قُسْات ( الاستقصات ) ۲۰۷ ، ۲۹۱ ، ۲۹۸ ، ۳۰۸

114 : 411

الاسطقسات الكائنة الفاسدة ١٩٩

\* الأُصْطُرُ لاب ١١

\* أَصُلُ ١٥٨

الأصل ٢٦ ، ٨٩ ، ١٧١ (٩٧) ، ٨٩ ، ٧٦

الأصول ٢١٣ ، ١٤٤

\* الأُفْقُ ٢١٤

افق العقل ١٩٧٠ ١٩٠

الافق الاعلى ٢٥٨

الانسانية افق ١٦٤

\* IL YY WILL 111 . 111 . 111 . 111 . 101 . 101 .

\* إئتلف ١٨٤

الارتتلاف ۲۲۷ ، ۱۱۸

الألفة (٤٥٢)

الاركف ١٩٠ ، ٢٠٣ ، ٨٩

التألف ١١٣

تأليف المقدمات ١٥٣

المُؤلَّفُ (٣٦٦)

\*JL 4.7 777

الأيلاهي ١٨٩ ، ١٠٤ ، ٢٣١

الأيلاهية ١٨٠ ١٩١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٥٠ ، ١٢٧ ، ٨٧ عند

274

الأُلُوهيَّة ١٦٢

> \* الامر ۱۷۰ الامر الالاهي ۱۱۷ امر الدنيا ۱۷۸ الامور العالية ۱۲۷ ، ۱۳۹

> > \* الأمال ١٨٠ > ١٨٢

\* الآن (۲۱۳) الأنا ۲۲3

الارتیة (۱۹) ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

· ( ( 41 ) · ( 44 ) · ( 44 ) · ( 44 · 45 ) · ( 45 · 45 ) (£YY) · (£0·) الانسان الجزئي ٢٥١ الانسان الجاهل ٢٥٩ الانسان عاشق نفسه ٣٣٦ الانسان العالم الصغير ١١٤ الانسان العنصري ٤٥٧ الانسان الفاضل ٢٨٩ الانسان لب العالم ٢٨٣ الانسانة ١٦٤ ، ٢١٤ ، ٢١٥ YYY [ima انسية ١٩١ سفلة الناس ١٢٢ خاصة الناس ١٢٢ \* الآفة ١٩١ الآفات ١٤ \* التَّأُولُ ٢١٤ ، ٢٥٧ التأويل ١٩، ٢١٣، ١٥٠ التأويلات ٢٧٩ \* الآين (١٠٣) ، ١٨٠٠ الآيشية ٢٦٨ ، ١٤٤٠

\* الله: ٢٩٧

النداءة ٢٤٧ و ٣٤٧

الداية ١٠٦ 14. c 4.1 . luil اللدة ۲۰۱ ، ۱۹۷ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ (27.) المبدأ الحسي ٢٩٧ مدأ الحركة والسكون ١٣٢ مدأ العدد ١٥٥ المبدأ القريب ٣١٥ مدأ الوجود ٢٣٨ المدأ الأول (١٨٨) ، (٢١٣) ، ١٩٩ ، ١٥٩ ، ١٨٠ المبدأ الاول المحض ٢٥١ الماديء (١٠٤) ماديء الصناعة (١٢٦) المتدأ ١٠٢ المندىء ١٦٣ \* إنبجس ٢١٥ ، ٢١٥ الا إنبجاس ٢٢٨ المُنبَجِسُ ١٦٢ \* الحود المحت ٢٦١ \* الحث ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ \* HAH البحث الفلسفي ٢٠٧ البحث المنطقى ١٧٦ الماحث الصافية ٢٣٤

الباحث عن الحق ٢٢٠

\* البدن ۸۰ (۱۱۰) ۱۸۰ (۱۹۱ (۱۷۸ (۱۸۰ (۱۱۰) ۸۰ ما کابا ۱ \* (۲۹۸ (۲۹۸) ۲۰۰ (۳۲۹) ۲۰۰ (۲۹۸) ۲۰۰ (۲۹۸) ۲۰۰ (۲۹۸)

\* البديهة (۱۲۲) ، ۱۹۸ ، (۱۲۲)

\* البرودة ٩٠ ، ٣٢٦ ، (٣٦٥)

\* البروج ٢٠ ، ٧٤

\* البر 110 ء ٢٥٤

البررة ١٣٤ ، ٢١١

\* البَركة ( ٢٩٦ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩

\* الباري ۲۲ ، ۷۷ ، (۹۸) ، (۹۸) ، (۹۸) ، (۱٤١) ، (۱٤١) ، (۱٤١) ، (۱٤٠) ، (۱٤٨) ، ۲۸۹ ، (۲۸۰) ، ۲۷۹ ، ۲۷۸ ، (۲۸۷) ، (۲۹۲) ، (۲۹۲) ، (۲۹۷) ، (۲۹۱)

\* البُرْهان ۹۷ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۱۸ ، ۲۹۹

البرهان المنطقي ١١٧، ١٦٠، ٢٠٥

البرهاني ٢٣٩

الصناعة برهانية ٢١٨

\* الساطة ۲۲۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ \*

البسيط ٢٦، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١١٣ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ١٤٤ البسيط المستوط ١٦٥ ، ١٢٩ ، ١٤٤ البسيوط ١٦٥ ،

- 11 11 1 11 11

السائط العالة ٢٥٦

\* البَشَر ٢١٥

الجزء البشري ٢٢٨

الشرية ۲۲، ۱۳۲، ۱۹۱، ۲۰۹، ۲۱۶، ۲۰۲، ۲۲۲

\* Junear 391 3AT الا ستصار ١٤٤ ، ١١٩ ، ١٤٩ ، ١٨٨ التَّبَصُر ٤٤ التَّبْصِرَةُ لَ ٢٨٣ ) و ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠٠ من المالم المالك الصر ۱۷۸ ، ۲۷۹ البصر الحسى (٣٦٩) بصر العقل ٩٤ الصيرة ٨١ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ \* بَطْلُ ٢٨٩ / ٣٢٣ النُطْلان ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۵۱ ، ۲۷۱ ، ۳۲۱ الناطل ١٠٩ ، ١٣٧ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٣٩ ، ١٠٩ ) الناطل 220 " 740 " 741 \* بطن ١٩٠ استنطن ۲۹۷ ، ۲۹۷ الماطن ۱۷۸ ، ۲۵۱ الناطنة ٢٨٢ \* بعث ۱۹۵۰ م انعث ۲۷۱ ۲۷۱ 1 Y wal + 473 الْمُنْسَعَتُ [ الباري منبعث كل شيء ] ١٤٧ \* النعد ' ۲۰۲ ، ۲۲۱ (4PT) IK de (4PT)

There 344

```
* القاء ٢٠١ ، ٢٠٧ ، ٢٦٧ ، ١٤١ ، ٢٠٤
                            18 ale 104 > YOY
                                 النفيا ٢٢٧
                            * ILKC: 117 3 0.7
* البرغة (٥٩) ، ١٧٩ · (١٢١) ، ١٢١ · (٩٩) ، ١٢٨
                        4 its . 150 . 16. Pt *
                                 * البشية ١٨٢
                   * اليهيمة ١٣٩ ، ١٥٩ ، ١٣٤
                                البهيمية ١٧٤
                                البهيميون ١٦٤
             * مُسُوًّا مُ صَدَق ١٩٨
                * الاياحة ١٦٥
                                * البَوَادُ ٨٦
                 * 111 ' 175 175 177 'JUI *
                                * البيود ٢٥١
                                السدودة ٢٩٩
                                  البائد ١٤٨
                          * الساض ۲۷۹ ، ۳۱۱
                                * باین ۲۲۴
                                 الين ١٦٠
                    التاين ۲۲ ، ۳۰۵ ، ۱۸
                               الماينة ١٦٢
                  السنونة ١٦٢ ، ١١٧ ، ٣٨٤
                     السِّنة ١٥٧ / ١٥٠ / ١٥٧
```

البيان ۲۹ ، (۹۲) ، (۱۲۲) التبيين ۲۳۳ الا<sub>ب</sub>ستبانة ۱۳۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۸

التمام ۱۹۰، ۱۹۰، (۲۲۱) ، ۲۵۷، ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۹۹ التتمة ۳۲۳

المتمم ١٧٣

ث

\* الشّبات ۱۸۳ ، ۱۸۹ ، ۲۱۶ الا ثبات ۳۱۰ ، ۳۲۱ التّشبنت ۲۱۶ التثبیت ۱۶۹ الاستثبات ۲۶۱ الاستثبات ۳۶۱

\* الثقل ۲۲۱

\* الثقة ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

\* التثليت [ تنجيم ] ٦٠

\* الثاني ۱۲۳ ، (۱۸۸)

\* الا إنشاء (١٣١٤)

\* الثواب ٧٠ ، ٢١١

المثوبة ٣٥٣

مرتبة المثوبة ٣٤٦

The state of the s

\* الجِبِلَةُ ٤٥٠ / ٨٩ ، ٥٥

\* الجبين ' ۸۷ (۳۹۷) الحان ١٨٤ 402 : 142 in= \* الححد ٢٦٩ الجُحُود ٢١٧ ، ٢٦٨ (YIV) wold! 107 · 11 > 101 \* جدة إلاهية ٢٣٧ \* يحادل ٤٧٩ الجِدَلُ ٢٠٧ ، ٢٠١ (٣٦٠) اصحاب الحدل ١٥٩ الحدال ١٧٦ \* السَّحْرِية ' ٢٠٩ التجارب (١٩٥) الحر ثنومة ١٢٠ \* جرد (۲۹۲) التجريد ٢١٩ ، ٢٥٧ \* (D. \*// x((A/)) الامور المحرَّدة ٢٣٤ الامور المجرر م ٣٠٧ ، (٣٦٤) ، ٣٣٧ \* الأجرام ٢٢ ، ٢٨ ، ٢٤٧ ، (٢٨٩) الاجرام الشريفة ٩١ الاجرام العالمة ٢٢ الاجرام العلوية ٣٣ ، ٢٥١ ، ٢٨٥ ، ٣٧٨ ، (٤٧٧)

الاجرام الناطقة ٢٨٣ ، ٢٨٥ الاجرام النسّرة ٢٨٥ \* الحزع ٢٥٦

\* الجزَّمْ (۲۲۲) \* الجِزْمُ ' ۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۲۰

الجزء الرباني ١٤٤

الجزء الناطق الاولاهي ٧٧٧

الجزئي (٣٨١)

الجزئية ٣٨٠

الجزئيات ١٧٥ : ٣٢٣ . ١٧٥ . . ١٠٠

المتجزيء ٣١٦

\* الجزاء ٤٠٠ ٢٧٥ ٢٧٥

جزاء الفعل ٢٧٥

جزاء القول ۲۷۰

\* الحسد ۲۵۷ ، AAY

الاجساد ١٧٩ / ١٧٩ ما ١٧٩ ما ١٧٩ ما ١٧٩ ما ١٧٩

\* الجسارة ۸۹ ، ۳۳٥

\* الجسم ۱۹۱ ، ۱۷۱ ، ۱۶۷ مربع

الجسم المركب ٣٠٥

الجسم الطبيعي ٣٢١

الجسم المتنفس ٣٨٠ (٢٧٠) و المالية

14 - No 707

الاجسام الحية الجاهلة ٢٨٣

الاجسام السماوية ٢١٨

Mennie 14 : 44 الجسمانية ١٩٩ \* تجلّی ۲۱۶ \* الجلي ١٩١ ، ١٧٨ \* الجمع (٣٦١) الاجتماع (۱۰۸) ، (۲۲۵) الاستجماع ٢٦٥ الحامع ١٤ 1 المجموع ٢٨٢ ، PT3 \* الجنمنة ١٨٠ ١٨٠ ٢٦٧ ٢١٠ ٢٥٦ ٢٥٤ المُجمَلُ ٢١٠ ، ٣٢٩ الجمال ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ الجميل ١٩٣ \* الجمهور ۱۹۳ ، ۲۲۵ ، ۲۵۶ جمهور هذا الخلق ٨٩ \* الجنس ' ۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۰۱ ، (۲۱۵) ، (۲۸۱) ، (۲۸۱) ، (۲۸۱) الجنس الاعلى (٣٨٠) الاجناس ٢٢٤ \* الجين ٤ ٢٧٨ \* الجُّنَّة 109 \* المحنون (٢٢٥) ، (٢٢٢) Y dat 3AT الجهد ٢٠٩ ، ٢٧٦ MAO shall

الاجتهاد ۸۲ ، ۲۵۱ ، ۱۵۲ ، ۲۸۰ المجاهدة ۲۸۰

المجاهدات ١٤١

\* الجهل ٧٩ ، (١٦٩) ، (٩٤) ، ٧٩ لجها \*

الجهل الكلي ١٣٤

الجهالة ۲۱۷

Mys ((YIV) ) 374

المتجاهل ٢٥٩

المجهول ۱۳۳

\* الجواب ٢٥ ، (٢٢٠)

الاستحابة ٥٨٧

المستجيب ٢٥٤

المستجيبة ١١٣

\* الجُوْدُ \* ٨٠ ، ٨٠ ، ١٥٥ ، ٢٠٧ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ،

EV1 6 240

الجود البحت ٤٢٦

الجود التام ٢٢٠

الجود الثاني ٣٣٠

الجود المحض (٤٦٠)

الجود الاول ۱۳۱ ، ۲۳۰

الجواد ٥٥٠

الله الجواد ١١

\* الا جازة ١٦٥

التجواز' (٣٨٢)

التجويز ٢٥٥ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٣٠٩ : ٣٠٩ : ٣٠٩ : ٣٠٩ : ٣٠٩ : ١٨٩ : ٣٠٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ٣٠٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ٣٤٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ١٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩ : ٢٨٩

المحبِّب ١٤٤ (٥/١٥) د ١٩٠١ مرد عراد الما \* الاحتجاج ٢٠٧ الحنجة ١٨٤ ، ٢٠٥ ، ١٨٤ عَجْحُا الحنجنج 410 \* الحدوث ٢٧٨ الحد "ان ، ٢٩٠ الحادث ۱۱۷ ، ۲۰۳ ، ۲۲۴ المُحدُثُ (٣٧٨) \* حديث النفس (٢٩٦) الحديثي ٢٠٤ \* LL ( 11 ) 017 الحدد (١٨) ، (١٥١) ، (١٨١ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ، (٩١) (41.) (41.) (44.) (44.) (44.) (44.) (41.) (41.) 204 ( 254 ( 250 ( 644 ) ( 414 ) 414 حدث الحد ٢١٠ حد الكلام ١٥٨ TEA : 170 ilmili ac الحدود ۸۸۲ ، ۲۵۵ ، (۳۵۸) ، ۲۲۲ ، ۲۸۸ ، ۸۳ التحديد (١٩٩٩) المحادثة ١٤٤ المحدود ١٥١ ، ٢٣١ ، ٤٤٩ - ١٠٠ \* الحدُّس ٢ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٨ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، 401

\* الحرارة . ٩ ، ١١١ ، ٢٢٢ ، (٣٦٥) الحرارة الغريزية ٢٧٤ \* الحر ص ٣٩٣ المحروص عليه ٢٥١ \* الحر ْف ' ۲۷۱ \* التحر لا ٢١٢ ، ١٦٢ التحريك ١١٢ ، ٥٠٣ ، ١٦٢ ، ٣٤٤ الحركة ٢٠٧١ (١٠٤) ، (١٣٢) ، (١٥٥) ، (١٥١) ، (٢٠٧) ، · (TYT) · TIT · T.Y · (T.T) · YA. · (TYA) · (T.A) 279 6 224 الحركة الارادية ٢٥٨ الحركة الحوانية ١٩٣ حركة الاجسام ٢٢١ حركة استدارة ١٥٦ الحركة السفلية ٤٤٣ حركة الطسعة ٢٥٧ الحركة الطسعة ٢٥٨ حركة العقل ٢٥٧ الحركة العقلمة ١٥٦ الحركة العلوية ٣٤٤ حركات الفكر ٣٩٨ حركة الفلك ۹۳ ، ۱۲۹ ، ۳۰۱ حركة النفس ٢٥٧ المُحرِّكُ عدىً

المُحرِّ لَكَ الأولَ ٤٤٣ : ٤٤٣ المُحرَّكُ ٢٨٠ المتحرك ٢٥٦ \* يُحَرِّمُ (١٦٥) التحريم ١٦٥ الحُرْمَةُ ٢٩٠، ٨٧ حَرِّمُ المعرفة ٨٣ \* الحَرَّمُ ٧١ الحَزَامَةُ ٢٠، ١٦٢ الحازم ١٦٦ \* الحزن (٢٧٩) ، (٣٦٧) ، (٢٧٩) 14. Men \* الحساب (٥٩) ، ٢١ ، ٢١ ، ٧٤ الحسسان ۲۲ ، ۱۷۹ الحسب ١٢٠ \* Home (MTA) \* الحسير ٥٤٣ Mer imal \* الحس (١٣٦) ، (١٣١) ، (١١٨) ، (١٣١) ، (١٣١) ، ٥٠١ ، · YI + · Y + W · | AI · | AE · | YA · (| Y0) · · | YE · | Y + ( 2.4 ( 2.. ( (424) ( (414) ( 4.0 ( 4.4 ( 444 ( 444 (413) (673) 1743 763 373 PF3 الأحساس ٤٥، ١٨ (١٧٢) الحاس 1 ١١٤

(MAN) + 111 (MAY) الحواس الخمس (٤٠٩) 1 Homen 111 , LL , LL , (LL) , 151 , 111 , 102 , 322 , (174) 3 413 (11A) Ilumi المحسوس البحت (١٣٩) المحسوس المعقول (١٣٩) \* الارحسان ۱۰۸ ، ۱۰۱ (۱۹۳) الاستحسان ۸۹ (۱۲۵) ، ۱۸۱ ، ۲۰۱ التحسين ١٦٥ الحسن (١٥٩) ، ١٧٩ ، ٢٦٤ ، ٢٧٩ ، ٢٥٣ الاحسن ١٤٦ الحسنة ٧٠ ١٨٠ الحسنى ٢٧٥ المَحاسن ٢٧٤ \* التحصيل ١٦٦ ، ٢٥٣ تحصيل السعادة ٣٤٦ المُحَصِّلُ ٢٢٦ 4.4 c 11/4 + loo, 1/1 \* \* حضرة القدس ٢٢٣ \* الحفظ ٤٧٤ > (٣٦٣) الحفاظ ١٠٨ MEA Lianul

\* الحظ ١٤، ٢٢٩ ( ١٣٣)

الحظوظ (٢٣٢)

\* الحَظُرُ ١٦٥

\* الحقد (٣٦٨)

\* الحق ( ۱۰۷ ، ۱۳۳ ، (۱۱۹ ) ، ۱۱۷ ، ۱۱۶ ، ۱۰۹ ، ۱۰۷ ، ۲۵۰ ) \*

( ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ) ، ۲۸۲ ، ۲۲۰ ) ، ۲۸۲ ، ۲۲۰ )

(£Yo)

الحق [ الله ] ١٠٤

الحق الاول ١٦٩ ، ٣٢٩

اهل الحق ٢٠٩

المتحقق ٩٦

المحققة ٢٠٤

الحقيقة ١٤٩ ، ١٧٢ ، ١٥٧

الحقيقة الا لاهية ٢٨٠

الحقيقة العقلة (٤٧٩)

على الحقيقة ٢١٤

بالحقيقة ١٥٥

على التحقيق ٢٠٤

الحقائق ٢٨ ، ٨٤ ، ١٨٨) ، ٣٠٦

حقائق الامور ٢٤٦

حقائق الموجودات ٢٣٧ ، ٢٧٩

محقوق ۱۹۳

حكم الحس ٢٣٣ -حكم العقل ٢٣٣ -الاحكام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣١٧ احكام النجوم ٣٢ ، ٢٠٩ ، (٣٣٣)

الحكمة الإرلامية ١٤٥ ، ٢٩٤ ، ٢٥١

محبة الحكمة ٢٧٥

قشور الحكمة ٢٠٥

حكمة القدماء ١٧٢

ارباب الحكمة ١٧١ ، ١٩٠

حكيم (٢٨٣) ء ٥٥٠

YYE : YIA : Lata

\* التحلل ١٩١ التحليل ١٦٥ الانحلال ١٨٠ ، ٢٧٧ انحلال النفس ٣٤٧

\* الحلم ( ٢٢٩ ) ، (٣٠٠ ) ، (٣١١ ) ، ٤٣٤ الحَلْم ( ٣٠١ ) ١٣٩ الاحلام ١٧٢

\* الحمقة ٢٢٥ \* الحمال ' ٢٧١ الاحتمال ٢١٤ الاحتمالات ١٨٠٠ MVI Uselal (MAI) : MM9 : MI . (1A) Ibdali APY (ray) Ilreglab (ray) \* الحمية '١٧٦ مم \* حسى التوحيد ٨٣ \* الحموضة ٩٠ \* حاو ر ۲۲ \* الحيرة ( ۲۷۲ ، ۲۲۱ ، ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ \* الحَيِّز ، ۲۲۲ ، ۲۳۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ \* Houd 10, 111, 101, (67), 324 \* ينحيل \* 721 : 140 : A7 : A1 Junior 14. c 484 c 141 alb. 11 الاستحالة ١٤، ٢٠١ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ١٩١ ، ٢٠١ ما ٢٠٠ 4.4 . LAA . LO. الحول ١٦٧ الحال ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۳ ) (۲۳۵) الحال الشرية ١٥٤ الحال الفلكة ١٥٤

الحال التوحيدية ٢٩٩ الاحوال المتعاندة ٢٠ المستحيل ٢٦، ١٧١، ٢٥٤ ، ٣١٣ المحال ٢٤، ٢٨، (٣٦١) \* الحياة (٩١) ، (٤٩) ، ١٦٩ ، ١٧٩ ، (٢٢١) ، (٣٦٧) ، (٣٣٧) \* الحياة الدائمة ٢١٨ ، ٢٣٧ الحياة الطبيعية ٤٤ الحياة العرضية ٤٤ الحياة العرضية ٤٤ الحيات (١٦٩) ، (٢٣١) ، (٤٠٤) الحيوان ٢٩٤ ، (٢٨١) ، (٤٠٤) ، ٢٠٤ الحيوانية ٢٩٤ الحياء ٢٩٠ ، ١٠٨ ، (٣٦٩)

خ

\* الا ختبار ٥٦ ، ١٦٦ ، ٢٣٢ ، ٢٨٢ \* الختبم ( ٢٤٧ ) \* الخرافات ٢٧٨ \* الخرافات ٢٧٨ \* الخبيس ( ٤٨ ، (٣٤٧) ) \* الخسيس ( ٤٨ ، (٣٤٧) ) \* الخسوع ( ٤٢ ) \* الخصوص ٣٤٧ ) الخصوص ٣٢٥ ، ٣٢٥ )

على الخصوص ٢٢٤ الخصوصية 121 ، ٢٥٧ ، ٢٥٥ الخاصة ٧٤ ، ١٧٩ ، ١٧١ ، ١٥٢ ، (١٤٧) ، ١٢٨ ، ١٢٨ عناصة الخاصة [ مقابل العامة ] ٤٥٧ الخواص ۲۲ ، ۳۲۳ ، ۲۸ خواص الخواص ۹۷ الأَخْصُ ٢٩١ ٢٠٧٠ المختص المختص الخصائص ۱۷۱ ، ۳۰۹ ، ۳۴۳ \* الخصال \* \* الخصام ' ٢٥٧ الخصم ١٠٧٠ \* الخضوع ١٥٦ \* الخطأ ١٩٣٩ التخطئة ١٨١ \* الخطابة ١٢١ ، (٣٨١) \* الخاطر ١٠٠ : (١٣٣) ، (٢٠٨) ، (٢٧٨) ، ٢٣٩ ، ٢٤٥ الخواطر ۹۳ ، ۱۰۰ ، ۳۶۳

الحفواطر السانحة ٣٥٨ \* الخط (٣٠٣) الخطوط ١٦٢ الخطع ١٧٠ خطة البلوى ١٩٣

التخطيط ٢٧٤ \* الخفة ١٧٩ \* الخفاء ٩٣ الخفي ١٧٨ خفى الذات ظاهر الفعل ٣٢٦. خفي الفعل ٢٢٣ الخفية ٢٦٥ الخفايا ٨٢ الخفيات ١١٠ \* خلد ۲۵۷ الخلود ٢٥٦ \* الخلاص (۲۹۸) الأخلاص ١٤١ الخلوص ٣٤٢ المخلص ٢٢٥ \* الخلط (١١٠) ٢٠٠٤ الأخلاط ١١٧ ، ١٢١ الا ختلاط ١٧٠ المخلوط ١٦٤ المختلط ١٧٢ \* الخلع ٧٩ الانخلاع ٢٥٣ \* الخلاف ٢١٦ الا ختلاف ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، (۳۹۱ ) ، ۱۸۱

الاستخلاف ۲۷۷

الخلافة ٧٠

الحليفة ٢٧٤

المخالفة ٢٥٤

المختلف ٢٣٤

\* يخلق ٩٣

الخَلْقُ ٧٩ ، (٨٨) ، ٨٩ ، ٢١١ ، ٢١٢

الخلق السفلي ١١٥

الخلق العلوي ١١٥

جمهور هذا الخلق ٨٩

الخالق ٨٠

خالق البرية ٢٥٢

الخُلْقُ ٨٨ ، ٨٨

الخليقة ١٠٩

التخلق ٣١٢

المخلقي ١٨٩

الأخلاق ٥٨ ، (١٨) ، (١٨) ، ٨٨ ، (١٥١) ، ٢١٦ ، ١١٢ ، ٨٨٢

الاخلاق الا لاهمة ٢٠٤ ، ٥٠٠

الاخلاق البهيمية ١٩٤

\* الخَلاءُ (١٢١)

\* التخمود ١٦٩ ، ٣١٢

\* الخوف ۱۷۹ ، (۲۹٤)

\* یختار ۱۹۲ ، ۲۸۹

يتخبر ٢٣٩

الا ختار ۲۵، ۸۰، ۸۰، (۸۷) ، ۱۲۱، ۱۹۱، ۲۳۰، ۲۲۲،

التخير ١٨٠ التخير ١٩٠ التخير ١٩٠ التخير ١٩٠ التخير ١٩٠ العدد ١١٥ العدد ١١٥ العدد ١١٥ العدد ١٩٠ العدد ١٩٠ العدد العدد ١٩٠ العدد ١٩٠ العدد ١٩٠ العدد العدد المحدد ١٩٠ العدد ١٩٠ العدد العدد

۵

\* تَدَبَّرُ ٢٩٣ (١١٠) ٢٠ ٢٠٨ (١٢٠ (١١٠) ٢٠ التدبير ٢٠ (١١٠) ٢٠ (١١٠) ٢٠ المدبير ١٨٠ (١١٠) ٣٩١ (١١٠) ٣٩١ (١١٠) ٣٩١ (١١٠) ٣٠٠ (٣٠٠) \* الدائر ٣٤٥ (٣٤٠) ٣٤٧ (٢٠٠) \* الدائرة ٣٤٠ (٣١٠) ٣٤٧ (٣١٠) (٣١٠) (٣١٠)

المداخلة ٢٢١ \* الا دراك ١٨ ، (٣٦٣) الادراكات ٢٠٨ الاستدراك ١٩٨ المُدرُ ك ' ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۳۱۳ \* الدارس ٢٧٩ \* الدراية ١٦١ \* 1/20 = 727 = 077 الدعوة ٢٧٣ الداعي ١٦٥ ، ١٤٣ داعي الرشاد ١٧٩ الدواعي ٧٥ ، ٨٧ ، ٢٠٨ \* دق ۲۹۱ الدِّقة ٢٠٥ الدقائق ١١١ ، ١٥٣ ، ١٣١ \* استدل ً ١٧٥ الا ستدلال ۲۸ ، ۱۷٤ ، ۲۸۸ ، ۲۰۵۰ الدَّلالة مرا ، ١٧٧ ، ٢٧٤ ، ١٣٠ ، ١٤٩ الدليل ١٠٥ ، ١٨٤ ، ٢٠٥ الدليل العقلي ١١٧ الدَّالُ ٢١٠ المدلول ۷۷ \* الدِّماغ ٢٠١ ، ١١٤

\* الدُّنَسُ ٢١٧ و- ١٩٠٠ ما ١٨٠٠

\* الدنيا ۲۲۷، (۲۲۷) ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۷ (۲۷۲)

\* الدَّهْرُ (۱۰۳) ، (۲۳۰) ، ۲۹۳ ، (۳۰۱) ، ۲۹۸ ، ۰۰۶ الدهر المطلق ۲۰۱

\* Ileans 077

دهماء الناس ٢٦٥

\* الدائرة ٢٣٢

الدَّو ( ۲۲۹) ، ۱۷۰ ) ۲۰۹

الأدواد ٩١ ٧٤٤

المُدوَّد (٤٠٣)

دار الأمن والقرار ١٧٠

cle الخلود ۲٤٢

دار النقص ۱۹۳

\* الدوام 1 · 3

149 milas PAI

الدَّ يُسمومة ١٤٣

الدائم 333

\* الدِّين ٧١ ، ١٧ ، ٢٧٧ ، ٢٨٧

الأديان ٢١١ ، ١٤٤

الديانة (١٦٧) ٢٠٣٠ الديانة

اهل الديانة ١٦٧

ذ

۱۳۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۰۸ ، ۱۸۱ ، ۱۷۱ ، (۱۵۲) ، ۹۳ ، ۲۲ کا \* ۱۵۷ ، ۲۲۲ ، (۳۲٤) ۳۱۸ ، (۳۱۲) ، (۳۱۳) ، (۳۱۱)

الذات الأولى ٢٠٠ ١١٨ ، ١١٨ ، ١٩٩ الذات الثانية ٢١٨ الذات الابدية الوجود (٣١٣) الذاتي (٣٨١) الذاتية (٣٨٩ بالذات ۲۹۱ ، ۲۹۱ \* الذِّحلُ (٢٦٨) \* الذلل (٣٤٣) المذلّة ٣٤٣ \* الذِّكُورُ (٢٦١) ، ٢٩٨ التذكر ٣٩٨ ، ٠٠٠ التذكير ٨٨ التذكرة ٧٩ ، ٣٨٢ المذاكرة ١٠٧٠٨٦ المذكرات ١١١ المذاكرات ٢٦٥ \* ILE 3: 47 = (177) \* الذُّنُّبُ [ تنجيم ] ٧٤ \* المذهب ۱۰۱ ، ۲۲۹ المذاهب ۲۰، ۲۰۰ ۱۷۹ \* الذِّمْن ' ۱۵۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۷۲ ، ۲۸۵ ، (۲۲۱) \* المذاق ٩٠

\* الرَّأْسُ [ تنجيم ] ٧٤ \* الرَّأْفة ١٦٤ \* الرَّأْيُ ١٠٠ ، ١٠٩ ، ١٦١ ، ١٧١ ، (٢٦١) ، (٤٧٠) الآراء ١٠٠٠ \* الرفو يا (١٥٣) \* الرَّك \* ٨٠ (٢٠٨) الربوبية ٨٣ ١٦٧ ، ١٩١ ، ١٩١ المعنى الربوبي ٢٢٥ الرباني ٥٥٠ الربانية ١٦٣ \* الرِّباط ١٩١٩ \* التربيع [ تنجيم ] ٦٠ \* رتب ۲۸ الرئشة 19 الرتبة الكسرى ٢٣٨ المرتبة ٢٢، ٢٧٢ مرتبة الابرار ٣٤٣ مرتبة البخدمة (٣٤٩) مرتبة المحسنين (٣٤٣) مرتبة الصالحين (٣٤٤) مرتبة الطاعة (٣٤٦) مرتبة العادة (٣٤٩)

مرتبة الأفضال ٣٤٦ مرتبة المتقين ٣٤٣ المراتب ٣٢٧ مراتب الإضافة ٢٣١ مراتب العبودية ٢٥٠ ، (٣٤٣) مراتب التعرف للذات بحسب المبدأ ٣٥٧ مراتب التقرب (٣٤٦) مراتب التقريب (٣٤٦) مراتب الموجودات ٣١٨ \* الرَّحاء ( ٨٦ ، ٣٤٣ IV. c. sla NYM \* الأرجع " ١١٣ \* الرجوع [ تنجيم ] ٢٠ [ ١٠٠ الرجوع [ الترجيع ٢٥٩ Illivola YEY المراجعة ٢٧٤ \* الرُّخْصَةُ 191 ، 191 \* الرذيلة ١٩٠ ، ٢٧٤ الرذائل (۲٤١) ، (۲۸۱) ، ۲۵۱ \* الرَّسَمْ ٤٨ ، ١٦٢ ، ١٨١ ، ٢٠١ ، (٢٠٥) الرسوم ١٧٠ : (١٨٨) ، ١٦٢ ، ٣٦٣ \* الريالة ٢٧٣ ع ٢٤٧ \* أرشد ٢٧٧

الرئشد ١٦٥ ، ٢٦٤ ، ٢٨٦ الر شاد ۱۷۹ المر شد ٢٠٨ \* الرَّضا ٢٥٨ ، (٣٦٩) \* الرطوية (۲۹۱) (۳۹۵) \* الرّعاية ١٠٨ الرعة ٢٢٥ \* المراقبة ١٤٤ الرقب ١١٤ الترقى ٢٢٤ المراقي ٢٩٩ \* ركب \* التركب ١٥٤ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٩١ ، ٢١٠ ، ٢٤٧ ، ٢٦١ ، ٢٣٤ ، 240 التركمات ٤٣٢ المركب ٨٦ ، ١٥١ ، ٧٤٧ ، ٥٠٠ ، ١١١ ، (١٣٧) ، ٢٣٤ ، (YAY) > 333 > PF3 المركبات ١٨٤ \* المركز ١٢٦ - ١٨١ المركوز ۲۷۲ \* الأركان ٢٩٦ · الرّكين' (٣٦٨) \* الرَّمْزُ ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٤٢٨ ، ٤٢١ = الرمز الا يلاهى ٢٠٦

\* رُوتَى \*\* غ الرُّوية (٧٠) (١٢٧) ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٢١ ، ١٨١ ، الروية النفسية ٢٣٤ رواية ۱۰۸ ، ۱۲۱ ، ۲۱۲ \* الرَّاحة ع٩، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ٢٢٢ ، ٢٣٠ الراحة الحسية ٢٧١ الراحة العقلبة ٢٧١ الاستراحات ٢٥٩ الاريحة ٢٢٣ الرائحة ٩٠ ٢٧٩ ، ٤٠٤ الرَّو ْح ' ٢٤٢ روح القلب ٥٢ الروح فل ، (١٠٤) ، ١٧٤ ، (١٩٤) ، (٢٤) رُوح الحياة (٤١١) ، (٤١٤) الارواح ٢٥٢ الارواح الطينية ٢٥٤ الروحانية ٨٧ الاشارة الروحانية ٣١٩ \* يرود ١٤٠ الرائد ١٤٠ ، ١٧١ المستريد ١٤٠ الروائد ۱۷۲ ، ۲۵۸

(Kr) (377)

الارادة الطسعة ١٩٢ ، ١٩٣ الأرادات ١٩١ ، ١٥١ المراد ۷۶ ، ۹۲ ، ۲۱۷ ، (۳۱٤) المراد لذاته (١٤٣) المراد لغيره (٣١٤) المريد ٢٤٠ الارادي ١٩٨ \* الرَّيْبِ ' ١٢٧ الا رتباب (۲۲۱) \* الرياسة ١٤٤ \* الرياضة ٢٨٥ ، ٢٨٥ \* الرَّيْن ٢٤٧ \* الزَّجْرِ ٤٣٤ - ٨٤ الزَّجْرِ عُمْ المزاجر ۷۷ ، ۱۷۹ \* زحل ۲۱، ۲۲ \* الزُّرْقُ ٢٧ ، ١٧٧ \* الزمان ٩٠ ، (٩١) ، (١٠٣) ، (١٢١) ، (١٢٧) ، ٢٩٣ ، (١٠٣) ، £ \* \* ( MA + ( ( MA E ) \* الزوال ٢٤٢ ، ٣٥٠ \* الزُّهُدُ 103 التزهد ٣٤٩ \* الزاهرة ٤٧٩ ، ٢٧٤ \* الزواما الخطبة ٢٩٢

الزوایا السطحیة ۳۹۲ الزوایا الجسمیة ۳۹۲ حاد الزاویة ۲۹۰ منفرج الزاویة ۱۹۰ \* الزیج ۲۱ \* الزیادة ۲۱۹ ، ۲۷۹ \* الزین ۲۵۱ ، ۳۲۷

" التزيين ٣٤٧ ، ٢٧٠ ، ١٠٩ ، ٣٣٤ \* السائل ٣٧٩ \* السبب ٢١٣ ، ٢١٣ \* السابق (٨١) ، (١٣٣) \* السبعية ٣٤٠ كلّب السبعيون ٣٤١ \* الستر ٣٣ ، ٣٥٧ \* الستر ٣٣ ، ٣٥٧ \* السبحيية ٢٠٥ \* السبحية ٢٠٥ \* السبحيية ٢٠٥ \* السبحية ٢٠٠ \* السب

\* التسديس [ تنجيم ] ٢٠ \* السَّر (٩٣) ، ١٧٨ ، ٢٥٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٢٨٣ سر الله £67 الاسرار ٥٦ ، ١٥ ، ١٨ الاسرار الملكوتية ٢٥٦ السريرة ٢٨١ السرور ٢٩٤ \* السَّر مدة ١٤٣ السرمد ٧٥ السرمدى ٢٧٤ سرمدآ ۲۲۲ السرمدية 124° 174 \* (170) (107) (100) (118) (100) (77 (101)) · ٣12 · 111 · 171 · 107 · 177 · 192 · 11. · 114 (EV+) + ETA + WAO السعادة العظمى ٢٤٨ السعادة الكسرى ٢٤٥ ايام السعادة المنتظرة ٢٧٣ 199 · 190 ت 199 \* السعني ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۷۵ ، ۳٤٤ السعي الاختياري ٣٥٠ \* تسافر ۲۹۷ يستسفر ۲۱۱ السيّفارة ٢٩٧

الاسفاد ۱۸

السفير ٢١١

\* السفلي ٢٦ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤

السفليات ٢٠٨

\* السَّفَة ٢٩

\* السقم ١٩١

\* السكون ۲۲ ، ۲۰۱ ، (۱۰۵) ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰

السكينة ١٧٠

السكينة الارلامية ٢٣١

التسكين ٣١٧

السُكِّنُ ٢٥٩

المسكن الاول ٢٤٢

الساكن ٥٩ ، ٢٨٢ ، ٥٤٥

السكان ۱۷۸

السواكن ٢٤٥

\* السَّلْبِ (۱۰) ، ۱۳۷۸ ، ۲۹۱ \*

السالب (۳۹۱)

المسلوب ۲۷۷

\* السلطان ٢١٥ ، ٢٢٥ ، ٢٧٥

\* السليقة ١٢٩

السلائق ٨٥

494 - 14. Chull \*

السالك ٢٩٩ (٢٨٨)

```
1 / السلامة ۱۷۷ ، ۱۸۰
                                cle Ilmka ۲۸۲
                                 * السماحة ....
                                  * السمع *10
                                  19V E |
                           السماع ااطبيعي (٣٢٦)
       الاسماع ١٢٣
                          السمعي ١٢٤
                                14 · 91 [mlas 19 3 7 9
                             * Ilmala AIY > (MYY)
                                   السماوية ٧٧
(YI) ( (101) ( (121) ) ( (101) ) ( (4Y)
                                    14 mala MA
                       * سنتح ۲۰۳،۱۸۸،۲۷۸ *
                                  السُّنْحُ ١٧٨
                                 السننوح ١٥٤
                                  السَّنْحَةُ ٣
     السانح ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۱۶ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹
                                   السانحة ٨٩
                                   السوانح ۹۳
      * السَّنْ خ ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ *
                                   * الا سناد ٥٩
                                   * السنن ٢٩
                                  * السَّهُلُ ٢٣٤
```

\* السَّهُو ، ۲۹۸ ، ۲۰۷ \* السِّنَّةُ ٢٨٠ ١٨٠ ١٨٠ الله عليه \* I'mele YYY \* السادة • ٢٤٠ \* السوس ٢٦ ، ٢٨ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٣١ ، ٢٥٢ \* السياسة A ، £77 ، ٢٢٠ ، (٨٨) ، ٥٠٠ الساسة الالمهة ٢٢٤ الساسة الانسبة ٢٢٤ الساسة العقلة ٢٠٤ السائس ٥٠٥ The lhanger 177 \* الا إنسياق ٣٤٤ \* التسوية ٨٦ ، ٢٧٥ Ihmlela 177 \* السَّيْرِ [ تنجيم ] ٢٠ السِّيرَةُ ١٠٩ ، ١٦٤ ، ٢٤٢ سيرة النفس ١٦٨ إصلاح السيرة ١٨٠ \* السَّكن ١٧١ ، ١٧٥ ، ١٩١ ، ١٨٥ ، ١٢١ السيَّالة ٢٠ ، ١٤٤

ش سيد سيد سيد

\* الأشباح ۱۷۲ \* شــــــــــ ۲۲۷ ۲۲۰

الشب ۱۸۷ ، ۲۲۵ ، ۲۸۵ الشُّهُ ٢٩١ : ١٨٤ : ١٨٢ " الشية ٢٦٣ ، ٣٠٠ \* الشحاعة ۲۰۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۷ خصساً \* الشحاع ٢٨٣ \* الشخص (٤٢٣) ، (٨٢٤) الشخص الحيواني ٤٥٠ الاشخاص ٨٠ الاشخاص العلوية (٣٢٥) \* الشاذ ١٧٤ \* الشّر ح ، ۲٤٠ ، ١٤٤ ، ٨٥٣ \* الشر \* ۲۸۰ ، ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۲۸۱ ، ۲۸۹ ) (۲۲۱ ) ، ۳۸۵ الشرور (۲٤١) \* الشراسة ١٠٨ \* الشّرع ٢٤٢ ، ٢٥٠ الشريعة (٢١٦) (٢١٦) ، (٢١٩) ، ٥٨٥ ، (٢٧٤) صاحب الشريعة ٢٩٦ الشرائع ١٦٧ اصحاب الشرائع ١٩٧ \* الشَّرَفُ ١٩، (١٢٠) ، ١٤٥ ، ٣٨٢ شرف الانسان ۲۵۰ ، (۳٤۸) الشرف الجوهري ١٩٣ شرف الصورة ٢٨٥ شرف الفضلة ٣٤٦

الأشرف ٣٤٢ المشروف ٣٤٢ \* المُشارة، [ تنجيم ] ١٠ \* انشركة ١٤٩ المشاركة ١١٩ \* الْمُشْتَرِي [ تنجيم ] ۲۱ ، ۷۷ ، ۲۶۸ ، ۲۷۹ \* الشَّعْرِ (٥٩) ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ (٥٩) الشاعر ٥٥ ، ١٠٢ الا ستشعار ٧٤٧ المستشعر ٨٣ \* الشَّغَفُ ٢٥٦ ، (٤٥٤) MY1 : 1.1 " imm \* الاستشفاف ٢٥٤ \* الا شفاق ۲۹۳ الشفقة ٢٩٨ المشفق ١٣٦ \* شقيي ٢٥٠ الشَّقَاءُ ١٥٠ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ٢٤٧ معدن الشقاء ٢٨٦ الشَّقاوَة ٢٦٩ السِّقُوءَ ٢٥٦ \* الشكر (٢٧٤) ، ٢٧٥ \* 100 ( 401 ( 410 ) 144 ( 144 ) (144 ) (144) \*

(177)

التشكك ١٧٤ \* أَنْكُلُ ١٩١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ تشاكل آ١٦٢ الشكل ۱۳۶، ۲۲۱، ۲۶۰، ۲۲۲، ۳۰۱ الأشكال ۲۰ ۱۲۲ ، (۲۹۲) ، (۲۰۲) المشكل ۲۷۳ ، ۲۷۹ المشاكل ١٦٦ الشاكلة ٢٨٣ ، ٢٢٧ \* المشاكَّمة " ٢٢٦ ، ٢٢٨ الشاكه 11 \* الشمس ۲۸۰ ۲۸۷ ک \* الشمائل ١٥٩ ، ٢٣١ \* تشاهد ۲۲۰ استشهد ۲۱۷ IV male NYY Illuminale AYY الشهادة ۸۹ ، ۹۶ ، ۱۵۷ ، ۳۰۳ شهادة الحس ۱۷۱ ، ۲۰۸ الشاهد ۱۷۱ ، ۱۷۸ ، ۱۷۱ ، ۲۵۶ ، ۲۵۶ ، ۲۵۴ Ilmage PYY الشواهد ٢٥ - ١٥٠ melar Ibon, YAY شواهد العقل ۲۹۲

المتشاهدة ٢٢٠

المشهود ۱۶۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۸

\* الشهامة ١٦٦

\* الشهوة . ٩ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٩١ ، ٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ ، ٣٨٢ ،

MAY : (PT9) : 3AT

الشهوات ١٥٤

\* الشَّو ْبِ ٢٦٦ ، ٢٥٠

المشوب ١٧٢

\* إستشار ٢٤٥

الإشارة ١٤٥ ، ١٤٩ ، (٢٢٠) ، ٢٦٥ ، ٢٩٢ ، ١٤٤

الا شارات ٨٣

الأشارات اللطيفة ١٢٨

الاستشارة ١١

المشورة ١٩١ ، ٢٩١

\* التسو<sup>ر</sup>ف <sup>(</sup> ۲۰۷

\* الشَّوْقُ ٢٦ ، ١٨٩ ، (٢٧٩)

الشوق الطبيعي ٢٧٩

الشوق النفساني ٣٤٥

التشونق' (١٥٦) ، ١٦٩ ، ٢٤٧ ، ٢٧٧ ، ٣٣٠

الشائق ۲۲۸

المشتاق ٢٣٩

المتشوق ۲۲۸

\* الشيء ١٤٦ ، (١٤٨)

الشيء الصناعي ٢٨٩

الشيء الطبيعي ٢٩٠

الاشياء الأنوك (١٠٣) المشيئة (١٤٨)

ص

\* الصبر ۲۲۲ ، ۲۷۵ ، ۳۲۶

\* الصَّحْبُةُ العِمْ

\* الصحة ٨٧ ، ٧٧١ ، ٢٥٢ ع ٢٣

الصحيح ٢٥٩

تصحيح الاعتقاد ١٦٤

\* الصِّدُونُ ٢٩ ، ٢٦٩ ، ٢٨١ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٢٧) ، ٣٤٠ \*

الصدق المحض ٨٩

الصدق الممزوج ٨٩

الصداقة (٤٥٩) ، (٤٥٧) ، (٤٤٩) ما الصداقة

التصديق ٣٤٧

العبديق (١١٤) ، (٣٠٩) ، (١١٤)

\* الصراط ٢٥٢ ، ٢٨٦

\* Ilmaec \*

المتصاعد ٢٢٤

\* التصفح ١٦، ١٦، ١٧١، ١٥٨، ١٧١، ١٨١، ٢٢٤ ( ٢٢٨) >

TYA

\* الأصفاء ١٦٧

\* الصلاح ١٧٩ ، ١٩٢ ، ١٤٢

14, old - 14 : 334

الا متصلاح ٢٢٥

الاصطلاح ۱۲۳ - ۳۷۵ الصالحون ۱۹۷ المصالح ۲۱۰ \* الصّمَتْ ۲۸۵ \* الصّمَدُ ۷۰ \* الصميم ۳۵۷ \* الصنع الجلي ۱۱۵ الصنع الجفي ۱۱۵

الصناعة ۱۸ ، (۲۱۷) ، (۱۱۳) ، ۱۷۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، (۲۲۳) ، (۸۶۳) ، الصناعة ۱۳۸ ، (۳۹۱) ، (۳۹۷) ، ۳۵۵

الصناعة الارنسية ٢٩١ الصناعة العقلية ٢٩١ صناعة الصناعات [ الفلسفة ] ٤٠٤ الصانع ٨٠ ، ٣٩١

المصنوع (۲۲۳) الصناعي ۱۸۹ الصناعة ۲۳۹

\* الصِنَّفُ ٢٣٥ الاصناف ٢٣٩ المصنف ١٠٢

\* الصنم ٢٩٦

\* الصواب ۲۲۶ ، ۲۶۰ ، ۲۵۲ ، ۳۵۸ الاصابة ۲۷ ، ۲٤٥

التصويب ١٨١ ، ٢٤٠

\* الصوت (٢٨٩) ، ٣٥٨

\* الصورة ٩٢ ، (١٠١) ، (١٠٤) ، (١٤٤) ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٧١ ،

" YEA . YEA . YTT . YTO . YYA . YTT . 140 . 1AT

· 779 · 777 · 777 · 740 · 742 · 772 · 707 · 70+

( TYX , TTT , (TTE) , TTE , TTT , TTT , TTT , KYT ,

222 · 27A

الصورة الأحدية ٢٦٨

الصورة الخالصة (٣٨١)

صورة المحسوسات ٣٦٣ و المحسوسات

صورة الحق ٢١٨

صورة العقل ٣٢٧

صورة العالم ٣٢٩

صورة العلم ٥٥

صورة العلم الاول ٩٥

صورة النفس (١٦٨)

الصورة العنصرية ٣٧٣

لصورة المعشوقة ٩٢

الصنور ١٠١ ، ١٦٢ ، ١٧٩

صور المعقولات ٣٦٣

التصور ( ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، (۳۲۳)

\* الصوفي ٢٠٤

MAN : 198 : 100

(YAE) the \* \* التضاد (٣٩١) المتضاد (۲۹۱) المتضادات ٢٢٥ \* الضرب ١٨٩ ، ٢٦٥ الضريبة ١٢٩ الضروب ٢٣٩ \* الاضطرار ۸۳ ، ۲۳۲ ، ۲۵۵ الاضطرار العقلي ١٨ الضرورة (۸۷) ، ۱۷٤ ، (۲۳۵) ، ۲۳۹ ، ۲۵۰ ضرورة الحس (١٧٤) ضرورة العقل (١٧٤) الضرورات ١٩٢ الضروري ۹۷ ، ۲۳۰ المضطر ٢٧٦ \* الضارع ٢٢٤ المتضرع ١٥٦ \* الضمير ٤٥٤ ، ٢٧٥ \* الانضمام ١٢٣ \* الا ضاءة ٢٠٧ الاستضاءة ١٦٥ ، ٢٠٧

\* الارضافة ٩١ ، (٣٩١) ، ٣٦٠ ، (٣٩١) مراتب الاضافة (٣٣١) المضاف ١٨٢ ، (٣٨٠) ، (٣٩١) المضيف ٢٣٢

4

\* الطبُّ ٥٠ ، ١٩ ، ١٧٧ ، ٢٥ ؛ ٤٤٧ ، ١٧٧ ، ٢٥٠ ، ٣١٦ ، ٣٠٠ ، ٢٤٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠١ ، ٣١٦ ، ٣٠٠ ، ٢٤٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠١ ،

\* الطَّبْعُ ٢٨١ ، ١٢١) ، ١٢٣ ، ١٨٣

الطبيعة ٢٦، ١٩١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ . ٢٢٢ . ٢٢٢ . ٢٢٢ . ٢٢٢ . ٢٢٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٣٢ .

الطبيعة الاولى 203 الطبيعة الانسية ٣٤٧ طبيعة الحيوان ٣٢٣ الطبائع ٨٥ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢٣١ ، ٢٥١ الطبائع الاربع 200 الطبائع الاربع 200 الطباعي ١٧٤ الطباعية ١٧٤ - ٢٩٤ الطبيعي ١٨٩ - ٢٠٤ المطبوع ٢٧٣ - ٢٧٧

الطبيعيون ٢١٩ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٩٨٢

\* الطبقة ٢٠٠ ، ١٩ الطبقات ٢٧٥ الطباق ٣٢٨ الطباق ٣١٩ ، (٣٦٢)
 \* يطرب ٢٧٢

الطرب ۲۷۲

\* الطَّر ْد ْ ٣٤٥

\* الطرفان ٢٨٣ ، ٣٣٤

\* الطريقة العقلية ١٣٩ الطرق ٢٣٠ الطرائق ٢١٤ ، ٢٢٧ ، ٢٤٠

> \* الطعم 3+3 الطعوم (٣٠٤)

\* الطلب ١٣٦ ، ٣٧٦ ، ٣٩٨ الطالب ٣٧٣ المطلوب ٢٥ ، ١٧٠ ، ٢٠٨ ، ٢٢٤ المطلوبات ٣٣٧ ، ٣٧٥ المطالبة ٣٣٠

المطالب ٢٦٣

\* الطالع ٢٧ المطالع [ تنجيم ] ٦٠

الاطلاعات (۲۳۶)

\* أطلق ١٦٥

الأطلاق ١٦٥

على الاطلاق ٢٤٨

بالاطلاق ۲۳۱ ، ۲۰۱۱

النطائق ٢٠١ ١٠١٥

\* طَمَأُ سِينَةُ انْفُس ١٥٩ ، ١٧٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩

\* الطنين (٣٥٩)

\* الطِّهارة ٢٤١ - ٢٩٧

الطُّهُرُ ٢١٢

التطهير ٨٦

440 ( 444 ( 144 ichel) \*

الاستطاعة ١٦١ ، ١٨٣ ، ١٩٣٩ ، ١٣٩٩)

المستطاع ٨٦

المطاوعة ١٣٠

\* الطائفة ٨٥

\* الطاقة ١١٤٣ ، ١٨٣

\* الطول ٢٢١

\* الطي ٤ ١٣

\* الطين ٢٦ : ١٠١ : ١٩١ ، ٧٤٢

ا برادول ۲۱۰ الطينة ۲۲ ، ۱۵۶ ، ۲۲۷ ، (۳۷۱) ، ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ الطينة الاولى ۲۲۷ ، ۲۲۷ الطينة الحركة ۲۹۷ الطينية ۲۸۰ ، ۱۶۶ ، ۳۲۲ الطينية ۲۸۰ ، ۱۶۶ ، ۳۲۳ الحياسة الطينية ۲۸۰ ، ۲۶۷ الطيني ۲۸۰ ، ۲۶۷ ، ۱۵۶۰ الطيني ۲۸۰ ، ۲۶۷

ظ

\* الظرف الزمان (۱۲۹)
 ظرف الزماني ۱۲۹
 الظرف الزماني ۱۲۹
 ظرف المكان (۱۲۹)

\* الظن د ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۰۰ ، ۲۱۱ ، (۱۳۳) ، ۲۰۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ \*

الظنون ٢٦٥

الظنة ١٧٦ ء١١٢

الظان 111

المظنون ۱۳۳ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶

\* الظهور ٩٣

الظاهر ۱۷۸ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۲۵۲ ، ۳۰۳

ظاهر الفعل ٣٢٦

الظاهرة ٢٨٧

الظواهر ١٧٢

\* المحب (٢١٨) (٢١٨) التعجب ٢٩٤ العجائب ١٠٨ ، ١٣٨ عجائب البحر ٢٧٨ عجائب الزمان ۲۷۳ الأعجوبة ٢٩٦ الأعجوبات ٨٠ \* العست ' ۲٤٨ ، ٢٥٨ ، ١١٩ \* العبد ٨٦ (٣٤٥) (MEY) lune العادات ٣٤٧ المعبود ۱٤٨ ، ۲۰۸ العبودية ١٩٧ ء ١٩١ \* عَبِّر ١٥٣ إعتبر ١٥٣ ، ٢٠٢ العبرة ٧٤٧ العبر ١٥٣ ، ١٣٩ العارة 191 × ٢٢٠ العارات ٨٣ الاعتبار ۲۵، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۸۳ الاعتبار النظري ١٣٢

\* العجز ۲۹۷ العاجز ۲۵۲ ، (۲۷۲) المعجز ٢٩٦ المعجوز عنه ٨٦ \* العاجل ٢٧٩ Ilased (PTV) الماجلة ٢٠١٤ ١٦٧ : ٢١ ٢ ٢٧١ عاجلاً ١٩٠٠ ١٩٠ \* liace (٣٠٣) 1 Lale 014 > 117 Marge 0177 VIT \* العَدُّلُ '١٠٧ ، ١٠٧ \* MAO F TOO YOY 14 : 49 : 40 · Ul aze 11 التعديل ١٦ ٩٢ ٩٢ المتعادلة ٢٥٩ \* العدم " ۳۴ ، ۲۱۱ ، ۱۸۳ ، ۱۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ (۱۹۹۱) العدم المطلق ١١٧ الأعدام ٢٨١ المادم ۲۷۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، (۱۹۲) ، ۱۲۲ المعدوم ۹۳ ، ۱۶۷ ، ۱۹۰ ، ۲۸۸ ، ۱۸۲ \* Haci 347 > 037 المادن ٩٤ \* العذاب ١٩٧

\* المتعدر ٨٦ ، ٢٣٤

\* الاعراب ١٢٦ ، ١٧٥

\* العروج **۲۹۷** 

\* عرصات العلل ١٩٣

عرصات العقل وبلاده ١١٨

\* المَرَضُ ( ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۷ ، (۱۵۲) ، ۱۷۱ ، ۲۲۳ ، ۲۷۲ ، (۲۷۹) ، ۱۸۲ ، ۲۷۲ ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷۹) ، (۲۷) ، (۲۷) ، (۲۷) ،

بالعرض ٣١٢

الأعراض ٣٦٣ ، (٣٧١) ، ٣٩٤ ، ٤٤٩

الاعراض ٢٣٨

العروض ٢٢٥

العارض ٢٤ ، ٢١٤

العادضة ٢٧٣

العوارض ٢١٤

الاعتراض ٣٠٦

التعريض ٧٩ ، ٢٦٥

المعارضة ٢٣٧

المعارضات ١٧٩

\* السر قان ٤٢٤ ، ٢٥٣ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧

الا عتراف ۸۹ ۱۵۷

التعرف ٢٥١

التعريف ٢١٧

المرقة ١١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٩٩١ ، (١٩١١) ، (١٩٦٣) ، ١٩٧١ ،

(200)

معرفة الحق ٢٥٣ معرفة الدواب ٢٧٩ معرفة الطبر ٢٧٩ معرفة الناس ٢٧٩ المارف ۱۱۷ ، (۱۳۳) ، ۱۲۱ العارف (۲۹۱) المعروف ١٩١ \* المر ق م ٨٩ عروق الاوراد الضوارب ٤١١ عروق الدم ١١٤ \* العزم (٣٦٢) العزيمة ١٩٦ \* العزيز ٢٣٠ ، ٣٤٣ ، ٢٥٠ \* المشق ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، (٤٥٤) ، (٢٠٤) العاشق ۲۷۷ ، ۲۸۸ العاشقة ٢٥٠ TAA : YYY : YTA I I I I I I \* عصب الحركة ١٠٤ العصب المحس العصبة ١٧٦ ، ٢٧٨ التصب ٢٢٧ ، ١٠٩ ، ٢٧٧ المس ٢٩٥ العصبي ٢٣٤ \* المصة ١٧٩

```
* تعاضد
                                  المتعاضد (۲۲۰)
                                    YOA - Wall *
                              المطبة الأولى (٢٢٢)
                                    * عطارد ۷٤
                                    * يعف ٢٨٤
  العفة ٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، (١٩٣) ، ٢٥٧ ، ١٨٩
                                    العفاف ۲۰۰
                                    العفيف ٢٨٣
                                    * العفو MY
                             * Italia AYI > (YYY)
                                    المافي ٢٧٩
                                    المعافى ١٧٨
                              * العلاج ١٠٩ - ٢٥٧
المعاليج أ ١٠٩
                                        المعاليج
                                    * المقاب ٢١٤
                         * عَقَلَ ١٩١ ، ١٨٠ ، ٢٨٥
العقل ۲۲ ، ۲۵ ، (۹۲) ، (۹۲) ، (۱۰۹) ، (۱۰۹) ، (۱۱۳) ،
· (12+) · (144) · (147) · (141) · (141) · (141)
( IA. ( IVO ( IVI ( IV. ( IZO ( IZY ( (IZ.) ( (100)
107 > 707 : 707 : 007 : 707 : 377 : 707 : 707 : 701
```

(217) (210) (210) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211) (211)

العقل الانساني ١٩٣ العقل الاول ((٤٠١) ، ٤٠٢ العقل الاول الدخلص المحض ٤٠٢ العقل الثاني ٤٠١ العقل الثاني ٤٠١ (٣٨٨) العقول ١١٤ ، (٣٨٨) العقول الجزئية ٣٢٠ العقل الفعال (٣٢٠) العقل الفعال (٣٢٠) العقل النفساني (٤٠٢) العقل الهيولاني ٣٢٠ العقل الهيولاني ٣٢٠ نور العقل ٢٥

العقل خليفة الله في العالم ١١٩ العاقل (١٦٦) ، ١٧٠ ، (٢٢٦) ، ٢٩٣ ، ٤٦٩

المعقول ۹۷ (۱۱۸) ، ۱۲۲ ، ۱۳۳ ) (۱۲۹ ) ، ۱۶۷ ، ۹۷ ) ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۹۷۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ،

4X7 · PF3

المعقول الاول ٣١٩ المعقول المحض ١٣٩ المعقول المحساس ١٣٩ المعقولة ٩٢

المعقولات ۲۹۱ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ المقلى ٢٠٢، ٢٠٤ 77. · 178 " alea! العقلبات ١١٨ التعاقل (٤٣٠) \* التَّعَقُّبِ ٢٥٧ العقبي ١٧٩ العاقبة ١٧٩ ، ١٩٩ العواقب ١٧٩ \* اعتقد ٨٤ المَقْدُ ٢٩ ، ٢٧٥ المقدة ١٩١٠ ١٩١ المُعْتَقَدُ ١٠٩ ١٧١٠ الاعتقاد ١٠٩ الاعتقادات ١٤٨٣ \* العلاقة (203) العلائق ۲۳۸ ، ۲۶۰ ، ۳۶۳ علائق المحمة ٣٤٣ علائق الخوف ٣٤٣ علائق الرجاء ٣٤٣ علائق الاتحاد ٤٤٣ \* السلة ( ۸۰ ، ۲۰ ، ۱۸۸ ، ۱۷۷ ، (۱۰۳ ) ۲۸۲ ، ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، الملة الأولى ١٠٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، (١٨٥ ) ، ١٨٧ ، ٢٣١ ،

· (£10) · (٣٧٣) · (٢٩٩) · ٢٨٨ · ٢٥٠ · ٢٤٨ ٢٤٥ £77 · £07 · £17 السلل ' ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ الملل ۱۷۸ ، ۲۰۹ ، (۲۲۲) المعلول ١٠٣ المعلول الصناعي ٤٠١ المعلول الطبيعي ١٠٤ Hadels 4.1 . 101 . 114 , LAL \* (171) · (1.4) · 114 · 115 · (1.4) · (107) · 1. عالم الحس ٢١٤ ، ٣٣٣ ، ٢٩٣ العالم الحسى ١٠٤ ، ١٩٩ عالم الحق ٢٤٩ العالم السفلي ٦٦ ، ١٠٤ ، ١٠٤ العالم الصغير ١١٤ عالم العقل ١١٨ العالم العقلي ١٠٤ ، ٣٩٩ ، ١٠٤ العالم الأعلى ٣٩٨ ، ٠٠٠ العالم العلوي ٦٦ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٠٤ ، ٣٤٤ العالم الكبير ١١٤ العالم الكرتي (٣٠٨) العالم الكائن الفاسد ٣٠٨ عالم الكون والفساد ٧٤٩ عالم النجوم ٧٦

العالم الهيولاني ٢٠٤ العلم (١٧٠) ( (١٧٩) ، (١٦٧ ) (١٦٩) ، (١٧٠) ، (١٧١) ، · 10 · 120 · 172 · 177 · (17) · 10 · 111 · (17) · ٣٠٠ · (٢٩١) · (٢٨٤) · (٢٨١) · ٢٨٠ · (٢٧٤) · ٢٥٦ (207) (200) : 277 : 200 : (777) علم الاوائل ٩٠، ٩٧، ٩٠٠ علم الحق ١١٧ العلم بالحق ٢٤٩ علم الاجرام الناطقة (١٣٩) العلم الصحيح (٣٤٤) علم العلوم [ الفلسفة ] ١٧٢ العلم الفكري (٣٩٧) علم المقادير ٣٩٢ العلم المحض (٣٩٧) علم النجوم ٤٤٧ علم التنجيم ١٧٧ علم المنطق ٢٢٨ Ilalea 0.7 العالم ، ۲۷٤ ، ۲۷٤ العالم المتجاهل ٢٥٩ 100 6 411 shall 12V - 1V - 177 121 التعليم ٢٧١ التعليم الهندسي ١٩٩١

المتعلم ٩٤٤ العَلَمُ ٢٨٦ الاعلام المنصوبة ١٨٠ العلامات ١٥٠ \* العلانية ٢٨٢ \* العلوية ٢٠٤ العلويات ٧٠٨ ، ٢٠٨ \* عمود المعنى ٣٧٥ \* العمارة •٧ \* Ilano \* \* العمل (١٦٩) ، ٢٨٠ ، ٢٧٥ ، (٢٧٤) ، ٢٥٠ ، (١٦٩) \* عمل المباشرة ٢٥٠ العمل بالحق ۱۱۷ ، ۹۶۹ ، ۳۵۲ عمل القلب ٢٥٠ 149 Ulasy1 المعاملات ١٧٩ العامل ٥٠٠ العملية ٢٩٠ \* 107 . 610 . 640 . 645 . (AL) . 645 . 645 . FT £ 4 . £ 0 Y Ilagla 717 العامي ٢٦٦ Ilanga 374 على العموم ٤٠٣ ، ٣٧٤

على سبيل العموم ٢٧٤

1 VA cast \*

عمى القلب ١٥٣

\* Italik 710 : 117 2 P33

Halica 017

Halic YTY

Histir 017

\* العنصر ۱۸۰ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۸۰ ، (۳۷۱) ... العناصر ۱۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ ، ۶۶۶

\* المعانى ٩٢ ، (١٢١)

المعانى الجزئية (٢٩١)

المعاني اللفظية ٣٨٠

المعاني الكلية (٢٩١)

المعاني المنطقية (٣٨١)

49. Jes \*

slak 3A7

MAY Jeal

المعاهدة عمم

Haseca MAL > 644

\* Ildes p.1 , 441 , 4.7 , 611 , 403

العادات ٢١٣

المَادُ (١٥٠) ، (١٦٠) ، (١٦٠) ، (١٩٠ ، ١٩٩ ، ١٩٤ ، ٢٤٧ ،

\* الاستعارة 000 > ١٨٧

بالاستمارة لذاته ١٢٣

\* التعويض ٣٥٣

رتبة التعويض ٣٤٦

\* العوائق ٧٥

العواثق العنصرية ١٣٤

\* عاون ١٤٤

التعاون ٣٤٤

The is 187

صاحب المعونة ٧١ ، ٧٤

المعين ٢٠٨ ، ٣٠٩

الاعوان ٢٧٣

المستعان ٢٥٦

\* العيشة الاخروية ٢٥٠

المعاش ١٧٩

\* العَيْنُ ٢٨ ، ٩٣ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ٢٨٢ ، (٣١٧) \* (٤٠٨)

المين [ عضو البصر ] ٩٠ ، ١٥٠ ، ٣١٧ ، ٣١٧

العيون ١٧٨

الاعان ۷۷ ، (۱۰۳) ، ۱۰٤ ، (۱۸۳) ، ۱۲۳

اعيان الأمور ٢١٥

اعيان المعقولات ٣٧٩

العيان ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ١٣٣١ ، ١٣٤

عِيان اليقين ٣٤٠

```
* الفَصْطَةُ ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٢ ، ٢٨٢
                        الاغتباط ٢٥٠
                        المغبوط ١٩٠
                     * الفاوة ۲۱۷ ، ۳٤٧
                    * الغر ْبَةُ ٢٤٦ ، ٣٠٩
                     الغريب ١٠٩ ٢٣٤ ٢
                        الفريبة ٢٩٠
                         الغرائب ١٠٨
                     المغارب [ تنجيم ] ٦٠
                    * الفرض ١٩٠ ٢١٣ ٢
                      * الا غراء ١٣٨
                      * الفريزة ٢٣ ، ١٢٩
الغرائز ۵۸ ۱۲۶
                      * المغزى ١٨٧ ، ١٨٤
 * الغش ١٩٧ ·
                         الغاش ٢٨٦
  * الفشاوة ٣٤٧
* الغضب ٢٠٥ ، (٢٧٩) ، ٢٨٣ ، (٢٧٩) ، ٢٢٥ *
                   (ET.) (10A slies ) 1 *
  * الفطاء ٣٩٣
                          * النفلة ٢٩٣
                       المغفول عنه ٢٥١
```

\* الغلَبَة ' ٣٠٨ الغالب ١٣٣ المتغالبة ٣٠٨

\* الفوامض ٢١٤

\* الفلط ٢٧٩

المفالطة ٢٠٧ ، ٢٠٧

المفالطات ٢٠٥

\* المستغلق ١١١

\* الفيناء (٣٥٩) المفاني ٢٢٥

مغاني العز ٢٤٢

\* الغيب ٢٩ ، ٢٩ ، ١٧٨ ، (٢٠٩) ، ٢٥٢ ، ٢٩٦ ، ٢٤٤ علم الغيب (١٠٢) الغمة ٢٢٩

الفائب ١٧٤ ، ٢٥٤

\* الغاية ١٧٠ ، ٢٢٢ ، ٢٣٥ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ، ٣٢٩ الغاية القُصُوْ َى ٢٢٨ ، ٢٢٩ الغاية الأرلامة (٤٧٩)

ف

\* الفَتْوَّةُ (٤٥٨) ، (٤٥٩)

\* الفَحْص ' ٣٩٨

الفاحص ٢٦

\* الفرح (٤٩٤) ، (٣٦٧) ، (٤٧٣)

\* الا نفراد (٣٦١)

\* الفَراسة ١٩٢ ، ١٣٣١

\* المفروش ١٣٦

\* الفَر ْضْ ا ١٨١ ، ١٨٦

الفارض ١٨١

المفروض ١٤٧ ، ١٦٣ ، ١٨١

المفروضات ١٨٤

\* الفرع ٢٦ (٩٧)

الفروع ٢١٣ ء ١٤٤

\* فارق ۲۹۸

الفَر ق ۱۱۱ ۳۲۲ الفَر

الفرقان ٢١٧ المحمد المعمد المع

الفرقة ١٧٦

المفارقة ٢٠٨، ٢٥٧، ٣٢٣

\* الفساد ۲۲ ، ۲۶ ، ۱۱۰ ، ۱۷۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

الفاسد ۲۰۸ ، ۱۲ ، ۳۰۸

\* التفسير ٢٠٨

\* الفصاحة ١٧٩

\* الفَصْل ٧١ ، ١٤٩ ، ١١٦ ، ١٥٢ ، ١١٦ ، ١٨٣ ) ، ١٨٣ ، (٤٤٩)

الانفصال (۲۱۱) ، (۲۱۱)

التفصيل ١٩٠ ، ٢٦٧ ، ٢٩٠

المفصَّل ٣١٠

\* الفَضْلُ ١٠٨

التفضل ١٠٨ سيري و المالية الا فضال ٣٥٣ مرتبة الأفضال (٣٤٦) المفضل [ الله ] ٨١ الفاضلة ٨٥ ۳٤٢ ( (۲٧٤) : ۱۹٠ قليفذا الفضلة الانسة ٣٤٢ الفضائل ۸٤ ( (۲٤١) ، (۲٤١) ه \* الفضاء ٥٠٣ \* الفطرة ٢١٥ ، ٢٨٥ ، ٥٥٥ الفطر ' ۲۹۷ \* الفطننة ( ۸۷ ، ۱۰۷ ، ۲۷۲ ، ۵۵۵ الفطنة الريانية ١٦٣ \* فَعَلَ ١١٣ ، (٢٨٠) انفعل ٧٤٧ ينفعل ١٣١٣ ، (٣٨٠) ( TY . ( (T . ) . YA . ( ( YA ) ) . 1 £ £ . 1 . T . ( A A ) Lie de £ £ # ( £ £ • ( (£ # £ ) • (#77) • # £ # الفعل الاختباري ٢٠٤ الفعل الطسعي ٢٠٤ بالفعل ۲۱۶ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ الأفعال ١٣٠ ١٧٩ افعال الله ١٢٣ الافعال الشرية ٢٥٢

( YEV ( (Y · 1) + 1AY + 120 + 126 + 177 + 99 + 9V Judi ) 14 £ £ # 6 770 6 (40 £) 6 777 6 700 التفعيل ١٣١ الفاعل ٩٨ ، ١٨٢ ، ١٨٦ ، ٤٤٤ الفاعل [ الله ] ١٨ الفاعل الأول (١٤١) ، (١٤٣) ، ٢٠١ الفاعل الحسى ٢٩٨ الفاعل المنفعل (٣١٣) الفعال للخير (٣٧٢) الفاعلة ١٤ الفواعل ٦٢ بلاد الفواعل ١٨٤ المفعول ١٢٩ ، (١٨٦) ، ٢٨٩ Hisael 18el MA المفعول الثاني ٢١٨ المنفعل (٩٨) ، ٢٠١ ، ٤٤٤ \* الفَقَرُ (۲۲۲) ، ۲۸٦ \* الفقه (٨٥) ، ١٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ الفقهاء ٢٩١ \* 1152 YY OY OY OY OY OYY SE'1 \*

الفكر ٧٧ ، ٧٥ ، ٨٩ ، ١٧١ ، ٧٠٧ ، (٢٢٨) ، ٢٩٨ ، ٣٩٣ . (٣٦٣) ، ٢٠٤ الفكرة ٢٤٥ ، ٢٤٩ الفكري ١٨٩

\* الفَلْتُهُ \* ١١٢ (١٩٣)

\* يتفلسف م

التفلسف (٤٧٢)

(14 · (177) · 17. · 120 · (177) · 97 · 91 · A0 idulii

(277) · 777 · 777 · 779 · 779 · 779 · 779 · 779

الفلسفة الارلاهية ٤٤٢

الفلسفة الالاهمة المحضة ١٨٧

الفلسفة الداخلة ١٨٧

الفلسفة الطبيعية ٤٤٢

الفلسفة : صناعة الصناعات ١٧٢

الفلسفة : علم العلوم ١٧٢

غرائب الفلسفة ٨٤

الفلسفة العالة ٢٧١

البحث الفلسفي ٢٠٧

الفلسفة ٢٧٤

الفيلسوف ١٢٧ ، ٢٨٧ ، ٣٨٧ ، ٢٠٤ ، ٣٣٤ ، ٢٥٥

الفيلسوف الطبيعي ٣١٢

الفلاسفة ١٨١ ، ٢٢٧

أعلام الفلسفة ١٩٠

الفلاسفة الكبار ١٣٤

\* الفلك ٧٨ ١٩١ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٨١ ٢

فلك القمر ٢١٨

احكام الفلك ٢٩٣

الفلكي ٧٧

الفلكيات ٧٥ الأفلاك (٣٢٥) ، ٤٤٥

\* فني ۱۹۰

الفناء ٢٩٣ ، ١٤١

\* الفَنْ ٢٥٧ ، ١٢١ ، ٨٢ ، ٦٩

الفنون ۲۲۵ ، ۳۰۰

الا فتنان ٢٦٧

الافانين ٢٧٣

\* الفَهُمْ ٢٤٥ ، ٨٤ ، ٢٨

الا فهام ١٢١

التفهم ١١١ ، ١٣١ ، ١٨١

الاستفهام ٢٣٩

\* التفاوت ٢١٤

\* الفَوْزُ ٣٤٧ ، (٣٤٨) معدن الفوز (٢٤٢)

\* المفاوضة ١٠٨

\* إستفاد ٤٠٤

الأفادة ١٧٧

الوجود المستفاد ٢٨١

\* يفيض ١٦٢ ، ٢٢٩

الفض ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٨٧ ، ٢٣٤ ، ٢٥٨ ، ٣١٧ ، ١٥٥

الفيض الأول ١٣١ ، ٢٢٠

الفيض الدائم ١٣٩

فيض العقل ٩٢

\* اقتبس ۱۱٤ يقتس ١٧٩ ، ٢٠١ ، ٢٩٩ تقابس ۱۰۸ الا قياس ٢٣ ، ١٥ المقاسة ۲۹ ، ۲۷ ، ۸۵ ، ۲۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۷ ، ۲۹ · TY9 · TOY · TTA · TT7 · T++ · T17 · 199 · 190 212 المقابسات ١٣٢ المقتبس ٢٧٧ المقتسة ٨٨ ، ٢١٠ \* الانقباض ۲۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۱ \* تتقبل ۱۱۳ التقبل ٢٧٩ القبول ٢٤٠ المقابلة [ تنجيم ] ٢٠ القابل ۲۲ ، ۹۱ ، ۱۰۰ قابل للفض ١٦٣ القالمة علاء ١٤٢ المتقبل ٦٦ المتقبلة ٩٢

القوابل ۲۲، ۱۰۶، ۱۰۳، ۱۲۳، ۱۸۱ القَــُلُ ٢٠٢ \* القدرة ٥٧ ، ١٦٦ ، ١٣٢ ، ١٨٢ التقدير ٢٠٨ القادر [ الله ] ۱۸ ، ۱۹۱ ، (۳۷۲) ، ۲۵۰ المقدار الجسمى (٣٩٢) المقدار السطحي (٣٩٢) المقادير ۲۱۶ ، (۳۹۲) \* القدْس ١٦٨ \* مغاني القدس ١٧٠ رياض القدس ٢٢٥ التقديس ١٦٩ المقدسة ٢٧٤ \* القدمُ ٣٧٨ القديم (٢٧٨) العالم قديم بالسوس حديث بالتخطيط ٣٧٨ القدماء ٧٧٧ الا قدام ٨٨ المقدمة ١٩١ المقدمات ١٥٣ ، ١٧٢ \* الا قنداء ٢٩ \* يستقرى ۲۱۰ الاستقراء ١١٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٩

الاقتراء الايلاهي ١٧٦

\* القريحة ١٣١ ، ١٦٣ ، ١٩٢ ، ٢٧٢ القرائح ١١١ \* اقر ً ٣٩٠ القرار ۱۷۰ الاقرار ۲۱۷ ، ۲۷۶ التقرير ٢١٧ المقر ٢٤٧ . \* قَر ْطُسَ ١٥٣ . \* القسطاس AA ، ۱۸۵ ، ۳۲۸ \* القران ٢٣٨ الا قتران [ تنجيم ] ٩٠ القرناء ٢٨٢ القرائن ٢٥٧ \* القسمة السماوية ٨٧ ، ٣٤٤ الاقسام العلوية ٢٠٩ \* القصد ٢٧١ المقصد ٢٩٢ المقصودات ۲۳۷ ، ۳۷۵ المستقصى ٢٦٥ \* القطع ٣٤٥ التقاطع [ تنجيم ] ٧٤ ، ٧٧ المقاطع [ تنجيم ] ٢٠ ، ٣٥٩ \* القلب (۲۱۷) ، (۲۲۹) ، ۱۱۱

القلوب ١٧٨ ١٧٨ مع ١٨٨ مع ١٨٨ مع معالم

اقفال القلوب ٣٤٧

المنقلب ١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٤٤٧

\* قلد ۲۳۲

التقليد ١٣٣ ، ٢٠٤ ، ٢٢٧ ، ٢٠٤

\* القلق ٢٤٧

\* القلة ١٨٣ ، ١٢٢

\* القول (٢٨٤)

القول المطلق (٣٧١)

القالة ١١٣

المقالة ١٠١ ٢ ٢٣٤

المقالات ١٠٠٠ كالمقال

المقولة ٢٠٤

المقولات العشر ٣٠٤

القمر ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۸۸ \* قمع الشهوات ۱۵٤ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳

\* القناعة ٨٥٣

المقنع ٢٣٦

\* اقتنى ١٥١

الاقتناء ٠٠٠

القنية ۲۹، ۳۹۱، ۲۰۰، ۱۹۱، ۱۱۷، ۹۲

قنة عقلة ٢٠٠٠

قنات ۱۱۷ ، ۳۵۱

\* قوتم ۱۰۷ ، ۲۷۳

DESCRIPTION OF

يقوم ۱۲۰ ، ۲۱۷ ، ۲۸۲ يتقوم ١٨٤ استقام ۲۱۷ القوام ١٦٩ ، ٢٠٧ القامة ٢٢٤ الاستقامة عع٣ المقوم ٢٣٠ ، ٢٥٠ المتقوم ١١٠ التقويم ١١ القامة ٢٢٤ القائم بذاته (٣٧٣) القائمة بذاتها ٣٠٥ المقامات ١١٨ القوة ١٦١ ، ١٦٧ ، ٢٨٣ ، ٢٨٠ القوة ( مقابل الفعل ) ٤٣٤ ، ٤٤٠ بالقوة ٢١٦ ، ٢١٤ ، ٢٤٢ في القوة ١٣٧ تعم المسلم المسلم المسلم المسلم قوة إلاهمة ٢٠٩ ، ٢٢٩ كالم عدام الماسان القوة الأيلاهية ٢٧٧ ، ٢٧٧ القوة المربة ٢٨٠ القوة الحاذبة ٣٩٦ القوة الحافظة ١٠٧ القوة الدافعة ٣٩٦ القوة الروحانية ٣٧٣

القوة الغاذية ٢٨٠
القوة العلوية ٢٣٤
القوة العملية ٣٤٣
القوة الفاعلة ٢٦٨
القوة المفعلة ٢٦٨
القوة الفكرية ٢٣٤
قوة الكهانة ٢٣٦
القوة المسكة ٢٩٦
القوة المولدة ٢٩٠
القوة المولدة ٢٠٠
القوة المولدة ٢٠٠٠
القوى الحيوانية ٢٠٠
قوى النفس الناطقة ٢٤١
قوى النفس الناطقة ٢٤١

\* يقايس ٧٢

القياس ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۵ ) ، (۲۲۸) ، (۲۲۸) ، القياس ۲۰۵ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ) ، (۲۲۸) ، ۲۸۹ ، ۲۸۹

اصحاب القياس ٣٠٧ المقاييس ٤٠١ المقيس ٢١٣

اك

\* الكبيد 111

\* اكبر ١٨٨ المكابرة ٨٩ ٧٠ قالكا \* الكتب السائفة ٨٧ الكتب السماوية ٢٧٣ الكاتب ٥٥ ، ١٠٢ ، (١٦٦) \* الكثرة (١٠٤) ، ١٠٥ ، ٢٠١ ، (١٢٢) ، ٢٢٢ ، ١٧٠ ، ١٨٠ ، 20 . ( 229 . ( 472) . ( 477) . 140 الكثرة الحسة ٢٣٤ الكثير ٢٣٤ الكثير في الحد ٣١٦ الكثير بالحد والصفة ٣١٧ الكثير في الاسم ٣١٦ الكثرات ١٩٩٩ التكثير ٣١٨ ، ٤٧٧ \* الكدخداه ٤٤ \* الكذب ٢٨١ ، (٣٢٧) ، ٢٨١ ، (٣٢١) \* الكر مة مهم الكرم ١٩٥٥ الكرامة ٢٣١ التكرم ١٠٨ المكرمة ٨٩ المكاوم ١٤ ١٩ الكريم

\* الكراهة ١٧٩

14. Zelo ATT

الا ستكراه ٢٣٩ ، ٢٢٧

\* الاكتساب ٩١ ، ١٧٤ ، ٣٠٠

المكسوب (٢٢٣)

\* 1 Dund 1 \*

\* الكشف ٢٠٦ ، ٢٠٨

الانكشاف ٢٩٣

الاستكشاف ٢٥٤

المكشوف ٢٨٩

\* الكظم (٣٠٠)

\* المكافأة ٥٧٧

تكافؤ الأدلة ١٥٩ ، ٢٧٧

\* التكاثف ٢٢١

\* الكف 170

الكافة ٩٠ ١٤٠٩٠

\* الكفاية ٣٣٣

الكافي ٥٥، ٢٠٨

\* 1 الكالى: A.Y

\* كلُّ السبعية ٢٤٠

\* الكلف (٤٥٤)

التكلف ٢٢٣

```
* ( ( TYT ) . TY . ( ( YTY ) . 107 . 100 . 110 . 1 . 5 . AY ) *
                                                                                                                 £79 ( (TYE)
      الكليّ (٣٢٣) ، ٨١١
                                                                                                                                       الكلية ١٨٠٠
                                                                                                                                          الكلات ١٧٥
    * IDA YY YOU STY YOU STY TY
                                                                                                             10x4 PF 3 34
   at Ilde Aor were the creation
                                                                                                                     علم الكلام (١٥٩)
                                                                                                                                    الكلامي ٣٠٧
    المتكلم ٥٥ المتكلم ٥٥
    المتكلمون (١٧٤) ، ٢٠٤ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠
                                ارباب الكلام ٢٠٤٠ ٢٠٤
                                                                                                                             امل الكلام ٢٢٧
                                                                                                         * كَمَلُ ١١٣ · ١٤٢
                                                                                                                                 تكامل ١٦٢
الكمال ٢٥، ٢١، ٢١، (١١٣) ١٤٥ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، (٢٣٠) ،
( ME + C MA C MA C ANA C ANA C ANA C AMA C
                                                                                                                      405 . 455
          الكمال المطلق ٣٤٧ ، ٣٤٩ .
                                                                                                        118 : 114 Ulas 1,1
                                                                                                              الاستكمال ١١٣ ، ٢٠١
                                                                                                                  * الكامل ١٠
                                                                                                                                          الكاملون ٩٩
     * الكم (۲۸۰) ، (۲۰۱) ، (۱۰۲) ، (۲۸۰) ٠
```

ذو الكم ١٠٣ الكمة ١٠٦ ، ٣١٧ ، (٣٧١) ، ٤٤٠

\* الكامن ١٤

\* المكنون ١٧٨ ، ١٧٨

\* الكنه ( ۲۰ ، ۲۰۸ ، ۲۷ ) ۲۲۷ ، ۲۲۷

٢٦٥ : ٧٩ مَالِكُا \*

\* ETE ( YAT ( YI + (Y + 4) + 10 + " " [ [ ] +

انكامن ۲۱۰

\* الكُورْ (٢٢٩)

\* الكواكب ٢٠ ، ٢٤ ، ١٠ ، ٢٨٧ ، (٣٢٥) ، ٢٣٣

\* الكون ١١١، (١٠٧) ، ١٢٨ ، ١٠٠٠ ، ١٤٥ ، ٢٠٠ ، (١٦١) ،

272 · 220 · 274

التكون (۲۳۱)

الكنونة ١٦٢ ، ٢٧٧

الكائن ١١٤ ، ٣٠٨ ، ٢١٦ ، ٨٧٨

الكائن بالقوة (٣٦٤)

الكائن الفاسد

\* الكيف ١٠٤ · (٣٨٠) ٢٠٠ · ٢٩١ · ٢٩١ ، (٢٧١) ، ٤٤٠ الكيفية (١٠٦) ، ٢٦٠ ، ٢٩١ ، (٢٧١) ، ٤٤٠

الكيفيات (٢٩٠)

(1)

\* اللوم ٣٤٣

اللثيم ٣٤٣ الملامة ٧٢٣

\* اللب 17، ١٧٠ ، ١٩٩ \*

الالياب ٨٠ ١٧١٧١

اللبيب ١٦٦

\* التيس \*

اللَّبْس ١٣٤ ، ١٧٣

الالتباس ٢١٠

الملابسة ٩٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ٥٠٣

\* اللجاج ٢٢٧

\* لَحَظَ ١٤٢ ، ٢٤١

اللحظ ٩٣ ، ٢٩٢ ، ١٣٧

الملحوظ ١١١

\* اللحن (٢٥٩)

\* اللذة ٢٦١ ، ٢٩٧ ، (377)

\* المازقة (١٥٥٩)

\* اللسان ۲۱۷

الالسنة ١٧٩

...

الالسن ١٧٩

اهل اللسان ٨٣

\* التلاشي ٣٤٩

\* اللطافة ٢٢١

اللطيفة ٨٢ لطائف الحكمة ١٥٧

\* اللغز ٢١٤

Y+0 Till \*

\* اللفظ ٢٢٧

الالفاظ ٩١ (٩٢) ، ١١١

\* اللقن ٢٠٩

\* الالقاء ١١٣ ، ١٥٤ ، ١١٠ ، ٢٧٢

\* IV. 14) ( 171) > 301 > (ATY) > 1743

\* اللائح ٨٨ ، ١٣٣

17V . Y.Y 37 \*

المكلاذ ٢٧٧

\* اللون ٩٠

الألوان ۲۷۹ ، (۳۰٤)

\* ليس (٣٧٢)

(9)

\* الماهيَّة ' ٣٦٣ [ وانظر هويَّة ]

\* المتن 109

\* منى (٣٨٠)

\* الْشَلُ ٢٩٠ ، ١٧٥ ، ٩٠ ، ٢٩٠ المثال ٣٩٦ ، ١٨٦ ، ١٧٥ ، ٢٠

التمثيل ۱۸۹، ۲۲۶، ۳۰۰، ۳۲۹ الماثلة ۲۸۳ المتماثلات ۳۰۰

(MT.): YOE Ubull \*

YVY allow Y

\* استمد \* ۱۹۷ متما

146

Illuriacle AYY

اللاءَ (۱۱۱) ، (۱۱۱) ، (۱۱۱) ، (۱۱۱) ، (۱۲۱) ، ۱۲۱ ، (۲۱۲) ، ۲۲۲

المواد (۱۰۱) ، ۲۲۰

\* المروءة ٢١١ ، ١٩٨ ، ٢٨٤ ، (٢٥٩)

\* المريخ ٧٤

\* الاستمرار 1x

المرارة ١٩٦

المديرة ٦٣

\* Halema YOY

\* المرض ١٧٧ من ١٢٠٠ المرض

المزاج الصحيح ٩٢

المزاج المعتدل ۸۸

المزاج المتفاوت ۸۸ الممزوج ۱۷۲ ، ۳۸۱ ، ۳۸۲

\* المفناطيس ٢٧٧ ، ١٠٤

حجر المغناطيس ٢٨٧

\* 1420 (141) . 4. 134

بالامكان ٢٧٤

التمكين ٢٨٣

الاستمكان ١٧٥

الكان ٩٠ (١٢١) ، (١٢١) ، (١٢١) ، ٩٠ الكان

المكن ١٨٥ ، ١٨٧ ، (٣٧٠)

المكنة ٨٦

اللاء (۱۲۹)

\* المُلُوحة ' ٩٠

\* النُّكُ ١٦٦ (١٥١)

التمليك ١٦٦ ، ٢٧٧

الملكة ٢٨٠ ، ١٨٥

الملكوت ١٧٨ ، ١٩٩

الكلك ( ٢٥١) ، ٢٧٨ ، ١٣٨ ، ٩٨ كالك

الملوك ٢٩٣

الكك ٢٦

101 ( 171 177 WILL

مالك الملوك ٧٤٧

الملَّك ١٦٧ المملوك ١٣٨ اللكيّة ١٩١ \* أملى ١١٣ ، ١٩٠٠ استملی ۱۱۳ ، ۲۹۰ 114 . 7611 11 . Wind \* المنع ۱۱۷ الامتناع ١٨٤ ، ١١٧ المانع ١٨٤ ، ١١٧ المتنع ٢٨ : (١٨١) ، ١٨٧ ، (١٧١) ، ٢٥٤ المنوع ١٨٤ ، ١٨٥ \* الأنت ١٩٤ عها ١٩٤٠ الاماني ك ٢٨٢ (££4) ( TA7 الموت الطبيعي (٩٤) الموت العرضي (٩٤) الموات (٤٠٤) ، ٧٠٤ المات ١٦٩ السَّت ۲۲۱ (۱۰۸) المائت (۲۳۱) \* التموج ١١٨

\* الموسيقى (١١٣)

الموسيقار ١١٣

( ( + + ) · ( + ) · ( + ) \*

\* النمييز ١٥٨ ، ٣٢٣ ، ٥٤٧ ، (٢٢٣)

ن

\* استبط ۲۳3

الاستناط ١٠٤ ، ١٣٣ ، ١٥٣ ، ١٣٧

الستنط ١١٦

\* النَّبُوءَ (٢٠٩) - ٢١٠

صاحب النبوة ٢١١ م ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١ ما ١١٠ ما ١١

قوة النبوة ٢١١

الأنياء ١٩٨٠ ١٩٨ ع

\* النشر (۲۳۹) ، ۲۲۰ ، ۲۷۲

\* النجابة ٢٧١

191 (19 · 177 = 171 \*

\* التنجيم (٢٠٩)

النجوم ٦٢

علوم النحوم ٥٨ ، ٢٠

النَّجَمُ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٧٧ ، ٩٥ ، ٧٤ ، ٦٨ ، ٦٧

(417)

\* النجاة ۱۷۷ ، ۲۸۲

\* النحنزة ٣٣ ، ١٢٩

\* النحس ٢٦

\* النَّحْلَةُ ١٠٠ ١١٦ ، ٢١٥ ٢٦٥ \*

النِّحَلُ ١٠٠ ، ٢١ ، ٢٢١ ، ٤٤٧

\* (A) , 00 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 00 , (01) \*

النحوي ٩٥، ١٣٢ ، ١٨٢ ، ٤٠٢

النحويون ١٠٣، ٢٧٥

\* النادر ٤٠٠ ، ١٧٤ -

النادرة ٢٩

النوادر ۲۷۱

\* الاندار ٤٣٤

الانذارات (۲۳۲)

\* نذالة النفس ١٩٤

\* " \* " YAY YAY E TO STY LY " YAY E " \*

النزاع ۱۸۸ ، ۲٤٧ مه المناه الم

النزوع ١٨٨

\* المنزلة ٢٨٦ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨

\* تنز َّهُ ٢٢٧

النزاهة ٣٠٠

\* انسب ×٤٧

الانتساب ٢٦٤ ، ٢٨٣

النسبة ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹ ، ۳۵۹

المتناسبة ٢٥٩

\* التناسخ ٧٤٤

\* النسك ٢٤٩

المتناسك ١٩٤

\* النسيان ٢٤٢

\* استنطق ۱۱۸

النَّطْقُ (۱۷۱) ، ۱۹۱ ، ۲۸۵ ، ۲۹۶ ، (۳۹۱)

النطق النفسي ١٧٢

الناطق ٢٤١ [ وانظر النفس الناطقة ]

النواطق العالية ٢٨٥

علم المنطق ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، (۱۲۳) ، ۱۲۱ ، ۱۳۲ ، ۲۰۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۳ )

المنطق الحسي ١٢٣

المنطق العقلى ١٢٣

المنطقي ١٢١ : ١٣٢ : ٢٠٤ ، ٢٠٤ و ٣٠٧

\* النظر ٢١ ، ١٩٨ ، ١٥٤ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٠٠

اصحاب النظر ٢٠٧

النظر الطبيعي ١١٦، ١٣٤٤

النظر العقلي ٤٣٤

النظر الفلسفي ١٧٦ ، ٣١٢

نظر الفلسوف ١٢٧

النظر المنطقى ٢٧٤

الناظر ۲٤١ ، ٣٠٥

النظير ١٧٧

النظائر ١٣٨ ، ١٥٤ ، ٢٢٠ ، ٢٧١ المنظر ٢٨٤ \* النظم (٢٣٩) ، ٢٤٠ ، ٢٧٢ نظم المقدمات ١٥٧ النظام ٢٥٩ نظام الخلقة ٧٤٧ الناظم للحقائق ٣٢٧ المنتظم ٢٥٩ \* النَّعْت ' ۸۱ (۱٤٧) ، ۱۷۱ \* النَّفْتُ \* ۲۲۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ \* المنعم ٢٧٤ \* النغم ١٨٩ النغم الوترية (٣٥٩) \* النَّفْثُ ٢٥ \* النَّفْع (٣٦٦) \* النَّفْسُ ٢٦ (١١٠) ١٠١٠ (١١٠) (١١٠) (١١٢) (١١٦) \* · (104) · (10+) · (144) · (141) · (14+) · 1A+ · (17A) · (17Y) · (17+) · (10Y) · (10£) · 404 · 454 · 450 · 454 · 451 · 45 · 41 · 145 · (PA9) · TAA · PY9 · FT · FO4 · FAA · FOY · (TYY) · (TIA) · (T+1) · (T+0) · T+T · YAE · (£17) · (£10) · (£17) · (£1.) · (£1) · (TY4)

£Y1 ( (£Y+) : £7£ : (£7+) : (£TO) : £YA : (£1Y)

النفس الانسانية ٣٩٦

انفس البهيمية ٤٧٧

النفس الحيوانية ٢٤١ ، ٢٩٦

النفس الزكية ٢٥٦

النفس السعية ٤٧٧

النفس الشهوية ١٦٩

النفس العزيزة (٣٤٣)

النفس المغتذية ٩٠

النفس الغاضبة ١٦٩ - ١٦٩ النفس الغاضبة

النفس الغضية ٢٣٧

النفس الفاضلة ٨٨ ، ٢٥٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩

النفس الكريمة (٣٤٣)

النفس الناطقة ٩٠ ، ١١٣ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ٢٢٤ ، ٢٥٧ ، ٢٧٧ ،

500 6 MILA

انفس النطقية ٢٥٨ ، ٣٦٢ ، ٣٦٧

النفس النامية ٣٩٦

النفس الهبولانية ٣٩٨ (١٠٠٠ ١١٠٠)

الأنفس الناطقة ٣٥٢

النفوس ١١٤

النفسي ۱۷۲

\* التنافي ١٦٨ - و دوره و دوره و دوره التنافي

المتنافان ٣٦٠

\* النَّقْدُ ٣٥٥

الانتقاد ١٠٩

الناقد ١٢٢

المنتقد ١٠٩

\* النقطة (۱۰٤) ، (۲۰۳) ، (۲۱۰) ، (۲۱۸)

\* النقص ١٩٠ / ٢٦١ / ٢٩٩

النقصان ٧٦ ، ١٦٩ ، (٢٠٧) ، ٢٧٩

الناقص ٢٥٢

الانقص ٢١٣

المنقوص ٢٤٧

\* النَّقُّضُ \* ۲۷۷

التناقض ١٦٨ ، ٢٥٤

I Walter was a ser was a more man with

\* الناموس ٢٦٦

اناموس الآلاهي ٨٩ ، ٩٠ ، ٢٩٩ ، ٤٧٥ .

الناموس الحق ٢٤٨ ٢٣١٤

\* النمط ۱۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲

\* الشَّاءُ ٢٠٠ ع.٠٠

النمو ٢٠٠٧) ، (٢٠٧) ، (٣٠٢)

النامي (۳۸۰)

\* المنهاج ۲۲۶

\* النهوض ۲۱۶

الانتهاك ٧٤٤

\* النَّهْيُ ٨٤

الانتهاء ١٠٣ ، (٢٠٩)

النهاية ١٠٤ ، ٢٥٤ ، ٢٠١ ، ٣٢٩

النهاية الأملية (٤٧٩)

النهاية العقلة ٢٣٧

نهاية العالم ٢١٨

المنتهى ١٥١ ١٥٥٤

المتناهبة ٢٠١

ما لا ينتهي ٣٤٩

ما لا نهاية له ۲۲۲

استنارة العقل ١١٠

النور (٤٠٩) ، ١١٤

نور الحق ٣٤١

نور ذاته ۱۷۱

نور العقل ١٦٥

نور الشمس ۲۹۷

نور النفس ۲۹۲

النور النفساني ٣٦٩ النُّورِيَّةُ ٨٢

الناد ۲۷۹ ، ۲۹۰

\* النوع ٢٥١ ، (٥١٥) ، (١٨٦) ، (٤٤٤)

نوع الانسان ۳۱۱ النوع الأقصى ۳۸۰

الانواع ٢٢٤

\* النوم (٧٦٣) ، (٤٧٤) ، ٤٣٤ ، ٢٤٤

المنام ١٥٣ ، (٢٣٨ ) (٤٣٢)

\* النِّيلُ ٢٤٥ ) ٣٤٨

المنيل [ الله ] ٨١

\* النِّيَّةُ ، ۲٤٠ ، ۲۷٥

(0)

\* الهبوط ۲۳۰

المهابط ٥٨٧

\* الهَجْر ' ١٧٥

\* المَجْسُ ٢٦٦ ، ١٠١ ، ١٩٥ ، ٨٥٣

\* الهداية ١٢٥

\* التهذيب ٨٥ ، ٨٦ ، ١٤٢

\* تهافت ۱۶ ا

التهافيت ١٩٠

المتهافت ٦٦

\* الهفوات ٣٤٤

\* 114KE 30 , 101 , 644

\* الاهتمام .00

11 mar 197 3 000

الهمم ٢٩٦

\* ( (۳۹۲) ، ۲۹ ، ۲۰ install \*

\* الهو ْل ٢٤٧

الاستهوال (۲۹٤)

\* ac 444 3 304

هو الآخر ٢٥٤

ae Ille 307

هو ما هو (٣١٩) ، ٣٦١ ، ٣٦٤ ، ٣٧١ الهُويَّةُ (٣١٤)

\* الهوى ١٠٩ ، ١٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٥٠ ، (٢٢٠) مهوى البلاء ٢٨٦

الهوي ٢٣٠

\* الهيجان ١٦٩

\* الهلاج [ تنجم ] ٧٤

\* د ۱۳۳ م ۱۸۱ م ۱۸ م

هيئة وجدية ٧٣٧ ١٩٠١ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠

\* الهيكل ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ عليكل ١٩٨

( YPT : (YPO : YYY : YYY : 180 ( (188) : 117 ) ( YAO : YAE : YYY : YYE : YOY : YOO : YEQ : YEA : YEA

الاشياء الهيولانية ٣٩٩ ، ٤٠١

و

\* الوجوب ١٤٨ ، ١٨٧ ، ٣٦٨ \* الايجاب ١٨٤ ، ٢٠٠ ، (٣١٠) ، ٣٧٠ ، ٣٧٨ ، (٤٩١)

\* الواجب (۱۸۱) ، (۱۸۲) ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، (۱۸۷) ، (۳۷۰) الواجب عليهم ۳۵٤

الواجب لهم ٢٥٤

بالواجب ۲۲ ، ۱۵۵ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ مرا

المُو ْجَبِ مُ ١٨٤ ، ٣٩١

موجب الربوبية ١٦٧

موجب الواجب ١٩٢

\* أَوْجَدَ ٢٧٣

يُوجِدُ ٢٠٨٠٧٠

و'جد ، يوجد ٢٤٧ ، ٢٤٢

الوَجْدُ ٢٦٣ الوجدان ١٨٨ ، ٢٧٥ ، ٣٤٧ ، ٣٦٣ ، ٤٦٩

الوجود ۲۱ ، (۱۰۳) ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۲۵۳ ، ۲۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۵۰

الوجود الاول ٢٨١

وجود إطلاق ٣٠١

الوجود الحسي ١٥٧ ، ٣٧٣

الوجود الحق ٢٥ ، ١٨٧

وجود بالطبيعة ٢٥٩

الوجود الطبيعي ٣٧٤

وجود بالعقل ٢٥٩

الوجود العقلمي ١٥٧ ، ٣٧٣

الوجود المحض ١٦٠ ٣١٨ ٢١٨

الوجود المطلق ٣٧٣

وجود بالنفس ٢٥٩

الواجد ١٤٨ ، ١٨٥

الموجود (۹۳) ، ۱۶۷ ، ۱۶۹ ، (۱۹۰) ، (۱۹۰) ، ۲۰۸ ، ۲۶۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، (۲۵۵)

Mezec Illeh MIV , MIR

الموجود الثاني ١٩٩

الموجود الثالث ١٩٩

موجود بالحس ۱۵۷ موجود بالعقل ۱۵۷ موجود بالفعل ۳۱۳ ، ۳۲۰ موجود بالقوة ۳۱۳

الموجودات العقلية (٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٨٠ الموجودات العقلية (٣٦٣)

\* وحَّدُ ۲۹۷ ، ۲۹۸ توحَّدُ ۲۹۸ ، ۲۹۸ توحَّدُ به ۱۲۰

يتحد ٢٤٣

التوحُّد ' ۹۲ ، ۲۲۶ ، ۲۷۶

التوحيد ٨٤ ، ٩٢ ، (١٤٨) ، ١٧٠ ، (١٧٠ ) ، ٢٥٤ ،

۱۸۵ : ۱۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۹ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲

الوحدة المجردة ٣١٨ الوحدة العقلية ٣١٨ الوحدة المحضة ٣١٨ الوحدات ٣١٥ الوحدات ٣١٥ الوحدانية ٣١٧ الآحاد ٣١٨

1Kirde +34

الواحد ١٥٥ ، ١٥٦ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ،

£7+ 6 £0Y

الواحد الاول ٤٤٢

واحد في الاسم كثير في الحد ٣١٦

واحد في الجنس ٣١٥

واحد في الجنس ١٥٥

واحد في الحد ١١٦

واحد في الذات ٣١٦

واحد بالعدد ٢١٥ ، ٣١٧

الواحد بمعنى المعدود ١١٨

واحد بالفعل ٣١٦

الواحد المُتكنِّر ٢١٩

الواحد المحض ١٩٩

واحد في المناسبة ٣١٦

وأحد بالنوع ١٥٥

واحد في الموضوع ٣١٧ ، ٣١٣

المُوحَدُ ١٨٠

At 1 1 words \*

الوَحْيُ ١٥٤ / ١٨١ / ١٩٨ / ٢١٠ / ٢٢٨ / ٢٢٢ / ٢٣٤

\* الوَزْنُ ٢٣٩

الموازنة ٢٠٣

\* Hend 100 : 444 : 444 : 445

الاوسط ۲۸۳ الوسائط ۲۹، ۹۸، ۲۰۳، ۳۰۱

\* الوسواس ۲۹۷ ، ۳۳۲ ، ۳٤٥ - الوساوس ۲۹۲

\* السَّمَةُ ١٨٥ ، (٢٦٦)

\* الصفات ٨٣

\* يواصل ( ١٧٣ ) ١٧٩ الوصل ( ١٧٩ ) ١٧٩ الوصول ( ١٦٩ )

الاتصال ۱۲۹ ، ۲۰۹ ، (۲۱۵)

التواصل ۲۷ ، ۱۱۸ الوصال ۳۵۰

المواصلة ١٠٦ ، ٣٦٧ ، ٢٦١ مواصلة الحق ٣٠٧

> المواصلات الشعاعية ٢٥ وصلة ١٦٣، ٣٠٥

الواصل ۱۷۰ ۲۸۲ الوصول ۱۷۰ ۲۸۲ ۲۸۲ الواصلة ۲۲۹

الوصائل ٢٤٠ المتصلة ٢٢٩ \* الايضاح ١٨٩ ، ٢٤٥ ، ٢٠٥ الاتضاح ٢٨٨ الاستيضاح ٢٠٥ الواضح ١٩١ \* الو ْضع ' ۹۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، (۳۸۰) ، (۳۸۱) الواضع ٨٠ ١٨١ الموضوع ٥٠، ١٠٠ ، ٣٨١ ، ٢٠١٤ الموضوع له (۳۸۰) الوضيع (٣٤٢) \* الوعد (٤٧١) الوعد ٢٨٨ ، (٤٧١) المواعد ١٨٥ \* الوقت (٣٦٩) ، (٣٩٨) \* التوقع ۲۲۸ (roa) \* الايقاع (roa) \* التَّقُورَى ١٢٨ التَّقيَّة ' ٣٤٧ \* توكّل ۱۹۹ ، ۲۳۰ إِنْكُلُ عُهُمْ

تواكل ۴٤٤ التوكل ۲،۲۵۲

\* الولاية ٢٢٥ المولى ٣٤٧، (٣٤٤)، ٣٤٠، ٣٥٠

المتولى ٢٣٤

الاولياء ٧٠

\* الايماء 150 ، ٢٩٢ ، ٣٣٠ الايماء الحسي ١١٧

\* واهب العقل ٢٤٤ ، ٣٤١ ، ٣٤١ الواهب ( الله ) ٨١

> الوهاب ۲۹۳ القدرة الموهوبة ۲۷۷

> المواهب ١٢٨ ، ٣٤٣

\* الوهم ( ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۲ ) ۱۸۱ ) ۱۸۱ ) ۱۸۱ ) ۲۸۱ ) ۲۰۲ ) ۲۰۲ ) ۲۰۲ )

الأوهام (۲۸۸) التوهم ۲۷، ۱۱۱، ۱۸۱، ۳۰۳، (۲۲۳)

الايهام ۲۰۳ الايهامات ۹۷

الواهم ۱۸۱ الموهوم ۱۳۳ ، ۱۶۸ \* الايجاس (۱۳۳) --8875

\* الأول (١٦٢) ، ١٦٣ ، (١٨٨) ، ١٨٩ ، ٢٥٤ ، ٢٨٨ ، (١٤٣) اول بالدهر (٢٨١)
الأول الحق ١٨٩ اول بانزمان (٢٨٠)
اول بانزمان (٢٨٠)
اول بالطبيعة (٢٨١)
اول بالاطلاق ١٨٩ ، ١٨٩ اول بالاطلاق ١٩٨ ، ١٨٩ اول في العقل (٢٨١)
اول في العقل (٢٨١)
الأولية (٢٨١) ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ الاولون ١٧٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ الاولون ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

ي

\* النِّسْ (٣٦٥) النِّنُوسَةُ ٢٩١

\* النَّقَظَةُ ١٩٦٠ (١٣٦) ، ١٦٦ ، ١٩٦٠ ، ٢٩٩ ، (٣٦٧) ، ٤٣٠ \* ٤٣٠ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ،

الا يقاظ ١٦٤ ، ١٨٠

\* اليقين (۱۲۳) ، (۱۷۱) ، ۱۵۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۷۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

الا يقان ١٥٨ المتقن ٢٣٤

8554-

- 091 -

5428.

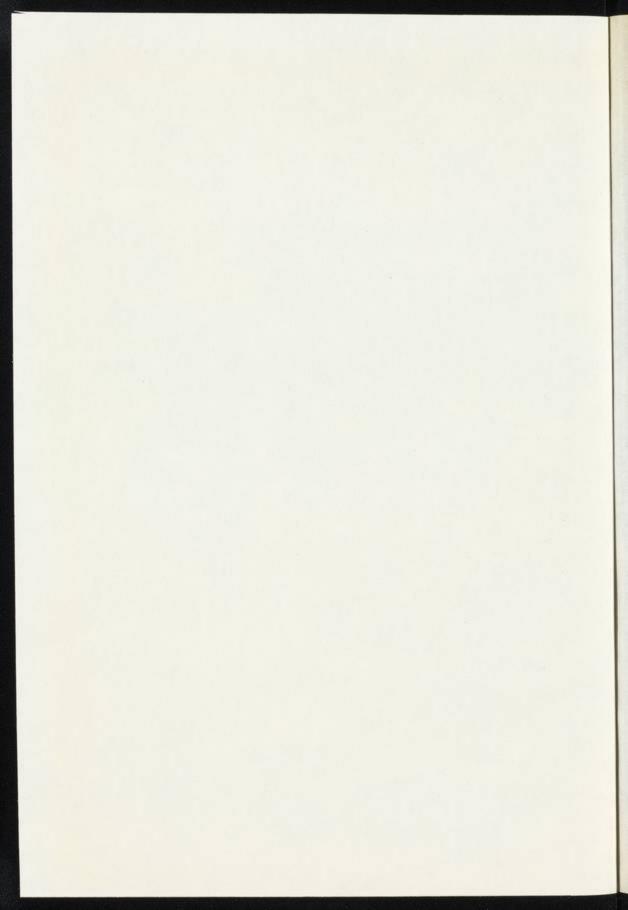

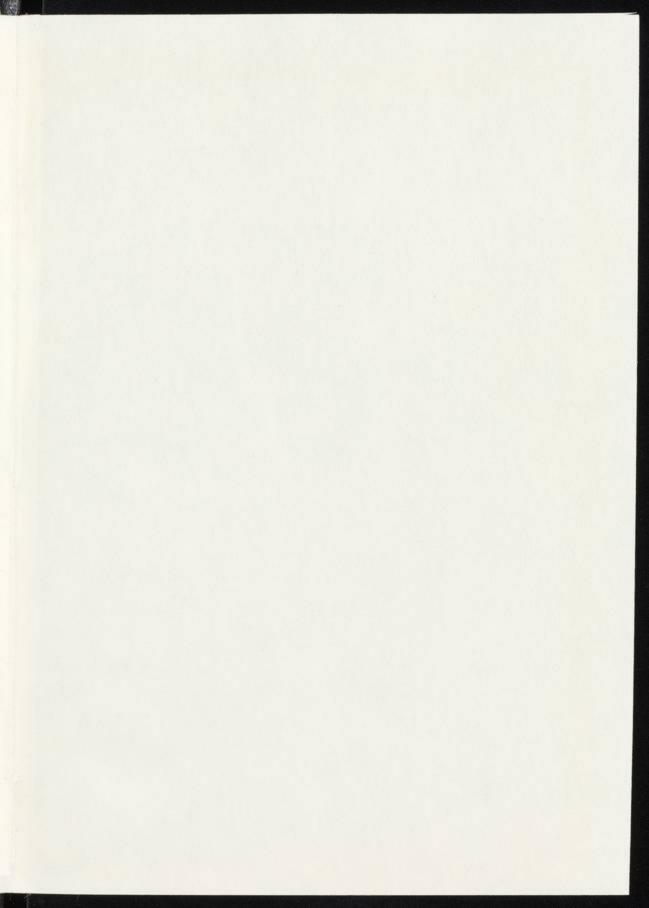

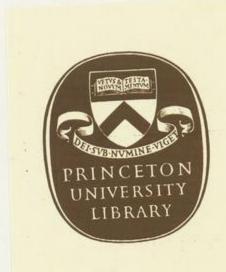

Wert
Bookbinding
Grantville, PA
JAN-JUNE 2007
"We're Quality Towns"

